# مِنْ يَا أَوْ السِّنَا الْحِيْ ضِنْ يَا أَوْ السِّنَا الْحِيْ إلى أوضح المسَالِكَ إلى أوضح المسَالِك

وعو صفوة الكلام على توضيح ابن هشام

تأليف

محمور الغرز (النجار

المفتش العام السابق للغة العربية والشئون الدينية بوزارة التربية والتعليم

الجزوالثاني

قرنيع مركت العِلْم بحيّة مالنت فالفندام بحيّة

النابير مركت بدابن تيمين العتكاهسرة حايف، ١٤٤٤٤

# جميع حقوق الطبع محفوظة لمكتبة ابن تيمية

مطابع لين بنمية بالفاحرة

**ለጓ٤Υ٤**•

هاتف ،

# ﴿ هذا باب الفاعل ﴾ (١)

الفاعلُ المر (٢) أو مافى تأويله ، أُسْنِدَ إليه فِمْلُ (٢) أو مافى تأويلِه ، مُقَدَّمْ ، أَصْلِيُ المَحَلِّ والصيغة (١) .

فالاسمُ نحو: « تَبَارَكَ الله » . وَالمُؤُوَّلُ به (٥) ؛ نحو : ( أَوْ لَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا) (٢) . والفِعلُ كَا مَثَّلْنَا ، ومنه : «أَتَى زيدٌ ـ ونعمَ الفَتَى » (٧) ، ولا فَرَقَ بين المُتَصَرِّفِ والجامدِ . والمؤوَّلُ بالفِمل (٨) نحو : ( تُختلفُ أَلُوانُهُ ) ، ونحو: «وَجْهُهُ » المُتَصَرِّفِ والجامدِ . والمؤوَّلُ بالفِمل (٨) نحو : ( تُختلفُ أَلُوانُهُ ) ، ونحو: «وَجْهُهُ »

### ﴿ هذا باب الفاعل ﴾

(۱) معنى الهاعل لغة: من أوجد الفعل، واصطلاحاً: ماذكره المصنف.
(۲) أى صريح ظاهر - أو ضمير بازر، أو مستسر (۲) أى سواء كان على وجه الإنبات - أو النفي - أو التعليق - أو الانشاء؛ نحو : لم يخرج محمد - وإن حضر على - وهل سافر محمود؟ (٤) يراد بأصالة الصيغة : عدم تحويلها إلى صيغة المبنى للمجهول، كما سيذكره المصنف (٥) أى بالاسم : وذلك لوجود سابك ملفوظ به أو مقدر والسابك في باب الفاعل يكون: وبأن المفتوحة ، دوأن، الناصبة للفعل، و « ما ، لاغير ، أما ،كى ، و «لو » - فلا (٦) أن ومعمولاها في تأويل مصدر فاعل يكف - أى إنوالنا ، ومثال ، أن ، : (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع مصدر فاعل يكف - أى إنوالنا ، ومثال ، ما » يسر المرء ماذهب الليالي ه - أى خواب الليالي ، ولا يقدر من هذه الأحرف الثلاثة إلا « أن ، خاصة ، نحو : ماراء في فار يسير . أى : إلا أن يسير ، ولا تقدر أن المشددة ، ولا « ما ،؛ لعدم وروده . إلا يسير . أى : إلا أن يسير ، ولا الناظم ؛ ليشير إلى أنه لافرق بين الفعل المتصرف والفعل المتاف : مختلف ألوانه ؛ لانه في تأويل يختلف ألوانه ؛ لانه في تأويل يختلف . والصفة المشبهة كمثاله أيضاً « زيد منير وجهه » - أى ينير ، وأمثلة في تأويل يختلف . واسم النفضيل نحو : مارأيت امرأ أحب إليه في تأويل يختلف . واسم النفضيل نحو : مارأيت امرأ أحب إليه المبالغة . نحو : أسفاك اللص ؟ . واسم النفضيل نحو : مارأيت امرأ أحب إليه المبالغة . نحو : أسفاك اللص ؟ . واسم النفضيل نحو : مارأيت امرأ أحب إليه

فِي قُولُه : أَنَى زَيْدٌ مُنِيرًا وَجُهُهُ . وَمُقَدَّمٌ ؛ رَافِيعٌ لَتُوهُم ِ دُخُولِ بَحُو : زيدٌ قامَ . وأصْلِيُ المَحَلِّ ؛ نُخْرِجٌ لنحو : فإن المُسندَ \_ وهو قائم ﴿ \_ أصلُه التأخِيرُ لِللَّهِ خَـ بَرَ (١) . وذِكرُ الصيغة ي بُخرج لنحو : ضُرِبَ زيد ﴿ بضَمَّ أُوَّلِ الفعلِ وَكَسَرِ ثَانِيه ﴾ ؛ فإنها صيغة مُفَرَّعة عن ﴿ ضَرَب ﴾ بفتحِهما(٢) . وله أحكام :

الإفدام من محمد. والمصدر نحو: ﴿ أَلاَ إِنَّ ظُلْمَ نَفْسِهِ اللَّرْءَ بَبِّنُ ﴿ وَكَذَلِكُ اسْمَهُ ، نحو: سررت من عطاء الكتاب محمد . وأسم الفعل نحو: هيهات الإنصاف بين الناس. والظرف نحو: أعندك مهاجر؟ والجار والمجرور نحو: أفي الفوز شك؟ ويلاحظ أن العامل في الفاعل في الظرف والجار والمجرور متعلقهما (1) أي عن زيد، وقدم قائم لفظاً فقط، وليس تقديمه على سبيل الاصالة. (1) وإلى ماسبق يشير الناظم بقوله:

( الْفَاعِلُ الَّذِي كَمَرْ فُوعَى ﴿ أَتَى ﴿ زَيْدُ ﴾ ﴿ مُنيراً وَجُهُ ۗ ﴾ ﴿ لَفَتَى ﴾ ( ` ) وقداكتني عن النعريف بذكر مثالين مستوفيين للشروط التي ذكرها المصنف . و فزيد ، فاعل لفعل متصرف وهو أنى ، و دوجهه ، فاعل لميرا . وهو وصف مشبه للفعل لانه اسم فاعل . و د الفتى ، فاعل لفعل جامد وهو دنعم ، ، والفعل في الامثلة مقدم على العاعل ، فهو أصلى المحل والصيغة .

هذا: والصحيح أن الفاعل لا يكون جملة ، اللهم إلا إذا كانت الجملة مقصوداً لفظها وحكايتها ؛ لانها تكون حينئذ بمنزلة المفرد ، فترفع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية . ويرى بعض العلماء : جواز وقوع الجملة فاعلا ؛ اسمية كانت أوفعلية . و بعضهم يجيز وقوعها فاعلا إذا كانت فعلية معلقة بفعل قلى، وأداة التعليق الاستفهام ؛ كقوله تعالى : ( و تبين لكمكيف فعلنا بهم ) .

<sup>(\*) «</sup> الفاعل » .بتدأ « الذي » إسم موصول خبر « كمرفوعى » متعلق بمحذوف صلة الذى «أتى زيد» الجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه « منيراً » حال من زيد ، وهو اسم فاعل « وجهه » فاعل بمنير مضاف إلى الهاء « نسم الفتى » فعل وفاعل .

أحدها: الرَّفع ('). وقد يُجرُّ لفظاً (') بإضافة المُصدر ؛ بحو: (ولولا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ) ('')، أو اسمِه بحو: ﴿ مِنْ قُبُلَةِ الرَّجلِ الْمَرَأَتَهُ الوُضُوء ﴾ ''، أو بمِن أو بالله النَّاسَ النَّالِي اللهِ شَهِيداً ﴾ . أو بالله النَّانِي: وقُوعُه بعد المسنَد ؛ فإنوُجِدَ ماظاهِرُ ، أنه فاعل تَقَدَّم \_ وَجَبَ تقدير الفاعل ضميراً مستمراً ، وكونُ المقددَّم : إمَّا مُبتداً في نحو : زيدٌ قائم ('') \_ وإمَّا الفاعل ضميراً مستمراً ، وكونُ المقددَّم : إمَّا مُبتداً في نحو : زيدٌ قائم ('') \_ وإمَّا فاعلاً محذوف الفعل في نحو : ﴿ وَ إِنْ أَحَدْ مِنَ المُشْرِكِينَ استَجَارَكَ ﴾ ؛ لأنَّ أداةَ الشرط محتصة ثُولُ الفعلية ('') . وجازَ الأمران ('') في نحو : ﴿ أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا \_ الشرط محتصة ثَامُ الفعلية ('') . وجازَ الأمران ('') في نحو : ﴿ أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا \_ الشرط محتصة ثَامُ الفعلية ('') . وجازَ الأمران ('')

(٥) أو اللام كذلك ، نحو : (هيهات لما توعدون) . وشرط جر الفاعل بمن الزائدة : أن يكون نكرة بعد ننى أو شبهه . فإن عطف على المجرور بها معرفة \_ تعين رفعها نحو : ماجاءتى من رجل و لا مجمد . وكذلك يجب الرفع إن كان المعطوف عليه نكرة وأداة العطف ، لكن ، أو ، بل ، ؛ لأن المعطوف بهما بعد الننى والنهى يكون مثبتاً فلا يجر ، لأنه بمنزلة المجرور بمن .

هذا : وجر الفاعل بالباء الزائدة : قد يكون واجباً كفاعل أفعل فى التعجب ، نحو : (وكني بالله (أسمع بهم وأبصر) . وقد يكون جائزاً ولكنه كثير كفاعل كنى ، نحو : (وكني بالله شهيدا) ويقل فى غير ذلك (٦) فنى قام ضمير مستتر عائد على زيد، وهو الفاعل ، وزيد مبتدأ ، والجملة خبر (٧) ، فأحد ، فاعل لفعل محذوف يفسر المذكور أى وإن استجارك أحد استجارك . وليس ، أحد ، مبتدأ ، وجملة إن استجارك خبر ؛ لما ذكر المصنف (٨) أى الابتدائية والفاعلية .

<sup>(</sup>۱) ورافعه: الفعل،أو ما هو فى تأويله على الصحيح. وقدينصب شذوذاً إذا فهم المعنى، سمع من كلام العرب: خرق الثوب المسهار، وكسر الزجاج الحجر برفع أولها، ونصب ثانيهما (۲) ولكنه فى محل رفع. ويجوز فى تابعه حينئذ الجرحملا على اللفظ، والرفع بالنسبة للمحل (۳) والله، مضاف إليه وهو فاعل بدفع منإضافة المصدر لفاعله. والناس، مفعوله (٤) دمن قبلة، جار و بجرور خبر مقدم والرجل، مضاف إليه، من إضافة اسم المصدر وهو وقبلة، لفاعله وامرأته، مفعوله ومضاف إليه. الوضوء: مبتدأ مؤخر. وهذه القولة للسيدة عائشة رضى الله عنها.

أَأَنْتُمْ تَخَلَقُونَهُ ). والأرجحُ الفاعليَّة (١) . وعن الكوفي جوازُ تقديم الفاعل تمسّكاً بنحو قول الزَّبًا و(٢) : \* مالاَجِمَالِ مَشْبُهَا وَثْيِدَا \*(٢) . وهو عندنا ضرورة ، أومَشْبُها مبتداً حُذِف خَبَرُه \_ أى يَظهرُ وثيداً ؟ كقولهم : «حُكُمُكَ ضرورة ، أومَشْبُها مبتداً حُذِف خَبَرُه \_ أى يَظهرُ وثيداً ؟ كقولهم : «حُكُمُكَ

والخلاصة: أنه إذا تقدم على الفعل ماظاهره أنه فاعل ؛ فإن لم يتقدمه شيء أعرب المتقدم مبتدأ ، وأضمر الفاعل مستبراً في الفعل. وإن وقع بعد أداة تختص بالفعل كأدوات الشرط والتحضيض ـ أعرب فاعلا لمحذوف يفسره المذكور. وإن بعدأداة يغلب دخولها على الفعل كهمزة الاستفهام حجاز الامران، والفاعلية أرجح.

(٢) هي بنت عمرو بن الظرب بن حسان ملكة الجزيرة . وقصتها مع جذيمة الابرش ملك العراق ــ الذى قتل أباها ، ومـع قصير بن سعد مولى جذيمة ــ الذى احتـال لقتلها حين قتلت جذيمة خدعة ؛ لتأخذ بثأر أبها ــ معروفة مشهورة

(٣) صدر بيت من الرجز . وعجزه : \* أُجَنْدُلًا يَحْمِلْنَ أُمْ حَدِيدًا \*

وبعده: أَمْ صَرَ فَاناً بَارِداً شديداً أَمْ الرجالُ جُثِّماً قُعودا

اللغة والإعراب: الجمال؟ جمع جمل. وثيداً: تقيلا بطيئاً، وهو صفة مشبهة من التؤدة وهي التمهل والتأنى. جندلا، الجندل: ما يقله الرجل من الحجارة. صرفانا، الصرفان النحاس والرصاص. جثما: جمع جاثم \_ أى لاصقين بالارض مماء اسم استفهام مبتداً وللجهال، جار و بحرور خبر ومشبها، . أعربه الكوفيون، فاعلا مقدما بوثيدا الواقع حالا من الجمال، والتقدير: أى شيء ثابت للجهال حال كونها وثيداً مشبهاً . والمعنى واضح بعد هذا البيان ﴿ والشاهد ﴾ تقدم الفاعل، وهو ومشبها، على عامله وهو وثيداً المشبه للمعل على مذهب الكوفيين، ولا يصح جعله مبتداً ؛ لانه عامله وهو وثيداً المشبه للمعل على مذهب الكوفيين، ولا يصح جعله مبتداً ؛ لانه

عامله وهو وثيداً المشبه للمعل على مذهب الكوفيين ، ولا يصح جعله مبتدأ ؛ لانه لاخبرله فى اللفظ إلا وثيدا وهو منصوب وقد أجاب البصريون بما ذكره المصنف . وهذا على واية الرفع . وقدورد بجر دمشيها ، على أنه بدل اشتمال من الجال ووثيدا حال من المشى . كما ورد بنصب و مشيها ، على أنه مفعول مطاق لمحذوف - أى تمشى مشيها ، ووثيدا حال من المصدر، والجلة حال من الجال و على الروايتين فلا شاهدفيه

<sup>(</sup>١) وأبشر، مبتدأ ، وجملة ويهدو نناء خبر ـ أو فاعل لمحذوف يفسره يهدو ننا، ورجحت الفاعلية ؛ لأن الغالب في همزة الاستفهام دخولها علىالفعل ، وكذلك يقال في الآية الثانية .

مُسَمَّطًا ﴾ أى حُكْمُك لك مُثْبَتًا. قيل: أو مَشْبُها بدلٌ مِن صَمِير الظَّرف (١).

الثالث: أنه لابُدَّ منه (٢)؛ فإن ظَهَرَ في اللَّفظ نحو: قامَ زيدٌ، والزيدان قاماً ــ الشالث: أنه لابُدُّ منه (٢)؛ فإن ظَهَرَ في اللَّفظ نحو : قامَ كا صر . فذاك ، و إلا فهو ضميرٌ مستترٌ راجعٌ : إمَّا لمذكور كزيدٌ قامَ كا ص

أُو لِما دلَّ عليه الفعلُ كالحديث: ﴿ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنَ ﴾ وَلاَ يَشْرَبُ هُوَ - أَى وَلاَ يَشْرَبُ هُوَ - أَى الشَّارِبُ ( ) ؛ أَى ولا يَشْرَبُ هُوَ - أَى الشَّارِبُ ( ) . أُو لِما دلَّ عليه الـكلام ، أو الحالُ المشاهَدَة ( ) ، نحو : ( كَلاَّ إِذَا الشَّارِبُ ( ) . أُو لِما دلَّ عليه الـكلام ، أو الحالُ المشاهَدَة ( ) ، نحو : ( كَلاَّ إِذَا بَلَمَتُ التَّرَاقِ ) - أَى إِذَا بَلَمْتَ الروح ( ) ، ونحو قولهم : ﴿ إِذَا كَانَ غَدًا فَأْتَنِي ﴾ ( ) بَلَمْتُ التَّرَاقِ ) - أَى إِذَا بَلَمْ ضِيكَ حَـتَّى تَرُدَّنِي \* ( ) ؛ أَى إِذَا كَانَ هُوَ - أَى وقوله : \* فَإِنْ كَانَ لاَ يُرْضِيكَ حَـتَّى تَرُدَّنِي \* ( ) ؛ أَى إِذَا كَانَ هُوَ - أَى

<sup>(1)</sup> أى الذى هو فاعل الاستقرار المحذوف ، وقد انتقل إلى الجار والمجرور-وهو للجهال ـ بعد حذف الاستقرار . وتظهر نتيجة الخلاف بين المذهبين فى التثنية والجمع ؛ فتقول على مذهب الكرفيين : المحمدان قام ، والمحمدون قام ـ بالافراد فيهما وعند البصريين : لابد من الضمير المطابق فى قام . والراجح مذهب البصريين .

<sup>(</sup>۲) أى لا يمكن حذفه والاستغناء عنه؛ لأنه جزء أساسى فى الجملة لاتستغنى عنه لتكلة معناها مع عامله ، وقد يحذف لداع كما سيأتى بعد (٣) حديث ذكره مسلم فى صحيحه فى كتاب الإيمان ، وذكره البخارى فى كتاب الاشربة، وفيه : « ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، .

<sup>(</sup>ع) فنى ديشرب، ضمير مستتر هوالفاعل يعود إلى الشارب، ويدل عليه لفظ ويشرب، بالالتزام؛ لأن الشرب يستلزم شارباً، وحسن الحذف لتقدم نظيره وهو لا يشرب، ولايسرق السارق (ء) أى بأن تكون هنالك قرينة تعرف من السياق أو من الحال الواقعة (٦) فنى دبلغت، ضمير مستتر هوالفاء لهائد على الروح المفهومة من سياق الكلام (٧) قول منسوب لبعض العرب، ودكان، يحتمل أن تمكون تامة، و وغداً، ظرف متعلق بها، وأن تكون ناقصة فيكور وغداً، خبرها، والضمير المستتر المرفوع بكان مندل عليه الحال الواقعة المشاهدة وقت التكلم كا بين المصنف (٨) صدر بيت من الطويل لسوار بن المضرّب السعدى، وقد كان هرب من الحجاج خوفاً على نهسه، وعجزه:

مانحنُ الآنَ عليه من سلامة ، أو فإن كانَ هو ـ أى ماتشاهِدُه مــنّى . وعن الكسائى : إجازةُ حَذْفِهِ تمسّـكاً بنحو ماأُوَّلْناه (١) .

# \* إِلَى قَطَرِيّ لاَ إِخَالُكَ رَاضِيّاً \*

اللغة والإعراب: قطرى: هو قطرى بن الفجاءة التميمى . رأس من رءوس الخوارج فى عهد الدولة الاموية . لا إخالك: أى لا أظنك ، إن كان ، شرط و فعله . وفاعل كان أو اسمها ضمير مستتر يعود على معلوم من المقام كما أوضح المصنف . لا يرضيك ، ، الجملة فى محل نصب حال من فاءل ، كان ، المستتر إن جعات تامة \_ وخبرها إن كانت ناقضة ، لا إخالك ، لا نافية ، إخال ، فعل مضارع والفا ل أنا والجملة جواب الشرط .

﴿ والمعنى ﴾ إذا كان ماتشاهده منى ومن حالنى وفرارى من ذلك الخارجى لا يرضيك حتى تردنى إليه ـ فإنى لا أظنك ترضى أصلا ؛ لآنى معتزم عدم الرجوع إليه ، ورضاك معلق على عودتى

﴿ والشاهد﴾ حذف مرفوع ، كان ، و ، يرضيك ، ، وهو ضمير يعود على الحال الم شاهدة والواقعة للمتكلم والسامع ؛ لآنه ليس فى الكلام ما يصلح أن يكون مرجعاً لهذا الضمير إلا ذلك . و إلى حكمى الفاعل الثانى والثالث يشير الناظم بقوله :

( وَ بَعْدَ فِعْلِ فَاعِلْ ، قَانِ ظَهَرْ فَهُو ، وَ إِلاَّ فَضَمِيرٌ ٱسْتَتَرْ )(٠)

أى أنه لابد للفعل من فاعل بعده ، فإن ظهر فهو المطلوب ، و إلا فهو ضمـير. مستتر . أما الحكم الاول و هو الرفع . فمفهوم من قوله : «كمر فو عي أتى . .

(١) أى فى الحديث والآية، والبيت .. إلخ. هذا : وقد أشرنا قريباً إلى أن الفاءل قد يحذف لداع يقتضى الحذف . ومن ذلك : (١) أن يكون عامله مبنياً للمجهول

<sup>(\*) «</sup> وبعد » ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم « فعل » مضاف إليه « فاعل » مبتدأ مؤخر « فإن » شرطية « ظهر » فعل الشرط وفاعله يعود إلى فاعل « فهو » مبتدأ والفاء الربط » والحسر محذوف — أى فهو المطلوب ، والجملة جواب الشرط « وإلا » الواو عاطفة ، و «لا» نافية ، وفعل الشرط محذوف — أى وإلا يظهر « فضير » الفاء للربط «ضمير» خبر لمبتدأ محذوف — أى فهو ضمير » والجملة جواب الشرط « استتر » فعل ماض والهاعل هو ، والجملة صفة لضمير .

الرابع: أنه يَصحُّ حذفُ فع له: إن أُجيبَ به نَـنْى كَقُولَكَ: « بَلَى زَيْدٌ » لَـ لَنُ قَالَ: « بَلَى زَيْدٌ » لمن قال: ماقام أُحَدُّ (١) \_ أَى بَلَى قامَ زَيْد، ومنه قوله:

تَجَلَّذَتُ حَتَّى قِيلَ : لَمْ يَعْرُ قَلْبَهُ مِنَ الْوَجْدِ شَيْءٍ، قُلْتُ: بَلْ أَعْظُمُ الْوَجْدِ (٢)

قإن الفاعل يحذف وجوباً، ويحلمحله نائب الفاعل (ب) إذا كان الفاعل واوجماعة أو ياء مخاطبة، والنمل مؤكد بنون التوكيد، نحو: (ولا يصدنك عن آيات الله) انتهن يافاطمة؛ فقد حذفت وار الجاعة في الأول، وياء المخاطبة في الثاني لالتقاء الساكنين كما تقدم إيضاح ذلك (ح) أن يكون عامله مصدراً نحو: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما) (ي) أو يكون فاعل وأفومل، في التعجب إذا دل عليه متقدم نحو (أسمع بهم وأبصر) (ه) أن يحذف جوازاً مع عامله لداع بلاغي؛ إذا دل عليهما دليل، نحو: من قابلت؟ فتقول: صديقاً ـ أي قابلت صديقاً وغير ذلك كثير مما هو مذكور في كتب النحو.

وهنالك أفعال لاتحتساج إلى فأعل مذكور أو محذوف، مثل: وكان ، الزائدة ، والفعل التالى لفعل آخر نحو: حضر حضر محمد ، والأفعال التي تتصل بها ، ما ، الكافة مثل: طالما ، وقلما ، وكثرما . . إلخ ـ على قول .

- (١) فزيد فاعل لفعل لمحذوف يدل عليه مدخول النفي وهو قام،والجملة فعلية .
  - (٢) بيت من الطويل لم ينسبه النحاة لقائل.

اللغة والإ راب: تجلدت: تكلفت الجلد والصبر على الهموم لم يعر: لم يغش ولم ينزل. الوجد: الشوق والحب. و تجلدت ، فعل وفاعل و حتى ، حرف غاية ويعر، مضارع مجزوم بلم و قلبه ، مفعول يعر ومضاف إليه و من الوجد ، وجار ومجرور متعلق بيعر وشيء ، فاعله و بل ، حرف الماضراب و أعظم ، فاعل لفعل مخذوف أي بل عراه أعظم و الوجد ، مضاف إليه والمعنى تكلفت الصبر والجلد على بعدا لحبو بةوهجرها و لم أظهر شيئاً من الحب والشوق إليها، حتى اعتقد الناس أن حبها لم يتمكن من قلبي و الحقيقة أن ماحل بقلي من الشوق والحبة أعظم ما يتصور وهو قولهم : ولم يعر قلبه من الوجد شيء ، والمراد النفي بالجملة الفعاية ، فإن وهو قولهم : ولم يعر قلبه من الوجد شيء ، والمراد النفي بالجملة الفعاية ، فإن النفى بالجملة الفعاية ، فإن

أُو استَّمَهُامٌ نُحَقَّقُ (1) ، نحو : نَمَمْ زِيدٌ \_ جوابًا لِمَن قالَ: هل جاءَكُ أُحَـدٌ؟ ومنه : ( وَ لَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُو لُنَّ اللهُ ) . أو مُقَدَّرُ كقراءة الشامى (٢) وأبى بكر : ( يُسُبَّحُ له فيها بالغُدُوِّ والآصال \* رِجَالٌ ) (٢) ، وقوله :

\* لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعُ لِخُصُومَةً \*(1)؛ أَى يُسبِّحهُ رَجَالٌ \_ وبَبكيه ضارع

( 1 ) أى أم أجيب به استفهام محتق ـ أى ملفوظ به ظاهر الآداة ، وإن كان في حير شرط لايو جد مداوله في الخيارج نحو : ( واثن سألتهم ـ الآية)

(۲) هو أبو عمران؛ عبد الله بن عامر بن يزيد ، إمام أهل الشام ، كان تا بعياً جايلاً، أم المسلمين سنوات كثيرة بالجامع الأموى، فى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز وقبله و بعده، وكان يأنم به وهو أمير المؤمنين، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الافراء بدمشق، وقد أجمع الناس على قراء ته ، وتو فى بدمشق يوم عاشوراء سنة ١١٨هـ

(٣) ديسبح ، مضارع مبنى للجهول د له ، نائب فاعل د رجال ، فاعل لفعل محذوف دل عليه مدخول الاستفهام المقدر؛كأنه لما قيل : (يسبح له فيهما بالفدو والآصال) قيل : من يسبحه ؟ فقيل: يسبحه رجال . فنى الكلام استفهام ضمنى أو مقدر أشعر به ، د يسبح ، المبنى للمفعول .

( ٤ ) عجز بيت من الطويل، أنشده سيبويه ونسبه للحارث بن نهيك ، وقيل للبيد بن ربيعة يرثى يزيد بن نهشل وقيل لغيرهما . وصدره : ﴿ وَمُخْتَبِطُ مِمَّا نُطِيحُ الطُّوَّالُمُ ﴾

اللغة والإعراب: ضارع . ذليل خاشع . مختبط: هو المحتاج الذي يطلب معروفك من غير أن تكون له وسيلة يمت بها إليك ، تطبح: تهلك. الطوائح : جمع طائح أو طائحة. وليبك واللام لام الاس ، ويبك مضارع مبنى للمجهول بجزوم بها بحذف الالف ويزيد ، نائب فاعل وضارع ، فاعل لفعل محذوف دل عليه مدخول الاستفهام المقدر \_ أي يبكيه و لخصومة ، متعلق به و ومختبط ، معطوف على ضارع و مما ، من جارة وما مصدرية ، والجار والمجرور متعلق بمختبط .

﴿ وَالْمُعَنِى ﴾ لَيْبُكُ يَزِيدُ وَيَنْدَبُهُ شَخْصَانَ : فَقَيْرُ ذَايِلُ مَهْضُومًا لِحَقَ لَا يَجْدُ لَهُ نَصَيْرًا ، وطالب معروف يدفع به مصائب الدهر، وليس له وسيلة يتقرب بها .

﴿ وَالشَّاهِدَ ﴾ رَفَّع , ضارع ، على أنه فاعل لفمل محـذوف واقـع في جواب

# وهو قيماسيُّ وفاقاً للجَرِميِّ (١) ، وابن حِـنِي (٢) . ولا يجوزُ في نحو: يُوعَظُ

استفهام مقدر، كأنه حينقال: ليبك يزيد \_ قيل: فمن يبكيه ؟ فقال: ضارع. وروى ليسبك يزيد ضارع \_ ببناء، ويبك، للمعلوم، ونصب ويزيد، على أنه مفعول، ورفع وضارع، على الفاعلية، وإذاً لا شامد فيه.

(۱) هو أبو عمر ؛ صالح بن إسحاق الجرى البصرى ، مولى جرم بن ذبان ، وجرم ـ من قبائل اليمن . قال الخطيب : كان فقيها عالماً بالنحو واللغة ، ديناً ورعاً . قدم بغداد ، وأخذ عن الاخفشويونس والاصمعى وأبى عبيدة ، وحدث عنه المبرد وقال فيه : كان الجرى أثبت القوم في كتاب سيبويه . وناظرالفرا ، وألحمه ، وانتهى إليه -لم النحو في زمانه . وكان يلقب بالنباح ؛ لكثرة مناظرته في النحو ، ورفع صوته فيه . وله كتاب والابنية ، ومختصر في النحو ، وغريب سيبويه . ومات سنة ٢٢٥ ه .

(٧) هو أبو الفتح؛ عثمان بن جنى ، الموصلى مولداً ونشأة ، وأبوه جنى كان مملوكاً رومياً لسلمان بن فهد الازدى الموصلى . وفى ذلك يقول :

فإن أصبح بلا نسب فعلى في الورى نسب

كان إماماً فى العربية ، ومن أحدق أهل الآدب ، وأعلمهم بالنحو والصرف ، وصنف فى ذلك كتباً فاق بها على المتقدمين وأعجز المتأخرين ، ولم يتكلم أحد فى التصريف والإعراب أدق منه كلاماً . قرأ الآدب على أبى على الفارسى، وأخذ عنه ، ثم فارقه وقعد الإقراء بالموصل ، فاجتاز بها شيخه أبو على ، فرآه فى حلقته والناس حوله ، فقال له : تزيبت وأنت محصرم ، فترك حلقته وتبعه ولازمه ، وقد عاصر المتنبي وناظره . وكان المتنبي يعجب به وبذكائه وحدقه ، ويقول فيه : هذا رجل لايعرف قدره كثير من الناس ، وخدم أبو الفتح البيت البويهي ، عضد الدولة وأولاده ، ، وكان يلازمهم ، وله مصنفات كثيرة منها : كتاب الحصائص ، وقد طبع حديثاً ، وشرح ديوان المنذي . ولما مات المتذي رثاه بقصيدة مطلعها :

غاض القريض وأذوت نضرة الأدب وصوحت بعـد رى دوحة الـكتب وتوفى أبو الفتحفى آخر صفر سنة ٣٩٢ هـ، ودفن ببغداد فىخلافة القادر بالله .

فى المسجدِ رَجلٌ ؛ لاحتمالِه للمفموليَّةِ (١) بخلاف : يُوعَظُ فى المسجد رِجالٌ زيدٌ (٢) . أو استَلْزَمَهُ ماقبله (٣) كقوله :

غَـدَاةَ أَحَلَّتُ لِابْنِ أَصْرَمَ طَعْنَةٌ حُصَيْنِ عَبِيطاَتِ السَّدَائِفِ وَالْخُرُ<sup>(۱)</sup> عَـداةً أَحَلَّت الْعَلَّمُ وَالْعَرُ<sup>(٥)</sup> نحو: - أى وحلّت له الخُر؛ لأنَّ «أحلّت» بَستَلْزَمُ حَلَّت. أو فَـسَّرَه مابعده (٥) نحو:

(١) فيكون مرفوعاً على أنه نائب فاعـل ، فيحصل لبس بين كونه فاعـلاً لفعل عِذوف ، أو نائب فاعل ، فلهذا لايجوز أن يكون فاعلا .

(٢) فإنه يحوز أن يكرن وزيد ، فاعلا لفعل محذوف ؛ لعدم الاحتمال المتقدم لأن الفعل قبله قد استرفى نائب فاعله ، ونائب الفاعل لايتكرركالفاعل .

- (٣) أي استلزم الفعل الرافع للفاعل ـ ما ذكر قبله من فعل .
  - (٤) بيت من الطويل ، من قصيدة للفرزدق .

اللغة والإعراب: طعنة: اسم مرة من الطعن ، وهو الضرب بالرمح وغيره . عبيطات : جمع عبيطة ، وهى القطعة من اللحم الطرى غير النضيج ، وعبط الذبيحة واعتبطها : نحرها وهى سمينة فتية من غير داء ولاكسر . السدائف : جمع سديف ، وهو شحم السنام ونحوه مما غلب عليه السمن . وغداة ، منصوب على الظرفية بما قبله وطعنة ، فاعل أحلت ولابن أصرم ، متعلق بأحلت ومضاف إليه ، منوع من الصرف وحصين ، بدل أو عطف بيان من ابن أصرم ، عبيطات ، مفعول أحلت والسدائف ، مضاف إليه ، والحر ، بالرفع فاعل لفعل محذوف \_ أى وحلت له الحر .

﴿ والمعنى ﴾ كان لحصين بن أصرم قريب قتل ، فحرم على نفسه أكل اللحم الطرى وشرب الخرحي يأخف بثأر قريبه ، فلما أدرك ثأره حل له ما حرمه على نفسه ، فهو يقول : . . . غداة أباحت طعنة حصين لخصمه وإدراكه ثأره \_ أكل اللحم الطرى وشرب الخر ﴿ والشاهد ﴾ رفع و الخر ، على أنه فاعل لمحذوف يدل عليه الفعل السابق ويستلزمه ، وهو وأحلت، كاذكر المصنف . وروى بنصب وطعنة ، على أنه مفعول به ، وإن كان فاعلا في المهنى ، ورفع و عبيطات والخر ، على الفاعلية والعطف ، على حد : وخرق الثوب المسار ، .

( ٥ ) أى فسر الفعل الرافع للفاعل مابعده من فعل كما فى الآية المذكورة .

(وإن أحدٌ مِنَ الْمِشْرِكِينَ استجارَك ) والحذفُ في هذه واجبُ (١).

الخامس: أنَّ فملَه يُوحَدَّدُ مع تثنيتِهِ وَجَمِهِ ، كَمَا يُوحَدُّ مع إفراده ؛ فَكَا تَقُولُ : قَامَ أَخُوكَ - كذلك تقولُ : قام أُخُولك ، وقام إِخْوَتُك، وقام نِسُوتُكُ (٢) قال الله تمالى : ( قال رجُـــ لانــ وقال الظَّالِمُون ـ وقال نِسُوةٌ ) وحكى البصريون

(۱) لآن و استجارك ، المذكر ر مفسر للحدوف ويغنى عنه فهو كالعوض ، ولا يجمع بين المفسر والمفسر ، والعوض والمعوض عنه . وهنالك أساليب أخرى يجب فيها حذف الفعل : كالاختصاص ، والنحدير ، والإغراء ، والمصدر الباتب عن فعله ، والامثال وما جرى مجراها . . الخ . وسيأنى توضيح كل ذلك وغيره في مكانه . وإلى الحكم الرابع المتقدم يشير الباظم بقوله :

( وَ يَرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلُ أُضِي رَا كَمِثْلِ «زَيْدٌ» في جَوَابِ «مَنْقَرَا»؟)(٠)

أى أن الفاعل يرفع بفعل مضمر \_ أى غيير مذكور \_ مع فاعله ، نحو : قول السائل : من قرأ ، فيجاب : وزيد ، فزيد : فاعل لمحذر فيدل عليه وقرأ ، المذكور \_ أى قرأ زيد . واكتنى بهذا المثال عن النفصيل الذى أوضحه المصنف .

- (٢) وكذلك ما هو بمنزلة الفعل؛ كاسم الفاعل وغيره ؛ ماسبق بيانه في أول الباب .
- (٣) أى بتوحيد الفعل فيه وفيها قبله ؛ لآنه لو لم يوحّد وقيل : قاما ، وقاموا ، وقاموا ، وقاموا ، وقاموا ، وقات للاسم الظاهر مبتداً مؤخر ، وماقبله فعل وفاعل خبر مقدم . وقد أشار الناظم إلى هذا الحكم بقوله :

( وَجَرِّدِ الْفِعْــلَ إِذَا مَاأَسْنِدَا لِأَثْنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كَ « فَازَ الشُّهَدَا »\*

<sup>(\*) «</sup> الفاعل» مفعول يرفع مقدم « فعل» فاعله مؤخر «أضمرا» مان للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى فعل ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل صفة لفعل «كثل » الكاف زائدة ، و « مثل » خبر لمبتدأ محذوف « زيد » فاعل لمحذوف — أى قرأ زيد « في جواب » متعلق بمحذوف حال من زيد « من » اسم استفهام مبتدأ « قرا » الجملة خبر .

<sup>(\*) «</sup> الفعل » مفعول جرد ( إذا » طرف مضمن معنى الشرط «ما» زائدة «أسندا» مان مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل يعود إلى الفعل ، والألف للإطلاق ، والجلة فعل الشرط ، وجوابه محذوف « لاثنين » متعلق بأسند « أو جم » معطوف على اثنين « كفاز الشهداء » الكاف جارة لقول محذوف ، والجملة فى مجل نصب بذلك المحذوف المجرور .

عن طبىء ، وبَعضُهم عن أَزْدِ شَنُوءَ (') ، نحو : ضَرَ بُو بِي قَوْمُكَ \_ وَضَرَ بُدَنِي. نِسُوتَك \_ وَضَرَ بُدَنِي. نِسُوتَك \_ وضَرَ بَا بِي أَخُواك ('') قال : ﴿ أَ لَفِيتاً عَيْنَاكَ عِنْدَ الْقَفَا ﴿ ('') وقال : يَلُومُونَنَى فَى أَشْـ تِرَاء النَّخِيـ لِ أَهْـ لِي فَـ كُلُمُهُمُ أَلُومُ ('')

أى لاتلحق بآخر الفعل الذى آخره مثنى أو جمعاً ـ علامة تثنية أو جمع ، مثل : فاز الشهداء . فالفاعل جمع تكسير ، والفعل مجرد من علامة الجمع ، وإلا لقال : فازوا الشهداء (1) أزد ـ بفتح الهمزة ، ويقال : أسد بالسين وهو أفصح ـ أبو حى من اليمن . وشنوه ق ـ بفتح الشين وضم النون وفتح الهمزة ، وقد تشدد الواو . سميت القبيلة بذلك لشنآن بينهم (٢) أى بإلحاق علامة الجمع والتأنيث والتثنية بالفعل . ويعبر بعض النحويين عن هذه اللغة بلغة : , أكلونى البراغيث ، والتثنية بالفعل . ويعبر بعض النحويين عن هذه اللغة بلغة : , أكلونى البراغيث ، لأن البراغيث فأعل أكلونى . (٣) صدر بيت من السريع ، لعمرو بن ملقط ، الشاعر الجاهلي . وعجزه : \* أونكي فَأُونكي لَلَكَ ذَا وَاقيَهُ \*

اللغة والإعراب: ألفيتا: وجددتا. أولى فأولى لك: كلمة تقال عند التهديد والوعيد، وهي -كما قال الاصمعي والمبرد - اسم فعسل معناه: قاربك مايهلمكك والوعيد، وهي صاحب واقية: مصدر بمعني الوقاية -كالعافية . وألفيتا، فعل ماض للمجهول، والتاء علامة التأنيث، والآلف علامة التثنية وعيناك، نائب الفاعل ومضاف إليه وعند القفا، عند: ظرف متعلق بالفيتا، والقفا مضاف إليه وأولى، مبتدأ وفأولى، معطوف عليه للتأكيد ولك، خبر المبتدأ، أو وأولى، خبر لمبتدأ عذوف أي دعائى أولى وذا واقيه، ذا حال من الكاف في عيناك. وواقيه مضاف إليه و

﴿ والمعنى ﴾ يصف الشاعر رجلا بالجبن والفرار من القتال ، فيقول له : وجدت عيناك عند قفاك من كثرة نظرك والنفاتك الشديد إلى الخلف عند الفرار ـ لتنظر الاعداء وتقيك منهم خشية أن يتبعوك.ثم يدعو عليه بنزول الكوارث فيقول له : حلت بك المصائب ، وقاربك مايهلكك .

﴿ والشاهد ﴾ إلحاق علامة النثنية بالفعل و ألنى ، مع أنه مسند إلى اسم ظاهر مثنى وهو و عيناك ، ( ) بيت من المتقارب ، ينسبه بعضهم إلى أمية بن أبى الصلت . وروى : فكلهم يعذل . ولعل هذا هو الصواب ؛ الروى .

# وقال: نَتَجَ الرَّبِيعُ تَعَاسِناً أَلْقَحْنَهَا غُرُّ السَّحَاثُبِ (١)

اللغة والإعراب: يلومونى: اللوم: العدل والتعنيف وهو فعمل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو حرف دال على جماء ة الذكور ، والنون للوقاية ، والياء مفعول وفي اشتراء ، جار وبجرور متعلق بيلوم والنخيل، مضاف إليه وأهلى، فاعل يلوم ، فكلهم ، الفاء عاطفة ، و وكلهم، مبتدأ ومضاف إليه ويعذل، الجملة خبر والممنى يعتب على أهلى ويعنفوننى اشراء النخيل، ولا حق لهم فكلهم أكثر ملومية فوالشاهد كوفى ويلوموننى ، حيث وصل به واو الجماعة ، مع أن فاعله اسم ظاهر مذكور وهو وأهلى ، وهذه لغة طيء ، وقيل: لغة أزدهنوءة

(1) بيت من مجزوء الكامل، لأبى فرّاس الحمدانى ، من قصيدة إلىسيف الدولة الحمدانى . وهذا البيت للتمثيل لا للاستشهاد ؛ لأن أبا فراس من المولدين .

اللغة والإعراب: نتج: بالبناء للمعلوم - أو للمجهول، ويقال نتجت النامة - بالبناء للمجهول - إذا ولدت . الربيسع: المراد هنا المطر الذي ينزل وقت الربيع عاسنا: جمع لا واحد له من لفظه مثل ملامح، وقيل جمع حسن على غير قياس ألقحنها، الإلقاح: أصله الإيلاد، من القح الفحل الناقة إلقاحا - أحبلها، ثم أستعير للشجر . غر: جمع غراء - أي بيضاء . السحائب: جمع سحابة: والربيع ، فاعل أو أو نائب فاعل نتج - على الروايتين . و محاسنا ، مفعول أول أو ثان و ألقحنها ، فعل ماض والنون علامة جمع النسوة والهاء مفعول و غر السحائب ، فاعل ومضاف إليه ماض والنون علامة جمع النسوة والهاء مفعول ، غر السحائب ، فاعل ومضاف إليه أنبت المطرالذي ينزل في زمن الربيع نباتاً حسناً، وكسا الأرض حلة ناضرة وساطة تلك السحب الغراء آثارها ، وما أنتجته من نبات حسن .

﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ وصل نون النسوة بالفعل و ألقح ، مع أنه مسند إلى اسم ظاهر بعده وهو غر السحائب . وإلى ماتقدم يشير الناظم بقوله :

( وَقَدْ يُقَالُ : سَــمِدَا ، وَسَعِدُوا ، وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ \_ بَعْدُ \_ مُسْنَدُ ) ( )

أى قد يقال فى بعضاللغات : , سعدا وسعدوا ، بزيادة علامة النثنية والجمع على أنها جرد علامة والفعل مسند للفاعل الظاهر بعده .

<sup>(\*) «</sup> سعدا وسعدوا »سعدا : نائب فاعل يقال ، وسعدوامعطوف عليه ، قصد الفظهما « والفعل » مبتدأ « للظاهر بعد » متعلقان بمسند الواقع خبراً للمبتدأ ، والجملة حال .

والصحيحُ: أنَّ الألِفَ والواو والنّونَ في ذلك \_ أحرفُ ؛ دَلُوا بها على التثنية والجع (١) ؛ كما دلَّ الجميع (٢) بالتاء في نحو : قامَتْ على التَّانيث (٢) . لاأنَّها ضما ثرُ الفاعلين ، وما بَعْدَها مُبتدأٌ على التَّقديم والتأخير \_ أو تابعُ على الإبدال من الضمير (٤) . وأن هذه اللّغة (٥) لا يمتنعُ مع المفردَيْنِ أو المفردات المتعاطفة ، خلافًا نزاعي ذلك (٢) ؛ لقول الأيمة (٧): إنَّ ذلك لُغة قوم مُعَيَّنِين ، وتَقَديمُ الخير ، والإبدال لا يَختصَّان بلُغة قوم بأعيانهم \_ ولجيء (٨) قوله :

\* وَقَدْ أَسْلَمَاهُ مُبْعَدٌ وَحَمِيمُ \* (٩)

(١) أى أن طيء وأزدشنوءة ومن إليهما-قصدوا بهذه الآحرف الدلالة على التثنية والجمع تذكيراً وتأنيثاً (٢) أى جميع العرب (٣) والجامع بيهما:الفرعية عن الغير ؛ فالمثنى والجمع فرع الإفراد والمؤنث فرع المذكر والفرق بين الاثنين أن لحاق علامة التأنيث لغة جميع العرب، ويجب أحياناً أما لحاق الثانية فلغة قوم، ولا يجب مطلقاً (٤) أى أن ما بعدها تابع لها على الإبدال من الضمير بدل كل من كل (٥) هذا معطوف على قوله: والصحيح أن الآلف والواو . إلح. أى لمن كل من كل (٥) هذا معطوف على قوله: والصحيح أن الآلف والواو . إلح. أى لمن أى والصحيح أيضاً أن هذه اللغة - وهي إلحاق علامة النثنية والجمع (٦) أى لمن زعم أن الظواهر مبتدآت، ولمن زعم أنها أبدال . ولمن زعم امتناع هذه اللغة مع المتعاطفات بغير وأو و (٧) هذا التعايل ابيان أن الصحيح أن اللواحق أحرف لا ضمائر (٨) هذا تعليل للصحيح من أن هذه اللغة لا تمتنع مع المتعاطفات بغير وأو و (٩) عجزبيت من الطويل لعبد الله بن قيس الرقبات يرقى مصوب بن الزبير

وكان مشايعاً للزبيريين وصدره: \* تَوَلَّى قِتَالَ المَارِقِينَ بِنَفَسِهِ \* اللّهٰة والإعراب: المارقين: الخارجين عن الدّين، أسلماًه : خذلاه وأسلماه إلى أعدائه. مبعد أجنبي بعيدالصلة. حمي صديق أو قريب. دتولى، ، فعل ماضوفاعله ضمير يعود إلى مصعب وقتال المارقين ، مفعول تولى ومضاف إليه و بنفسه ، متعلق بتولى \_ أو توكيد للفاعل والباء زائدة و وقد ، الواو للحال وأسلماه ، فعل ماض والآلف علامة النثنية والهاء مفعول و مبعد ، فاعل و حمم ، معطوف عليه .

﴿ وَالْمُعْنِى ﴾ أن مصعباً تولى بنفسه قتال الخارجين بالعرَّاق على أخيه عبد الله بن

# وقوله: \* و إِنْ كَانَا لَهُ نَسَبٌ وَخِيرُ \*(١)

السادس: أنَّه إن كان مؤنَّتًا أنَّتَ فِعلُه بتاء ساكنة في آخِر الماضِي (٢) ، وبتاء

الزبير ولم يركن إلى غيره فى ذلك ، وقد تجشم المصاعب وخدله البعيد والقريب ، وأسلماه لعدوه (والشاهد) وصل ألف التثنية بالفعل وأسلماه ، مع إسناده للفاعل الظاهر مع العطف (1) عجز بيت من الوافر ، لعروة بن الورد العبسى للمعروف بعروة الصعاليك . وصدره : ﴿ وَأَحْقَرُ مُمْ وَأَهُو مَهُمْ عَلَيْهُ ﴿ وَهَذَا البيت من قصيدة يمدح فيها الغنى ويذم الفقر ، وقبله :

ذَرِينِي النَّفِنَى أَسْعَى فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ شَرُّهُمُ الفقيرُ

وبعده: يُباعِدُهُ القَرِيبُ وَتَزْدَرِيهِ حَلِيلَتُهُ وَيَنْهَرُهُ الصَّفِيرُ

اللغة والإعراب: ذرينى: دعينى واتركينى. خير: كرم وشرف. وأحقرهم وأهونهم، معطوفات على وشره، في البيت قبله وعليه، على للتعليل والصمير المجرور يمود على الفقر المفهوم من لفظ الفقير. وروى عليهم وإن، شرطية كانا، فعل الشرط، والآلف حرف دال على التثنية وله، خبركان مقدم ونسب، اسمها مؤخر، و وخير، معطوف على نسب، وجواب الشرط محذوف مفهوم عاقبله والمعمى يقول للائمته: اتركيني أسعى وأجد في تحصيل الغني والمال؛ فإنى رأيت الفقير شر الناس وأذلهم، وأحقرهم شأماً وأهونهم عليهم؛ لاجل فقره وإن كان شريف الاصل كريماً، حسن الاخلاق كريم السجايا.

﴿ والشاهد ﴾ لحوق علامة التثنية وهي الآلف \_ للفعل وكانا، ، مع أنه مسند إلى ظاهر مع العطف بالواو \_ فهو في معنى المثنى (٢) سواء أكان جامداً أم متصرفاً، تاماً أم ناقصاً ، وجوباً أو جوازاً \_ كا سيأتى . وسوا . في ذلك النايث الحقيق أو المجازى . ومثل الماضى: الوصف نحو : أقائمة زينب . وفي هذا يقول الناظم :

( وَتَاهِ تَأْنِيثٍ تَلِي الْمَاضِي ، إِذَا كَانَ لِأَنْتَى ؛ كَأْبَتْ هِنْدُ الْأَذَى )(٠)

<sup>(\*) «</sup> وتاء تأنيث » مبتدأ ومضاف إليه « تلى الماضى » الجملة خبر المبتدأ « إذا » ظرف مضمن معنى الشرط «كان افعل ماض ناقص واسمها يعود إلى «الماضى» وخبرها محذوف \_ أى مسنداً « لأنثى » جار ومجرور متعلق بذلك الخبر « كأبت هند الأذى » الكاف جارة لقول محذوف ، والجملة في محل نصب لذلك القول المحذوف . ﴿ ٧ ﴾ ضياء السالك ﴾ ثانى )

المضارَعة ِ فَي أُوَّل المضارع . ويجبُ ذلك في مسألتين :

(إحداهما) أَنْ يكونَ ضميراً متَّصلاً (١) كهند قامتْ ـ أو تَقُومُ ، والشمسُّ طَلَمت ـ أو يَقومُ - إلاَّ هِيَ . ويجوزُ طَلَمت ـ أو يَقومُ ـ إلاَّ هِيَ . ويجوزُ تركها في الشَّمر (٣) إن كان التأنيثُ مجازيًّا كقوله :

# \* وَلاَ أَرْضَ أَبْقُلَ إِبْقَالَهَا \*(')

أى إذا أسند الفعل الماضى إلى مؤنث ، لحقته تاء ساكنة تدل على أن الفاعل مؤنث ؛ سواء فى ذلك المؤنث الحقيق والمجازى ، ولم يتعرض الناظم للمضارع .

(١) أى مستتراً ، عائداً على مؤنث حقيق التأنيث أو بجازيه . وقد مثل لهما المصنف . وإنما وجب التأنيث في هذا؛ لئلا يتوهم أن هنالك فاعلا مذكراً منتظراً ؛ كأن يقال : هند قام أبوها ـ والشمس طلع قرنها (٧) أى : فلا يجب التأنيث معه لعدم التوهم المذكور ، والافصح الشائع في الاساليب عدم تأنيث الفعل .

(٣) أى مع اتصال الضمير (٤) عجز بيت من المتقارب لعام بن ُجو َين الطائى، أحد الخلعاء الفتاك يصف سحابة غزيرة المطر وأرضاً مخصبة، بسبب مانزل

ِهِمَا مِن الغيث ، وَصدره : ﴿ فَلَا مُزْنَةٌ ۖ وَدَقَتُ وَدُقَهَا \*

اللغة والإعراب: مزية: هي السحابة البيضاء والمثقلة بالماء ، ودقت: أمطرت والودق: المطر. أبقل: أببت البقل. والبقل: ما ببت في بزره لا في أرومة ثابتة ، فلا ، نافية تعمل عمل ليس و مزية ، اسمها مرفوع و ودقها ، مفدول مطلق لودقت والجملة خبر لا . ويحوز حمل و لا ، مهملة ، و و مزية ، مبتدأ ، وجملة و ودقت ، خبر ولا أرض ، لا نافية عاملة عمل إن و أرض ، اسمها ، وجملة و أبقل ، خبرها فو المعنى ليس هنالك سحابة أمطرت مطراً غزيراً نافعاً كهذه السحابة، وليست هنالك أرض أنبتت بقلا عظما كهذه الأرض .

﴿ والشاهد﴾ في وأبقل، حيث حذف منه تاء التأنيث للضرورة ، مع أن فاعله ضمير مستقر عائد على مجازى التأنيث ، وينبغى تأنيث فعله ، ويروى أبقات ابقالها \_ مكسر التاء للتخلص من الساكنين ، ووصل همزة القطع من وإبقالها، قبل : وهو تخلص من ضرورة للوقوع في ضرورة أخرى .

# وقوله: ﴿ قَالِنَّ الْخُوَادِثَ أَوْدَاى بِهَا \*(١)

( الثانية )(٢) أنْ يَكُونَ مُتَّصَلا<sup>(٣)</sup> حقيقيَّ التأنيثِ، نحو : ( إِذْ قالت أَمْرَأَةً

## (١) عجز بيت من المتقارب ، للأعشى ميمون بن قيس وصدره :

## \* فَإِمَّا تَرَبِّنِي وَلِي لِمَّةٌ \*

اللغة والإعراب: لمة: هي شعر الرأس الذي يجاوز شحمة الآذن. فإذا زاد عن ذلك وبلغ المنكبين - فهو « مجمة » الحوادث: النوازل والكوارث - جمع حادثة « أودى بها ، ذهب بها وأهلكها وأبادها . «إما» إن شرطية مدغمة في « ما » الزائدة « تربني » فعل وفاعل والنون للوقاية والياء مفعول ، وترى هنا بصرية « ولى » الواو الحال ، و «لى ، خبر مقدم « لمة » مبتدأ مؤخر « فإن » الفاء واقعة في جواب الشرط و « إن » حرف توكيد ونصب « الحوادث » اسمها « أودى » ماض وفاعله يعود على الحوادث . والجلة خبر إن . والجلة من إن ومعمولها جواب الشرط .

﴿ والمعنى ﴾ يقول لمحوبته: إن رأيتي فيما مضى وأنا شاب لى لمة تنزل إلى أذبى ــ فلا تعجي اليوم من منظرى ؛ فإن حوادث الدهر وكوار ثه ذهبت بها وأزالتها . يريد: أنه أصبح أصلع الرأس ؛ وذلك دليل الضعف ، وأمارة الكبر والعجز .

﴿ والشاهد ﴾ تجريد الفعل وأودى ، من علامة التأنيث للضرورة ، مع أنه مسند الله في الله على المؤلف وهو الحوادث ، وقد سوغ ذلك أن الحوادث مجازى التأنيث . ولا يقال إنه لا ضرورة في هذا البيت ؛ لانه لو قال : أودت بها له لاستقام الوزن ؛ لان القافية مؤسسة ، والالف في أودى ملتزمة في أبيات القصيدة ، وتسمى عند العروضيين : وحرف الردف ، وتركها في بعض الابيات عيب غير مقبول .

(٢) أى المسألة الثانية التي يجب فيها التأنيث (٣) أى اسماً ظاهراً متصلاً بعامله مباشرة . وقد أشار الناظم إلى حالتي الوجوب بقوله :

( وَإِنَّمَا تِنْذُمُ فِعْلَ مُضْمَرِ مُتَّصِلٍ، أَوْ مُفْهِمٍ ذَاتَ حِرِ) (٠)

<sup>(\*) «</sup> وأيما » أداة جصر « فعل » مفعول تلزم « مضر » مضاف إليه « متصل » نعت لمضمر « أو مفهم » معطوف على مضمر — أى أو فعل اسم ظاهم مفهم ، بشرط اتصال. ذلك الفاهر بعامله « ذات » مفعول به لمفهم « حر » مضاف إليه .

عِمْرَ ان ) ، وشذّ قولُ بمضهم : « قال فلانَةُ » (١) ، وهو رَدِئُ لا يَنقاس (٢) . و إنما جازَ في الفصيح نحو : نِعمَ المرأةُ – وبئس المرأةُ ؛ لِأَنَّ الْمُرادَ الجنسُ (٣) ، وسيأتى أنَّ الجنسَ بجوزُ فيه ذلك (١) .

أى أن علامة التأنيث تلزم فى المعل الذى يكون فاعله ضميراً متصلا عائداً على مؤنث، لافرق فى ذلك بين المؤنث الحقيق والجازى. وكذلك إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً متصلا به، دالا على مؤنث حقيق، وهذا قوله: «مفهم ذات حر»، والحر: الفرج، وأصله حرح حذفت لام الكلمة تخفيفاً . (1) « فلانة ، ليس دالا على مؤنث ، كفاطمة وزينب مثلا ، ولكمه يدل على افظ مؤنث .

(٢) فيقتصر فيه على السماع وهو قليل وقد أشار النـاظم إلى هذا ، وإلى جواز ترك التاء في مجازى التأنيث في المسألة الأولى ـ بقوله :

( وَالْخَذْفُ قَدْ بَأْنِي بِلاَ فَصْلِ ، وَمَعْ فَصْمِيرِ ذِي الْمَجَــازِ فِي شِمْرٍ وَقَعْ )(\*)

أى: قد تحذف الناء من الفعل الذى فاعله مؤنث ظاهر حقيق ، من غير فصل وذلك قليل . وكذلك تحذف من الفعل الذى فاعله ضمير يعود على مؤنث بجازى ، وهذا الحذف قليل مخصوص بالشعر (٣) فالمرأة لايراد بها واحدة معينة . وإنما هي رمن لجنس المرأة ممثلا في الفاعل (٤) أى يجوز فيه ترك التاء ؛ لأن فيه معنى الجماعة . والجماعة مؤنث بجازى التأنيث . ولايلزم في هذه الصورة أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً ، فقد يكون ضميراً مفسراً بنكرة بعده ، نحو : نعم فتاة زينب : وإلى هذا يشير الناظم بقوله :

وَالْخُذْفَ فِي «نِعْمَ الْفَتَاةُ ﴾ أَسْتَحْسَنُوا لِأَنَّ قَصْدَ الْجِنْسِ فِيهِ بَيِّنُ )(٠)

<sup>(\*) «</sup>والحذف» مبتدأ «قد يأتى» الجملة خبر المبتدأ «بلا فصل» جار وبجرور متعلق بيأتى « ومم » الواو عاطفة أو استئنافية ، و « مم » ظرف متعلق بوقع « ضمبر » مضاف إليه « ذى الحجاز » مضاف إليه أيضاً ، و « ذى » بمعنى صاحب « فى شعر » متعلق بوقع ، وفاعل وقع يعود إلى الحذف ، والجملة معطوفة على «قد يأتى» . أى : وقد وقع ذلك الحذف فى الشعر . (\*) « والحذف » مفعول مقدم لاستحسنوا « فى نعم الفتاة » متعلق بالحذف — أو باستحسنوا ، وهو مقصود لفظه « لأن » اللام جارة ، و «أن» حرف توكيد ونصب «قصد الجنس» اسمها ومضاف إليه « فيه » متعلق بقوله «بين» الواقع خبراً لأن ، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام ، والجار والمجرور متعلق باستحسنوا .

# ويجوزُ الوجهانِ في مسألتَينِ :

( إحداثُمَا ) المنفصل<sup>(١)</sup> كقوله : ﴿ لَقَدْ وَلَدَ الْأُخَيْطِلَ أَمُّ سُوء ﴿ <sup>(٢)</sup>

أى أنه يجوز فى نعم وأخواتها \_ إذاكان فاعلها مؤنثاً ؛ إثبات الناء وحذفها \_ وإن كان مفرداً مؤنثاً حقيقياً ؛ لأن فاعلما مقصود به استغراق الجنس ، والحذف حسن ، والاثبات أحسن منه .

هذا: ويجب التأنيث أيضاً (١) إذا كان الفاعل ضمير جمع تكسير لمذكر غير عاقل ، نحو: الآيام بك ابتهجت ـ أو ابتهجن (ب) أو كان الفاعل ضمير جمع تكسير أو سلامة لمؤنث ، نحو: الجنود فرحت ـ أو فرحن ، والتلييذات فرحت ـأو فرحن (١) أى المؤنث الحقيق الظاهر ، المنفصل من فعله بفاصل.

(٢) صدر بيت من الوافر ، لجرير الشاعر الأموى المشهور ـ يهجو الاخطل

# وعجز : \* عَلَى بَابِ ٱسْتِهَا صُلُبٌ وَشَامُ \*

اللغة والإعراب: الأخيطل: تصغير الاخطل الشاعر المشهور واسمه غياث بن غوث، استها: دبرها، صلب: جمع صليب، وهو للنصارى. شام: جمع شامة، وهي الحال. والعلامة. ولقد، اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق، الاخيطل، مفعول مقدم لولد وأم سوء، فاعل ومضاف إليه، وعلى باب، جار ومجرور خبر مقدم واستها، مضاف إليه، وسلب، مبتدأ ، وحشام، معطوف صلب.

﴿ والمعنى ﴾ أن الذى ولد الاخطلام،أة سيئة،لم تتحصن بالعفة، فهو سليل الفجور. ﴿ والشاهد ﴾ تجرد الفعل ، ولد ، من تاء التأنيث مع أن فاعله مؤنث حقيق التأنيث ، وقد تقدم وجوب تأنيث الفاعل إذا كان فاعله مؤنثاً حقيقياً ، ظاهراً كان أو مضمراً . وجاز ذلك لانه فصل بين الفعل والفاعل ، فبعُد الفعل بالفصل عن فاعله ، وضعفت عنايته به . وإلى هذا يشير الناظم بقوله :

( وَقَدْ يُبِيحُ الْفَصْلُ تَرْكَ التَّاءِ، فِي نَحْوِ: أَتَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ ) (٠٠

وقو لِم: «حَضَرَ القاضِيَ اليومَ امرأَةٌ». والتأنيثُ أكثرُ ؛ إِلاَّ إِنْ كان الفاصلُ « إِلاَّ » فالتأنيثُ خاصُّ بالشِّعْرِ (١) . نصَّ عليه الأخفشُ ، وأنشدَ على التأنيث : مابَرِ ثَتْ مِنْ رِيبَةٍ وَذَمِّ في حَرْ بِنَا إِلاَّ بَنَاتُ الْمَ (٢) مَا مَا رَبِينَا إِلاَّ بَنَاتُ الْمَ (٢) وَخُورِي : ( إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةٌ \_ فَأَصْبَحُوا وَجُورُهُ ابنُ مالكِ في النَّارُ (٢) وَقُرِي : ( إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةٌ \_ فَأَصْبَحُوا

أى أن الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيق ـ يبيح تجريد الفعل من علامة التأنيث ، نحو : أنى القاضي بنت الواقف ، فيجوز : أنت ، وهو أجود .

ر ا) التخصيص بالشعر مذهب الجهور ومثل و الا ، في الفصل : وغير ، أو «سوى ، وإن كان مذكراً لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه ، ويلاحظ أن لفظ وغير ، أو «سوى ، حو الذي يعرب فاعلا (٢) بيت من الرجز ، لم نقف على قائله ، اللغة والإعراب : برئت : تخلصت وسلمت . ريبة : هي التهمة والشك . ذم : عيب . و ما ، نافية و برئت ، فعل ماض ، والتاء علامة التأنيث و من ريبة ، جار و بحرور متعلق ببرئت و وذم ، معطوف عليه و إلا ، حرف استثناء و بنات العم ، فاعل برئت و مضاف إليه .

﴿ والمعنى ﴾ لم تسلم امرأة من التهمة والشك والعيب في حربنا - إلا بنات الاعمام. ﴿ والشاهد ﴾ لحوق تا التأنيث الفعل وهو دبرئت ، ؛ لان الفاعل حقيق التأنيث مع وجود الفصل بإلا - للضرورة ، وكان الحذف واجباً ؛ لان الفاعل في الحقيقة ليس الاسم المؤنث المذكور بعد إلا ، وإنما هو مذكر محذوف - أى مابرى وأحد إلا بنات العم، وهذا رأى الاخفش ومن تبعه (٢) أى أجاز الإثبات على قلة . والاحسن الحذف . وعليه فما جاء في البيت جار على أحد الوجهين الجائزين، وإن يكن مرجوحاً . وفي ذلك يقول الناظم :

( وَالْخَذْفُ مَعْ فَصْلِ «بَإِلاً » فُضِّلاً ۚ كَا هِ مَازَكَا إِلاَّ فَتَاهُ ابْنِ الْمَلاَّ ») (\*)

<sup>(\*)</sup> د والحذف » مبتدأ « مع » ظرف حال من فاعل فضلا « فصل » مضاف إليه « بإلا » متعلق بفصل « فضلا » ماض للمجهول ، ونائب الفاعل يمود إلى الحذف ، والجلة خبر المبتدأ « كما » الكاف جارة لقول محذوف ، و « ما » نافية « زكا » فعل ماض « إلا » أداة استثناء ملغاة « فتاة » فاعل زكا « ابن العلا » مضاف إليه .

الأَثْرَى إِلاَّ مَساً كِنْهُمْ )(1).

(الثانية) المجازيُّ التأنيث بحو: (وَجَمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) (٢) ، ومنه (٢):
اسمُ الجنسِ ـ واسمُ الجمع ـ والجمع (٢) ؛ لأنَّهُنَّ في معنى الجماعة ، والجماعة مُؤنَّثُ
مجازيُّ ؛ فلذلك جازَ التأنيثُ ، بحو (٥) : (كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ـ وَقَالَتِ
الْأَعْرَابُ ) ، وَأُورَقَتِ الشَّجَرُ ، والتذكير بحو (٢) : أُورَقَ الشَّجَرُ ، (وَكَذَّبَ
بهِ قَوْمُكَ ـ وقالَ نِسُونُ ) ، وقامَ الرجالُ ، وجاء الهنودُ ؛ إلاَّ أَنَّ سلامة نَظْمِ
الواحدِ في جَمْعَى التَّصحيح ـ أَوْجَبَت التذكيرَ في نحو : قامَ الزَّيدُونَ ـ والتأنيثُ
في نحو : قامتِ الهندات (٢) .

أى أن الحذف مع الفصل بإلا مفضل على التأنيث عند الناظم ؛ نثراً ونظماً ، نحو : ما زكا إلا فتاة ابن العلا \_ أى ما صلحت إلا فتاة الرجل المعروف بابن العلا . ويجوز على قلة : ما زكت (1) أى برفع «صيحة ، بكان ، وضم التاء من وترى،،ورفع «مساكنهم، على النيابة عن الفاعل . وهاتان القراءتان ليستا سبعيتين .

- (٢) يجوز في غير القرآن : وجمعت (٣) أي من مجازي التأنيث .
- ( ) المراد جمع التكسير ؛ لأن جمع المذكر السالم يجب تذكير فعله ، كما أن جمع المؤنث السالم المستوفى للشروط ـ يجب تأنيث فعله على الإصح .
  - (ه) مثل ألمصنف لاسم الجمع فجمع التكسير فاسم الجنس.
- (ُهُ) الأمثلة على هذا الترتيب: لاسم الجنس ـ فاسم الجمع المذكر ـ فاسم الجمع المؤنث ـ فجمع التكسير المؤنث . وإنما جاز الأمران مع المؤنث المجازى ؛ لأن التأنيث فيه غير حقيق ، فالعناية به ضعيفة ، وأيضاً فهذا المؤنث في معنى المذكر (٧) وفي جمع التكسير يقول الناظم:

﴿ وَالتَّاءُ مَعْ جَمْعٍ \_ سِوَى السَّالِمِ مِنْ مُذَكَّرٍ \_ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى الَّذِيْ )(\*)

<sup>(%) «</sup> والناء » مبتدأ « مع » ظرف متعلق بمحذوف حال منه ، أو من الضمير في الخبر « جم » مضاف إليه « سوى» نعت لجمع « السالم » مضاف إليه « من مذكر » جار ومجرور متعلق بالسالم « كالناء » متعلق بمحذوف خبر المبتدأ « مع » ظرف متعلق بمحذوف حال من الناء « إحدى اللبن » مضاف إليه .

خلافاً للمكوفيّينَ فيهما<sup>(۱)</sup> ، وللفارسيِّ في جَمْـع ِ المؤنَّثِ<sup>(۲)</sup> . واحتجُّوا بنحو ( إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ<sup>(۲)</sup> ـ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ )<sup>(۱)</sup>. وقوله : 

• فَبَكَى بَنَاتِي شَجْوَهُنَّ وَزَوْجَتِي \*(٥) وأَنَّ البنينَ والبناتِ لم يَسْلَمُ فيهما لفظُ الواحدِ<sup>(١)</sup> ، وبأنَّ التذكيرَ في وأُجيبَ بأنَّ البنينَ والبناتِ لم يَسْلَمُ فيهما لفظُ الواحدِ<sup>(١)</sup> ، وبأنَّ التذكيرَ في

أى أن التاء فى فعل كل جمع ـ سوى جمع المذكر السالم ـ يجوز إثباتها وحذفها ، كالتاء مع الظاهر المجازى التأنيث؛ كلبنة ، تقول : كسرت اللبنة ـ وكسر اللبنة . واللبن : الطوب النيء الذى لم يحرق بالنار (١) فقد أجازوا تذكير الفعل وتأنيثه مع جمعى التصحيح ، ومع اسمى الجنس أيضاً (٢) فقد أجاز فيه الأمرين ، ووافقه الناظم فلم يستثنه (٣) فقد أنث الفعل وهو و آمنت ، مع جمع التصحيح المذكر وهو و بنو ، (٤) فقد ذكر الفعل وهو و جاء ، مع جمع التصحيح المؤنث .

# \* وَالظَّاعِنُونَ إِلَىّٰ ثُمَّ نَصَدَّءُوا \*

اللغة والإعراب: شجوهن، الشجو: الحزن والهم - من شجاه الامر يشجوه - إذا أحزنه . زوجتى الافصح أن يقال: وزوج الرجل والانثى ، وجمعه أزواج . تصدعوا: تفرقوا وانشعب شملهم . و بناتى ، فاعل بكى و شجوهن ، مفعول لاجله ومضاف إليه و وزوجتى ، معطوف على بناتى ، وكذلك و الظاعنون ، وثم ، حرف عطف و تصدعوا ، فعل وفاعل (والمعنى) أن بناتى بكين على من الحزن ، وكذلك نوجتى ، والذين وفدوا علينا ليشاركونا أحزاننا وهمومنا من المحبين ، ثم انصرفوا بعد ذلك و تفرقوا كل لشأنه (والشاهد) تجريد وبكى ، من علامة التأنيث ، مع أن الفاعل جمع مؤنث . وهو حجة للكوفيين والفارسى . وفي البيت شاهد آخر في قوله : وشجوهن ،؛ فإنه مفهول لاجله ، وهو معرفة بالإضافة للضمير . وفي هذا رد على من يقول : إنه لا يكون إلا نكرة ؛ كالجرى وغيره .

(٦) أى بل تغير شكله ؛ إذ الاصل , بنو ، ، فحذفت لامه وزيد عليه واو ونون فى النذكير ، وألف و تاء فى التأنيث . والـكلام فى الجمعين إذا لم يحدث فيهما تغيير . أما ما تغير منهما كبنين و بنات ـ فيجوز فيهما الوجهان ا تفاقاً .

«جاءك» للفصل \_ أو لأنَّ الأصل: النساء المؤمنات \_ أو لأنَّ «أَلْ» مقدرةٌ باللَّاتِي وهي اسمُ جَمْع ِ .

السابع: أن الأصل فيه أن يَتَّصِلَ بِفِعْدَلِهِ (١) ثَمَ بَجِىء المفعولُ ، وقد يُعكسُ، وقد يتعكسُ، وقد يتعدَّمُهما المفعولُ . وكلُّ من ذلك جائزٌ وواجب(٢) .

فأما جَوازُ الأصل فنحوُ : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾. وأما وجُوبُه ففي مسألتَينِ :

(إحداهُما) أن يُخشَى اللَّبسُ (٣) ؛ كَضَرَبَ مُوسَى عيسَى . قاله أبو بكر ،

هذا: ولم يذكر المصنف ولا الناظم ـ حكم إسناد الفعل إلى المثنى ، وحكمه حكم المفرد ؛ فإن كان لمذكر وجب تذكير الفعل ، نحو : قال المحمدان ، وإن كان لمؤنث وجب التأنيث ، تقول : قامت الهندان (١) ذلك لانه منزل منه منزلة جزئه . ألا ترى أن علامة الرفع تتأخر عنه في الافعال الحسة ؟

(٢) فجملة الصور ستة ، أشار إليها الناظم إشارة مختصرة بقوله :

( وَالْأَصْـلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَصِلاً وَالْأَصْــلُ فِي اللَّفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلاً وَالْأَصْــلُ فِي اللَّفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلاً وَقَدْ بَجِي اللَّفْعُولُ قَبْلَ الْفِعْلِ)(\*) وَقَدْ بَجِي اللَّفْعُولُ قَبْلَ الْفِعْلِ)(\*)

أى أن الاصل فى تـكوين الجملة العربية وترتيب كلماتها:أن يتصل الفاعل بعامله ، وأرب ينفصل عنه المفعول بسبب وقوع الفاعل فاصلا بينهما . وقد لايراعى هذا الاصل ؛ فيتقدم المفعول على الفاعل ، وقد يجىء المفعول قبل الفعل وفاعله .

(٣) فلا يمكن تمييز الفاعل من المفعول ، وذلك كأن يـكون كل منهما اسماً مقصـوراً كما مثل المصنف ، أو مضافاً لياء المتكلم ، نحو : أكرم صـديق أخى ، وكذلك المبنيات وأسماء الإشارة ، وليست هنالك قرينة تعين المراد ، وتميز الفاعل

<sup>(\*) «</sup>والأصل» مبتدأ «في الفاعل» متعلق به «أن يتصلا» أن : مصدرية . وفاعل يتصلا يمود على الفاعلوالألف للإطلاق ، وأن ومنصوبها في تأويل مصدر خبر المبتدأ ، وإعراب الشطر الثانى كذلك . «وقد» حرف تقليل « يجاء » مضارع مبنى للمجهول « بخلاف » جار ومجرور في موضع نائب فاعل يجاء «الأصل» مضاف إليه « المفعول » فاعل يجى « قبل » ظرف متعلق بمحذوف حال من المفعول « الفعل » مضاف إليه .

والمتأخرون ؛ كَالْجِزُ وَلَيُّ (1) ، وابنِ عصفور ، وابن مالك . وخالفهم ابنُ الحاجِ (1) مُحتجًّا بأن المهرَبَ تُجُدِيزُ تصغيرَ عُمَر \_ وعَمْرو (1) ، وبأنّ الْإِجمالَ مِنْ مقاصد المُقلاء (1) ، وبأنّ تأخيرَ البيانِ لوقتِ المُقلاء (1) ، وبأنّ تأخيرَ البيانِ لوقتِ الحاجةِ \_ جائز عقلاً باتفًاق \_ وشَرْعاً على الأصح (1) ، وبأنّ الزّجاج نقل أنّه لاخلاف الحاجةِ \_ جائز عقلاً باتفًاق \_ وشَرْعاً على الأصح (1) ، وبأنّ الزّجاج نقل أنّه لاخلاف

من المفعول ؛ فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية ـ لم يكن الترتيب واجباً . فاللفظية مثل : أكرمت يحيى ليلى . والمعنوية مثل : أزعجت ليلى الحــّــى .

- (۱) هو أبو موسى؛ عيسى بن عبد العزيز الجزولى، و وجزولة: بطن من البربر، كان إماماً فى العربية لايشق له غبار ، مع جودة التفهيم وحسن العبارة . لزم ابن يرسى بمصر لمنا حج وعاد . وتصدر للإقراء بالمكرية و بلد بالاندلس ، وغيرها . وأخذ عنه العربية جماعة ، منهم : الشلوبين ، وابن معط . وولى خطابة مراكش . وله حواش على الجمل للزجاجي . ومات سنة ٢٠٧ هـ
- (٣) وذلك فى نقده على المقرب لان عصفور. وابن الحاج هو: أبو العباس ؛ أحمد بن محمد بن أحمد الآزدى الآشبيلي ، المعروف بان الحاج . كان عالماً بالعربية ، يحتمقاً حافظاً اللغات . قيل: إنه برع فى لسان العرب حتى لم يكن فى زمنه من يفوقه أو يدانيه. قرأ على الشلوبين وغيره . وله مصنفات كثيرة منها : مختصر خصائص ابن جنى ، وختصر المستصفى . وله نقود على الصحاح ، وإيرادات على المقرب لابن عصفور ، وأمالى على كتاب سيبويه ، وكان يقول : إذا مت يفعل ابن عصفور فى كتاب سيبويه ماشاء . ومات رحمه الله سنة ٧٤٧ هـ (٣) أى على « معمير ، ، مع وجود اللبس .
- (ع) هذا الفول مبى على أنه لا فرق بين اللبس والإجمال . والحق أن بينهما فرقاً كبيراً ؛ فاللبس : تبادر فهم غير المراد . أما الإجمال فهو : احتمال اللفظ للمراد وغيره ، من غير تبادر الاحدهما . والاول مضر وليس من مقاصد البلغاء ، بخلاف الثانى . وتصغير عمرو وعمر على عمير ، وضرب أحدهما الآخر ـ من الثانى .
- (ه) لأنه لايبعد أن يقصد الإنسان ضرب أحدهما من غير تعيين ، فيأتى باللفظ المحتمل (٦) أما عقلا ؛ فلأنه لايمتنع أن يتكلم الإنسان بالمجمل ، ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة . وأما شرعاً ؛ فلأن المقصود بالبيان تمكين المكاف من امتثال الامر ، ولا حاجة لذلك إلا عند تعيين الامتثال .

نِي أَنَّه يجوزَ فِي نحو : ( فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعُواكُمْ ) ــ كونُ « تلك » اسْمَهــا و ﴿ دَعواهِم ﴾ الخبرَ ، والمكس(١)

( الثانية ) أَن يُحْصَرَ المفعولُ «بإِنَّمَا» نحو : إَنَّهَا ضَرَبزيدٌ عَمراً (٢) ، وكذا الخُصرُ « بَالاً » عند الجزوليّ وجماعة . وأجازَ البصريُّونَ والـكسائيُّ والفراء ، وابنُ الأنباري (٣) \_ تقديمَه على الفاعل (١) كقوله :

\* وَلَمَّا أَبَى إِلَّا جِمَاحًا فُؤَادُهُ \*(\*)

(1) أي فلم يبالوا بالتباس الاسم بالخبر، فكذلك التباس الفاعل بالمفعول. قال الاشمونى : وما قاله ابن الحاج ضعيف ؛ لأن ما استدل به ـ فى غير الآية - من باب الإجمال ، وما نحن فيه من باب الإلباس . والثاني ضار دون الأولكا بينــا . أما في الآية ؛ فإنالتباس الفاعل بالمفعول ليسكالتباس اسمزال بخبرها ؛ لأن المبتدأ عين الخبر في الماصدق؛ فالحكم على أحدهما كالحكم على الثاني . أما الفاعل فغير المفعول فجعل أحدهما الآخر غير مقبول. على أنهم لايسلون للزجاج ما نقله.

(٢) فيجب تقديم الفاعل على المفعول في هذه الصورة ؛ لانه لو أخر انقلب المعنى (٣) هو الإمام أبو بكر؛ محمد بن القاسم الانباري النحوي اللغوي . كان من أعلم الناس بالنحو والادب، وأكثرهم حفظاً . قيل : إنه كان يحفظ ثلثمائة ألف بيت شاهداً في القرآن ، وكان يملي من حفظه لا من كتاب . وكان مع حفظه ثقة زاهداً متواضعاً ديناً من أهل السنة . أخذ عن ثملب ، وروى عنه الدارقطني وجماعة . وكان يملي في ناحية من المسجد وأنوه في ناحية أخرى . وقد أملي كتباً كثيرة منهـا : كتاب الاصداد، وأدب الكاتب، والمقصور والممدود، والمذكر والمؤنث، والمكافى في النحو ، وشرح شعر الاعشى ، والنابغة ، وزهير . وكان بمن يرى القياس في النحو ويقول : النحوكله قياس ، ومن أنكر القياس فقد أنكر النحو ، وكان ذا يسار وحال واسعة ، ولم يكن له عيال ، وكان مع ه.ذا شحيحاً . وتوفى ليلة النحر من ذى الحجة سنة ٣٢٧م ودفن ببغداد (٤) أَى تقديم المفعول المحصور بإلا علىالفاعل بشرط أن تتقدم معه ، إلا ، (٥) صدر بيت من الطويل ينسب إلى دعبل \* وَلَمْ بَسْلُ عَنْ لَيْسَلَى بِمَالِ وَلا أَهْلِ \*

الخزاعى . ومجزه :

# وقوله: ﴿ فَمَا زَادَ إِلاَّ ضِمْنَ مَابِي كَلاَمُهَا \*(١)

اللغة والإعراب: أبى: امتنع، جماحا: مصدر جمح الفرس ـ إذا أسرع السراعا لايرده شيء. والجموح من الرجال: الذي يركب هواه ولايمكن ردعه . لم يسل: مضارع ، سلا: بممنى صبر وتمزى . ولما ، ظرف بمعنى حين معمول المسلى في قوله بعد:

تَسَلَّى بِأُخْرَى غَيْرَهَا فإذا التي تَسَلَّى بها تُغْرِي بِلَيْلَى ولا تُسْلِي

أبى : فعل ماض وإلا، أداة حصر وجماحا، مفعول أبى وفؤاده، فاعلومضاف إليه ولم يسل، لم حرف ننى وجزم ، و ويسل، مضارع بجزوم بلم بحذف حرف العلة ، وعن ليلى ، متعلق بيسل و بمال ، متعلق به كذلك و ولا أهل ، معطوف على مال .

﴿ وَالْمُمْنِى ﴾ أَنْ هَذَا الْحَبِ حَيْنَ تَعْلَقَ قَلْبُهُ بِلَيْلِى وَهَامُ بِهَا، وَلَمْ يَصَرَفُهُ عَنَالُمَّادَى في هواه زينة الدنيا من المسال والآهل ـ أراد أن يتسلى بغيرها فسلم يغنه ذلك ، بل زادته الآخرى إغراء بليلي وتعلقاً بها ؛ لآنها دون ليلي في الحسن والجمال .

﴿ والشاهد﴾ جواز تقديم المفعول المحصور بإلا وهو , جماحا , \_ على الفاعل وهو ، فؤاده ، ؛ لانه لا لبس؛ إذ يتعين كون المحصور بعد إلا ، بخلاف المحصور بإنما لانه لادليل على أن المحصور هو تالبها .

(١) عجز بيت من الطويل ، ينسب إلىقيس بن الملوح ـ المعروف بمجنون ليلي

وصدره: \* تَزَوَّدْتُ مِنْ لَيْدَلَى بِتَكُمْلِيمٍ سَاعَةٍ \*

اللغة والإعراب: تزودت: اتخذت زادا ، والزاد: طعام يتخذ للسفر. وهو فعل وفاعل و من ليلى ، متعلق به ، وهو مجرور بفتحة مقدرة على الآلف نيابة عن الكسرة لآنه ممنوع من الصرف لآلف التأنيث المقصورة و ما ، نافية و زاد ، فعل ماض . و إلا ، أداة حصر وضعف ، مفعول مقدم و ما ، اسم موصول مضاف إليه و بي ، متعلق بمحذوف صلة وكلامها ، فاعل زاد ومضاف إليه .

﴿ والمعنى ﴾ اتخذت من تكايم ليلى ساعة زاداً أتباغ به وأطنى ، جذوة حبى لها ، فلم يفدنى ذلك ، ولم يشف غلتى ، بل زاد كلامها مانى من وجد ولوعة . ﴿ والشاهد ﴾ تقديم المفمول المحصور بإلا وهو ، ضعف، على الفاعل وهو ، كلامها ، .

(۱) عجز بیت من الطویل لزهیر بن أبی سلمی ، من قصیدة یمدح قیها هرم بن سنان والحارث بن عوف ـ بالـکرم و شرف العِنصر وصدره :

\* وَهَلْ يُنْبِتُ الْخُطِّيُّ إِلاَّ وَشِيجُهُ \*

اللغة والإعراب: الخطى: الرّمح المنسوب إلى الخط ووالخط: جزيرة ترفأ إليها سفن الرماح بالبحرين، وشيجه: جمع وشيجة \_ وهى العروق الملتفة من شجر الرماح هل، حرف استفهام للانكار بمعنى النقى والخطى ، مفعول مقدم لينبت و إلا ، أداة حصر دوشيجه ، فاعل مؤخر ومضاف إليه و تغرس ، مضارع للجهول و إلا ، أداة حصر و في منابتها ، متعلق بتغرس و النخل ، نائب فاعل لتغرس .

﴿ والمعنى ﴾ أن الرماح المشهورة بالجودة والصلابة ، لاتتخذ إلا من شجرها الاصيل ، ولاينبت النخل إلا في المواطن الصالحة لإنمائه . يريد: أن الكريم لايأتى إلا من عنصر كريم وقبل هذا البيت :

(والشاهد) تقديم الجار والمجرور المحصور بإلا وهو , فى مناتها ، ـ وهو بمنزلة المفعول ـ على نائب الفاعل وهو , النخل ، ـ وهو بمنزلة الفاعل ، وكذلك تقديم المفعول وهو , الخطى ، على الفاعل وهو , وشيجه ، . وقد أشار الناظم إلى ماتقدم بقوله :

(وَأَخِّرِ الْمَفْمُولَ إِنْ لَبْسُ حُدْرِ ، أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَدِيرَ مُنْحَصِرُ وَأَخِّرِ الْفَاعِلُ غَدَى مُنْحَصِرُ وَمَا « بِإِلاَّ » أَوْ « بِإِ مَا » أَنْحَصَرُ أَخِّرْ ، وَقَدْ بَسْبِقُ إِنْ قَصْدُ ظَهَرْ ) (\*) أَي يُحِب تقديم الفاعل على المفعول ؛ إذا خيف التباس أحدهما بالآخركا ذكرنا ،

<sup>(\*) «</sup>المفعول» مفعول أخر «إن» شرطية «لبس» نائب فاعل لفعل محذوف يفسره حذر «حذر » ماض مبني للمجهول ، ونائب الفاعل يمود إلى « لبس » ، والجملة مفسرة «أو» عاطفة « الفاعل » نائب فاعل أضمر «غير» حال من قوله : الفاعل «منحصر » مضاف إليه ، وسكن للوقف . « وما » اسم موصول مفعول مقدم لأخر « بإلا » متعلق بالحصر الآتى « أو بإنما » معطوف على بإلا « انحصر » فعل ماض وفاعله يعود على «ما» والجملة صلة الموصول «وقد» حرف تقليل «إن» شرطية «قصد» فاعل لمحذوف يفسره مابعده « ظهر » الجملة مفسرة لا محل لها .

وأمَّا تُوسُّطُ المعمولِ جوازاً ، فنحو : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْ عَوْنَ النَّسْذُرُ ﴾ ، وقولك : «خاف رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرٍ \* (٢)

وكذلك إذا كان الفاءل ضميراً منصلا بعامله غير محصور ، نحو : ضربت محمدا ، وسيذكر المصنف ذلك بعد . وإذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما ـ وجب تأخيره . وقد يتقدم المحصور إذا ظهر المقصود ، وذلك إذا كان الحصر بإلا .

(۱) دربه ، مفعول مقدم ، و ، عمر ، فاعل مؤخر، والضمير فى « ربه ، عائد على «عمر ، وهو متأخر لفظاً متقدم رتبة ، والمراد : عمر بن الخطاب رضى الله عنه . (۲) عجز بيت من البسيط لجرير ، من قصيدة يمدح فيها سيدنا عمر بن عبد

العزيز. وصدره: ﴿ جَاءَ الْخَلَافَةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَرًا ﴿

اللغة والإعراب: قدراً: أى مقدرة في لازل. على قدر: أى على تقدير من الله . جاء ، فعل ماض والفاعل يعود على سيدنا عمر و الخلافة ، مفعول و أو ، حرف عطف بمعنى الواو . ويروى مدلها وإذ ، ، كانت ، فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث واسمها يعود على الخلافة و له ، متعلق بقدراً الواقع خبراً لكان وكما ، الكاف جارة ، و دما ، مصدرية و ربه ، مفعول مقدم لاتى ومضاف إليه ، و وما ، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف ، وموسى ، فاعل مؤخر بأتى وعلى قدر ، متعلق بأتى .

﴿ والمعنى ﴾ تولى عمر الحلافة وكانت بتقدير الله سبحانه ، فانتشل المسلمين من الظلم ، وأقام بينهم صرح العدل ؛ كما أتى سيدنا موسى ربه ، وكلمه بقضائه وقدره ، فأبان المخلق طريق الحق ، قال تعالى ( ثم جثت على قدر ياموسى ) .

(والشاهد) تقديم المفعول وهو دربه، على الفاعل وهو دموسى، وقد أعاد الضمير المتصل بالمفعول المتقدم على الفاعل المتأخر . وهذا شائع فى كلام العرب ؛ لان الضمير عاد على متأخر لفظاً ، إلا أنه متقدم رتبة ، ويسمى هذا بالمتقدم حكماً . قال الناظم مشيراً إلى ذلك :

( وَشَاعَ نَعُو ُ ﴿ خَافَ رَبَّهُ مُمَر ۚ ﴾ وَشَذَّ نَحُو ُ ﴿ زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَر ۚ ﴾ ( `

<sup>(\*) «</sup> نحو » فاعل شاع « ربه » منصوب على التعظيم بخاف والضمير عائد على « عمر » الواقع فاعلا لخاف ، وهو وإن تأخر لفظاً إلا أنه متقدم رتبة ، والجملة فى محل جر بإضافة « نحو » إليها « نوره» فاعل زان ، وضميره عائد على الشجر المتأخر لفظاً ورتبة ؛ لأنه مفعول زان

## وأما وُجوبُهُ فَنَى مسألتين :

(إحداهما) أن يتَّصِلَ بالفاعلِ ضميرُ المفعولِ ، نحو : ( وَ إِذِ ٱبْتَسَلَى إِبْرَ اهِيمَ رَبُّهُ \_ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتَهُمْ )(١) . ولا يُجيزُ أكثر النَّحويين نحو : ﴿ زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرَ ﴾ \_ لاَف نَثْرِ ، ولا في شِعرٍ . وأجازه فيهما الأخفش ، وأبنُ جِنِّى ، والطَّوَالُ<sup>(٢)</sup> ، وابنُ مالك ؛ احتجاجاً بنحو قوله :

\* جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَدِيٌّ بنِ حَاتِمٍ \* (٢) والصحيح جَوازُه في الشَّمرِ فقط.

أى شاع فى الاساليب العربية عود الضمير من المفعول المتقدم على فاعله المتأخر، نحو: دخاف وبه عمر، وشذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على مفعوله المتأخر نحو: دزان نوره الشجر، لأن يكون عائداً على متأخر الفظاً ورتبة وهذا بمنوع لايقاس عليه (١) فد إبراهيم، مفعول مقدم وجوباً لابتلى، ودربه، فاعل مؤخر ومضاف إليه. ووالظالمين، مفعول مقدم وجوبا و «معذرتهم» فاعل مؤخر ومضاف إليه وإنها وجب تقديم المفعول فيهما ؛ لثلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة .

(٢) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوى . من أهل الكوفة وأحد أصحاب الكسائى والفراه . حدث عن الأصمعى وقدم بغداد وأقرأ فيها ، وكان حاذقاً بارعا في إلقاء المسائل العربية ، ولم يشتهر له تصنيف . ومات سنة ٣٤٣ هـ (٣) صدر بيت من الطويل لابي الاسود الدؤلي ، يهجو عدى بن حاتم الطائي

وعجزه : \* جَزَاءَ الْكِكَلَابِ الْعَلَوِ يَاتَ وَقَدْ فَعَلْ \*

اللغة والإعراب: الهاويات: الصائحات، من عوى الكاب \_ إذا صاح . وقد فعل: أي أنه سبحانه وتعالى استجاب دعاءه . وبه ، فاعل جزى ومضاف إليه ، والصمير يعود على وعدى ، الواقع مفعولا وابن حاتم ، مضاف إليه وجزاء الكلاب ، مفعول مطلق لجزى ومضاف إليه والعاويات، صفة للكلاب وقد ، الواو للحال ، وقد للتحقيق و فعل ، فعل ماض مبنى على الفتح وسكن للروى ، والفاعل يعود على وربه ، وجزاء الكلاب العاويات : هو الضرب والرى بالحجارة . وقيل إنه دعاء عليه بالأبنة ؛ لأن الكلاب تتعاوى عند طلب السفاد . وهذا و إن عده العداء من الكنايات الجيلة في الهجاء ؛ إلا أن عدى بن حاتم صحاني جليل لا يقال فيه مثل من الكنايات الجيلة في الهجاء ؛ إلا أن عدى بن حاتم صحاني جليل لا يقال فيه مثل

(الثانية) أن بحْصَر الفاعلُ بإَّ بَمَا ، نحو: ( إِنَمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ النَّهَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ النَّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُو

ذلك الهجاء وإن صح فلمله كان في زمن الجاهليه قبل أن يسلم.

﴿ والشاهد﴾ اشتمال الفاعل المتقدم وهو ربه ، على ضمير يعود على المفعول المتأخر ، وهذا شاذ عند الجمهور . ولهذا يقول الناظم :

## ٠٠٠٠٠٠ وَشَذَّ نَحُورُ ﴿ زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرُ ۗ ﴾

( ) و العلماء ، فاعل محصور فيه الحشية ، فوجب تأخيره ـ أى مايخشى الله من عباده إلا العلماء ( ، ) بنت من البسيط لم نقف على قائله

اللغة والإعراب: اللهم: المراد به الشحيح البخيل؛ بدليل مقابلته بذى الكرم. جفا : من الجفاء ـ وهو البعد و عدم الصلة . جبأ : جبان . بطلا : شجاعاً . وما ، نافية و إلا ، أداة حصر و لئيم ، فاعل عاب و فعل ذى كرم ، مفعول عاب و مضاف اليه و ولا ، الواو عاطمة و لا زائدة للتوكيد وقط ، ظرف لاستغراق الماضى مبنى على الضم فى محل نصب بجفا و إلا، أداة حصر «جبأ ، فاعل جفا وبطلا، مفعول .

(والمعنى) لايميب عمل الكرام إلاالاشحاء اللئام ولايبتمد عن الابطال الشجمان إلا الجبناء؛ لانه لانآ لف بين أصحاب الصفات المتنافرة (والشاهد) تقديم الفاعل المحصور بإلا في صدر البيت وعجزه، وهو حجة للكسائي، والجمهور لايرون تقديم المحصور بإلا إذا كان مفعولا كاسبق، ويعرون وفعل في كرم، وبطلا، مفعولين لمحذوف يدل عليه المذكور (٣) عجز بيت من البسيط ليزيد بن الطثرية

القشيرى . وصدره : ﴿ نُدِّتُنْهُمْ عَذَّ بُوا بِالنَّارِ جَارَهُمُ ﴿

اللغة والإعراب: نبئت: أخبرت جارهم: الجار: من يجاورك في المسكن أو من أجرته واستجار بك من ظلم . « نبئت ، فعل ونائب فاعل وهو المفعول الأول « هم ، مفعول ثان « عذوا ، فعل وفاعل « بالنار ، جار و مجرور متعلق به « جارهم »

# وقوله : ﴿ فَلَمْ يَدْرِ إِلاَّ ٱللهُ مَاهَيَّجَتْ لَنَا ﴿ () وَوَلِهِ : ﴿ وَإِنَّا تَقَانُــُكُونَ ﴾ . وَإِمَّا تَقَدُّمُ الفعولِ جَوازًا ، فنحو : ﴿ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقَنُــُكُونَ ﴾ .

مفعول عذبوا ومضاف إليه ، وجملة , عذبوا , مفعول ثالث لنبىء , وهل ، الواو عاطفة ، وهل حرف استفهام إنكارى بمعنى , ما , , إلا ، أداه حصر , الله ، فاعل يعذب , والنار , متملق بيعذب (والمعنى) أخبرت وأعلمت أن هؤلاء الناس يعذبون جيرانهم ،أو مناستجار بهم \_ بالنار ؛ وذلك بدل أن يغيثوه و يكرموه وهذا عمل شاش ؛ لانه لا يعذب بالنار إلا المولى سبحانه و تعالى . و بروى : جارتهم \_ بدل جارهم .

روالشاهد) تقديم الفاعل المحصور بإلا وهو , الله ، على الجار والمجرور وهو , بالدار، وهو بمنزلة المفعول ، وهذا حجة للكسائى . ويمنعه الجهور ، ويقولون : إن قوله , بالنار ، متعلق بفعل محذوف يدل عليه المذكوركما سبق ـ أى لا يعـذب إلا الله يعذب بالنار ، وهو تكلف لاداعى له .

(۱) صدر بیت من الطویل لذی الرمة ـ غیلان بن عقبة ، وقد استشهد به سیبویه ، وعجزه : \* عَشِیةً آناهِ الدِّیَارِ وَشَامُهَا \*

اللغة والإعراب: هيجت: آثارت , آناء ، ويروى: أنآه ـ جمع نؤى ، وهو الحفيرة التي تحفر حول الحباء لتمنع عنه المطر ، شامها ، الشام: جمع شامة وهى العلامة ويدر ، مضارع بجزوم بلم بحذف حرف العلة و إلا ، أداة حصر , الله ، فاعل مماه اسم موصول مفعول يدر , هيجت ، الجلة صلة ما والعائد محذوف ـ أى هيجته لنا ، عشية ، ظرف متعاق بهيجت ، وهو منون وقد حذف تنو بنه للضرورة ، أو نقلت حركة همزة آناء إلى عشية . ثم حذفت الهمزة وآناه الديار، فاعل هيجت ومضاف نقلت حركة همزة آناه إلى المعبوبة ورسومها من الشوق والموعة والحنين إليها ما أثار ديار المحبوبة ورسومها من الشوق والموعة والحنين إليها . في نفوسنا آثار ديار المحبوبة ورسومها من الشوق والموعة والحنين إليها . وهو حجة المكسائى . ويمنعه الجمهور ويقولون: إن دماء اسم موصول مفعول لمحذوف يدل عليه المذكور . ويمنعه الجمهور ويقولون: إن دماء اسم موصول مفعول لمحذوف يدل عليه المذكور .

# وأُمَّا وُجوبًا فني مسألتين :

( إحداهما ) أن يكونَ مِمَّا له الصَّدرُ (١) ، نحو : (فَأَىَّ آيَاتِ اللهِ تُنْكِرُونَــ أَيَّامًا تَدْعُو ) (٢) .

( الثانية ) أَن يَقَعُ عَامِلُهُ بعد الفاء (٢) ، وليس له مَنصوبٌ غيرُه مقدَّمٌ عليها نحو : ( وَرَبَّكَ فَكَبِّر ) (١) ، ونحو : ( فَأَمَّا الْيَدِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ) (٥) \_ بخــلاف : أَمَّا اليومَ فاضْرِب زيداً (٢) .

﴿ نَمْهِم ﴾ إذا كان الفاعلُ والمفعولُ ضميريْنِ ، ولا حَصْرَ فى أحدِهما ـ وَجَبَ تقديمُ الفاعل كَضَر بتهُ . وإذا كان المُضْمَرُ أحـدَهما ؛ فإن كانَ مَفعولاً وَجَبَ وصلهُ وتأخيرُ الفاعلِ ؛ كَضَر بَنِي زيدٌ (٧) ، وإن كان فاعلاً وجب وصلهُ وتأخيرُ المفعولِ أو تقديمُه على الفِعل ؛ كضر بتُ زيداً \_ وزيداً ضر بت (٨) . وكلامُ المفاظم

<sup>(</sup>۱) أى اسماً له الصدر فى جملته ؛ كأن يكون اسم استفهام ، أو اسم شرط . كا مثل الصنف ، وكذلك إذا كان مضافا لاسم له الصدارة ، نحو : صديق من قابلت ؟ وصاحب أى صديق تكرم أكرم (۲) فرأى، مفعول مقدم لتنكرون ، ورأيا . اسم شرط مفعول مقدم لتدعو ، و , ما ، صلة ، و «تدعو ، مضارع مجزوم بأيا .

 <sup>(</sup>٣) أى فاء الجزاء،وذلك فى جواب وأماءالظاهرة أو المقدرة . ويشترط ألا يفصل بين أماو الفاء\_بشىء آخر (٤) مثال لاما المقدرة \_ أى : وأما ربك فكبر .

<sup>(</sup>ه) مثال لاما الظاهرة . وإنما وجب تقديم المفعول ليكون فاصلا ؛ لأن الفعل ـ وبخاصة المقرون بفاء الجزاء ـ لابلى , أما ، ولا يقال إن ما بعد فاء الجزاء لايعمل فيما قبلها، فكيف عملت هنا في المفعول ؟ ـ لأنا نقول : هذا بمنوع إذا كانت الفاء في موضعها الاصلى ، وهي هنا مؤخرة من تقديم ، وكان حقها أن تدخل على المفعول المتقدم (٦) فإنه لايجب تقديم المفعول ؛ لوجود الفاصل بالظرف .

<sup>(</sup> ٧ ) لانه لو قدم الفاعل في هذه الحالة ـ لوجب انفصال الضمير مع إمكان التصال . اتصاله وذلك مناوع (٨) وذلك أيضاً خوفاً منار تكاب الانفصال مع إمكان الاتصال .

يُوهِم امتناعَ التَّقديم ؛ لأنَّه سَوَّى بين هـذه المسألة ، ومسألة ِ ضَرَبَ مُوسَى. عِيسَى () . والصوابُ ماذَ كَرْ أَهُ (٢) .

(١) أى في وجوب تأخير المفعول فهما عن الفاعل؛ حيث يقول:

(وَأُخِّرِ الْمَفْمُولَ إِنْ لَبْسٌ حُذِرْ ، أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرْ )

وهذا يقتضى أنه لايجوز زيداً ضربت ، كما لايجوز : عيسى ضرب موسى ــ بتقديم المفعول على الفعل .

(۲) أى: من جوازنحو زيداً ضربت لعدم اللبس، وامتناع نحو: عيسى ضرب موسى ؛ لئلا يتوهم أن و عيسى ، مبتدأ ووضرب، وضميره خبر ، وموسى مفعول .

هذا: ويمتنع تقديم المفعول على عامله: إذا كان مفعولا ولافعل، فى التعجب نحو: ماأجمل الصدق. أو مفعولا لفعل مؤكد بالنون ، نحو: خالفَن هواك. أو كان عامله مسبوقاً بقد \_ أو سوف ، نحو: قد يدرك المتأنى بعض حاجته \_ سوف أعمل الخير مااستطعت. أو بلفظ وقلما، أو دربما، وغير ذلك من المواضع. وخلاصة ما تقدم: 1 \_ أنه بجب تقديم الفاعل على المفعول في ثلاث مسائل:

- (1) أَن يَخْشَى اللَّبْسِ بَيْنِهِمَا ﴿ لَ ﴾ وأَن يَكُونَ الْمُفَعُولُ مُحْصُورًا فَيْهِ .
  - (ح) وأن يكون كل من الفاعل والمفعول ضميرين متصلين .
    - ٧ \_ ويحب توسط المفعول فى ثلاث مسائل أيضاً :
    - (1) أن يكون الفاعل ملتبساً بضمير المفعول.
      - (ت) وأن يكون الفاعل محصوراً فيه .
  - (ح) أو أن يكون المفعول ضميراً متصلا والفاعل اسماً ظاهرا .
    - ٣ \_ ويجب تقديم المفعول على عامله فى مسألتين:
      - (١) أن يكون له صدر الكلام.
  - (ت) وأن يكون معمولاً لما بعد الفاء بشرطه المتقدم، فتنبه يافتي ﴿
- ٤ \_ ويجب تأخير الفاعل: إذا كان المفعول ضميراً متصلاً والفاعل اسماً ظاهراً. ويلاحظ:أن المواضع التي يتقدم فيها الفاعل وجوباً هي عينها المواضع التي يتأخر فيها المفعول وجوباً. والمواضع التي يجب فيها تقديم المفعول على عامله هي المواضع التي يتأخر فيها الفاعل وجوبا ويمتنع تقديمه عليه. ولايجوز تقديم الفاعل على عامله مطلقاً.

﴿ خَاتَمَةَ ﴾ لا يَجيز الجمهور عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة . وخالفهم الاخفش وابن مالك وغيرهما فى ذلك . وهنالك مواضع يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ؛ لحكمة بلاغية لا ينكرها الجميع ، وهى :

الضمير المرفوع بنعم وبئس ، نحو : نعم رجـــلا محـــد ـ وبئس رجـــلا أبو جهل ؛ بناء على أن المخصوص مبتدأ لخبر محذوف . أما على أنه مبتدأ وخبره الجلة قبله ـ فهو مما عاد فيه الضمير على متقدم رتبة . وسيأتى إيضاح ذلك فى موضعه .

الضمير المرفوع بأول المتنازعين المعمر ثانيهما، نحو : جفونى ولم أجف الإخلاء . وسيأتى القول في ذلك ، وخلاف البصريين والكوفيين فيه .

حمير الشأن والقصة ؛ كما تقدم في باب المبتدأ والخبر ، نحو : قوله تعالى
 ( فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ) .

٤ — الضمير المجرور برب ، نحو : ربه رجلا . ويجب أن يكون بعده نكرة تميزه و تفسره ، وأن يكون هو مفرداً مذكراً ، فيقال : ربه امرأة ـ لا ربها .

 الضمير الواقع مبتدأ ، والمخبر عنه باسم ظاهر يفسره \_ غير ضمير الشأن \_ نحو : (إن هي إلا حياتنا الدنيا) ، والضمير فيه راجع إلى الموصوف \_ وهو الحياة بقطع النظر عن الصفة .

٦ ـــ الضمير المبدل منه الظاهر المفسر له ، نحو : أكرمته محداً .

﴿ فَائَدَةَ ﴾ هنالك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مطلقاً ، منها : وكان ، الزائدة مثل : الفقر - كان - مذلة ، والفعل المؤكد لفعل قبله توكيداً لفظياً نحو : ظهر ظهر الحق ، والافعال التي تتصل بها , ما ، الكافة مثل : طالما - قلبا - كثر ما ، وقد أشر نا سابقاً إلى أن , ما ، تكفها عن العمل ، وبعض المحققين يعرب , ما ، مصدرية ، والمصدر منها ومن صلتها في محل رفع - فاعل ، وذلك التزاماً للأصل الذي يقضي بأن يكون لكل فعل أصلى فاعل ، فقي مثل : طالما أديت الواجب - يكون التقدير : طال أداؤك الواجب وهكذا . . . إلح .

## الأسئرة والتمرينات

- إ ـــ يقول الموضح فى تعريف الفاعل: إنه اسم أو ما فى تأويله ــ أسند إليه فعــل
   أو ما فى تأويله . اشرح ذلك موضحاً بالامثلة .
- ٢ ـــ اذكر ثلاثة من أحكام الفاعل المتفق عليها بين النحاة ، ووضح ذلك بأمثلة
   من إنشائك ؛ في جهاد أهل فلسطين لتحرير وطنهم .
- تد يحذف الفعل جوازاً ، وقد يجب . متى يكون ذلك ؟ هات أمثلة موضحة
   من إنشائك ، في الحث على الثبات والتضحية لتخليص الوطن من المعتدين .
- بین حکم الفعل إذا أسند إلى: مؤنث حقیق ، أو بجازی ، أو مثنی ، أو جمع ،
   أو اسم جنس . ومثل لما تقول .
- ه فيما يأتى شواهد ابعض مسائل هذا الباب؟ بين موضع الشاهد، ورأيك فيه:
   قال تعالى: (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. وائن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله).

فى الحديث النبوى : . يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . .

وإذَا أراد اللهُ نَشرَ فَضِيلةٍ طُوِيت أَنَاحِ لهَا لَسَانَ حَسُود إِنَّ امراً غَرَّه مِنكَنَّ واحدة بَعْدِى وتعدكِ في الدنيا لمَغْرُور رأَيْنَ الغوابي الشَّبْ لاحَ بعارضي فأَعْرَضْنَ عمِّى بانُطْدودِ النّواضِر إِنْ الغوابي الشَّبْ لاحَ بعارضي فأَعْرَضْنَ عمِّى بانُطْدودِ النّواضِر إِن يَعْنَيا علَى المستوطِنا عَدَن فإنَّني لَسْتُ يوماً عَنهما بِغَنِي اللهَ يَعْمَا بِغَنِي كَسَّ يُوماً عَنهما بِغَنِي كَسَّ مِلْهُ ذَا الحَلِم أَنُوابَ سُؤُدد ورَقَى نَدَاهذا النَّدَى في ذُرَى المَجْدِ كَن بالمسرِء عَيباً أَن تُراه له وَجْه وليسَ له لِسانُ كَنى بالمسرِء عَيباً أَن تُراه له وَجْه وليسَ له لِسانُ

ت ــــــــ اشرح قول ابن مالك الآتى : والاصل الذي يقوم عليه

والحذفَ في نِم الفتاةُ استحسنُوا لأَنَّ قَصد الْجِنْسِ فيــه بَيِّنُ

ho = 1 اشرح الببت الآتى شرحاً أدبياً ، وأعربه ، وبين مافيه من شاهد :

وما نَفَعت أَعــالُه المرء راجِياً عَليها ثواباً مِن سِوَى مَن له الأَمْرُ

٨ ــ اذكر المواضع التي يجب فيها تأخير المفعول ، والتي يجب فيها تقديمه على
 عامله ، وبين السبب ، ووضح بالامثلة .

، وقول النابغة الذبياني من قصيدة يعتذر فهما للنعيان بن المنذر:

مَا إِن أَتَدِتُ بشيء أَنت تَكَرَهُه إِذاً فَلاَ رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَىَّ يَدِي الشرح هذا البيت ، ثم أعربه ، وبين مافيه من شاهد في هذا الباب :

- 1 — بين فيما يأتى : الفعل ، والفاعل ، والمفعول ، وحكم كل ؛ من حيث التقديم والتأخير ، والتأنيث والتذكير

كان عمرو بن بحر - الملقب بالجاحظ - إماماً كبيراً في اللغة ، وقد منحه الله علماً وأدباً ، وأحاط باللغة العربية وتمكن منها ، حتى دعاه العلماء : « إمام المتكلمين ، ، فأما الفكاهة فقد برز فيها ، وإنما كان يقول الصدق ، وألم عقله وفكره بحميع العلوم المعروفة في زمنه ؛ عربية كانت أو غير عربية ، وما أفاده إلا جده وحبه للاطلاع ، وإنه لحابس نفسه على عمله ، وساعده على ذلك حريته وثاقب بصيرته . وله مصنفات كثيرة أشهرها : الحيوان ، والبيان والتبيين ، والبخلاء ، والمحاسن والاضداد . وتوفى بالبصرة وقد نيف على التسعين من عمره . فاجعله قدوتك ، وإياك أخاطب أيها الصديق ، فإ فا فاز إلا المجدون .

## ﴿ هذا باب النائب عن الفاعل ﴾

قد يحذَفُ الفاعِلُ للجَهْلِ به ؛ كَسُرِقَ المتاعُ . أو لِفَر ضٍ لَفَظِيٍّ ؛ كتصحيح ِ النَّظْمِ (١) في قوله :

عُلِّقَتُهُمَّا عَرَضًا ، وَعُلِّقَتْ رَجُلاً غَيْرِي ،وَعُلِِّقَ أُخْرِاٰى ذَلِكَ الرَّجُلُ<sup>(٢)</sup> عُلِيَ أَوْ أَخْرِى ، وَعُلِّقَ أُخْرِاٰى ذَلِكَ الرَّجُلُ<sup>(٢)</sup> أُو مَعْنُويِّ ؛ كَالاَّ يتعلَّق بذكره غَرَض (٢٠) ، نحو : ( فَإِنْ أَحْمِر نُهُمْ -

## ﴿ هذا باب النائب عن الفاعل ﴾

(١) وكالإبجاز فى العبارة ، نحو : قوله تعالى : (وإرب عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) ، وكالمهائلة بين حركات الحروف الاخيرة فى السجع ، نحو : من طابت سريرتُه تحدت سيرتُه (٢) بيت من البسيط للاعشى ميمون بن قيس مرب لاميته المشهورة التى مطلعها :

وَدِّع هُرَيْرَةَ إِنَّ الرَّبُ مُر يَحِلُ وَهَلْ تُطِبِقُ وَدَاعاً أَيُّها الرَّجُلُ ؟ وَهَلْ تُطِبِقُ وَدَاعاً أَيُّها الرَّجُلُ ؟ اللغة والإعراب: علقتها:أحببتها وتعلقت بها . عرضا أى من غير قصد وتعمد وعلقت ، فعل للمجهول والتاء نائب فاعل وهي المفعول الأول , ها ، مفعول ثان وعرضا ، مفعول مطلق لبيان نوع العامل ، وعلقت ، التاء للنأنيث ونائب الفاعل يعود على هريرة المذكورة في مطلع القصيدة ، وهو المفعول الأول ، رجلا ، مفعول ثان وغيرى ، ظرف صفة لرجل منصوب بفتحة مقدرة على ماقبل ياء المتكلم ، وعلق ، ماض للمجهول ، أخرى ، مفعول ثان مقدم ، ذلك ، ذا : نائب فاعل وهو المفعول الأول ، الرجل ، بدل من اسم الإشارة ﴿ والمعنى ﴿ حبب الله إلى هريرة ، وعلقت بها حين اعترضتنى من غير قصد و لاتعمد مني لرؤيتها ، وحبها في رجل غيرى ، وحبب

إلى ذلك الغير امرأة أخرى ، فكل تعلق قلبه بشخص لم يعبأ به ، ولم يلتفت إليه . ﴿ والشاهد ﴾ بناء الآفعال الثلاثة ، وهي دعلق، في البيت للجهول ، وحذف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى ، وذلك من أجل تصحيح النظم .

(٣) أى أن يعرف السامع أنه ليس هناك قصد ولاتعلق بذكره .

وَ إِذَا حُيِّيتُمْ - إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا )(١).

فينوبُ عنه في رَفْعِهِ ، وَعُمْــديَّتِهِ ، ووجُوبِ التَّاخيرِ عن فعــله ، واستحاقهِ للنِّصَالِ به ، وتأنيثِ الفعل لتأنيثهِ (٢٠ ــ واحدٌ من أربعة :

الأول: المفعولُ به (٢) ، نحو: ﴿ وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ .

الثانى : المجرورُ ( ) بحو : ( وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِم ) ، وقولك : سِيرَ بِزَيدٍ

(۱) فاينه ليس الغرض إسناد هذه الافعال إلى فاعل مخصوص، بل إلى أى فاعل كان. ومن الاغراض المعنوية ؛ العلم به نحو : (وخلق الإنسان ضعيفاً) ، والحوف منه نحو : قتل فلان ـ من غير ذكر القاتل خشية ضرره ، أو الحوف عليه من أن يناله مكروه . وكإبهامه ، أو تعظيمه بعدم ذكر اسمه على الالسنة صيانة له ، أو تحقيره وإهماله ، نحو : قتل الحسين (٢) أى إن كان مؤنثاً حتيقياً غير مجرور فى اللفظ بالباء الزائدة، وفعله كلمة «كنى» ، نحو : كنى مهند شاعرة . وكذلك فى وجوب ذكره ، وإغنائه عن الخبر فى نحو : أمضروب التلميذان . وفى تجريد العامل من علامة التثنية والجمع على اللغة الفصحى .

(٣) وذلك هو الاصل فىالنيابة . وسيأتى بيان مفصل عنه ، وفيه يقول الناظم:

( يَنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عن فَاعِلٍ فِيَا لَهُ ؟ كَنِيلَ خَـيْرُ نَائِلِ )(٠)

أى ينوب المفعول به عن الفاعل عند حذفه ، فيعطى ما كان الفاعل من أحكام نحو : نيل خير نائل ، فيرنائل: مفعول قام مقام الفاعل و مضاف إليه . والاصل : نال المستحق خير نائل ـ أى عطاء . فحذف الفاعل وهو والمستحق ، وأقيم المفعول مقامه بعد حذفه . وتغير الفعل على نحو ما سنبين بعد (ع) الاصل : أغاض الله الماء ـ أى أنقصه ، وقضى الله الامر ؛ ففعل بهما مابيناه (ه) يشترط أن يكون حرف الجر متصرفاً لايلتزم طريقة واحدة في الاستعمال ، كومذ ـ ومنذه ؛ فإنهما حرف الجر متصرفاً لايلتزم طريقة واحدة في الاستعمال ، كومذ ـ ومنذه ؛ فإنهما

<sup>(\*) «</sup> ينوب مفعول » فعل وفاعل « به » متعلق بمفعول « عن فاعل » جار وبجرور متعلق بينوب ، و « ما » اسم موصول « له » متعلق بمحذوف صلة — أى في الذي استقر له « كنيل » الكاف جاره لقول محذوف ، و « نيل » ماض مبنى للجهول « خير نائل » نائب فاعل ومضاف إليه .

وقال ابنُ دَرَسْتَوَيْهُ والسَّهِيلُ وتلميذُه الرُّنْدِيُّ (') : النائبُ ضميرُ المصدرِ (') لا الجرورُ ؛ لِأَنَّهُ لا أَيْدَ عَلَى الحَلِّ بالرفع (') \_ ولأنَّه يُقَدَّم ، نحو : (كان عنه مسئولاً) (') \_ ولأنَّه إذا تقدَّم لم يكن مبتدأً ، وكلُّ شيء ينوبُ عن الفاعلِ ، فإنَّه إذا تقدّم كان مبتدأً (') \_ ولأنَّ الفعلَ لا يُؤَنَّتُ له في نحو : مُرَّ بهند (') ، ولنَّ الفعلَ لا يُؤَنَّتُ له في نحو : مُرَّ بهند (') ولنَّا الفعلَ عَلَا يَطْهرُ في الفصيح (') ولنَّا أَنْ أَيْ الْمُعْدُ فَيْ الفصيح (') ولنَّا (') عَلَى الفهرُ في الفصيح (') ،

لايحران إلا الاسماء الدالة على الزمان ، و وحتى ، المختصة بالظاهر ، و ورب ، فإنها تجر النسكرات فقط ، وحروف القسم فإنها لاتجر إلا مقسما به ، وكروف الجر التي للاستثناء ـ وهي:خلا وعداوحاشا ـ فإنها لاتجر إلا المستثنى به . وكذلك يشترط ألا يكون حرف الجر دالا على التعليل ؛ كاللام ، والباء ، ومن ـ إذا أتى بها للتعليل ، فلا يصح وقوع شي من ذلك مع مجروره ـ ناثب فاعل (1) هو أبو على عمر ابن عبد الجيد الرندى ، نسبة إلى و رُندة ، حصن أو قرية من قرى الاندلس . كان أستاذاً في النحو من تلاميذ السهيلي ، وله شرح على جمل الزجاجي . وهو من مقرئى أستاذاً في النحو من تلاميذ السهيلي ، وله شرح على جمل الزجاجي . وهو من مقرئى كناب سيبويه (٢) أى المفهوم من الفعل المستتر فيه ، والتقدير عندهم : ولما عن الفاعل ، فلا يقال: مُن بزيد الظريف ـ برفع الظريف ، كما لايقال: من بزيد و محد ـ عن الفاعل ، فلا يقال: من بزيد و محد ـ برفع محد ، ولو كان المجرور ناثباً عن الفاعل لجاز في تابعه الرفع ، كما جاز في تابع برفع « المظلوم ، على محل و المعقب . . . ه طَلَبَ المُتَقِّبِ حَقَّةُ المَظُلُوم ، على محل و المعقب ، .

(٤) فلوكان وعنه ، هو النائب ، لما تقدم على عامله وهو ومسؤولا ، كا لا يتقدم الفاعل وهو الأصل على عامله (٥) تقول: الزيت كيل و رمضان صيم ؛ كا أن الفاعل إذ تقدم كان مبتدأ ، نحو: محد قام (٦) أى : وكل مؤنث ينوب عن الفاعل يؤنث له الفعل ، تقول : ضربت زينب ، هذه أربع شبه جعلتهم يقولون : إن المجرور ليس هو النائب عن الفاعل (٧) أى معشر الجمهور من الأدلة على نيابة المجرور عن الفاعل - في لسان المرب (٨) أى بنصب وسيرا ، فقد أنابوا المجرور وهو وبزيد ، ولم ينيبوا المصدر لإبهامه ، فضميره أولى بالمنع ؛ لأنه أشد إبهاماً منه .

نحو: لست بقائم ، ولا قاعداً ؛ بخلاف نحو: «مررتُ بزيدِ الفاضلَ ، بالنّصبِ ، أو «مُرَّ بزيدِ الفاضلَ » بالنّصبِ ، أو «مُرَّ بزيدِ الفاضِلُ» (١) بالرفع \_ فلا يَجُوزَانَ ؛ لأنّه لا بجوز: مررتُ زيداً (٢) ، ولا مُرَّ زيدُ (٣) . والنائبُ في الآية ضميرُ راجع إلى مارَجع إليه اسمُ «كانَ » ، وهو المُـكلَّفُ (١) . وامتناعُ الابتداء لعدم التَّجَرُّدِ (٥) . وقد أجازُوا النِّيابةَ في «كَنَّ بُضْرَبْ مِنْ أَحَدٍ » (١) مع امتناع : مِنْ أَحَدٍ لم يُضْرَب ، وقالُوا في «كَنَى بالله شهيداً » : إن المجرورَ فاعلُ مع امتناع كَفَتْ بِهند (٧) .

الثالث: مَصدرٌ مُختص ﴿ (٨) نحو: ﴿ فَإِذَا نُفُدِخَ فِي الصُّورِ نَفَخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ ،

( ٩ ) , نفخة ، ناثب فاعل ، وهو مصدر مختص ؛ لانه موصوف بواحمدة

هو المحـل الذى يظهر إعرابه فى فصيـح الـكلام ، وهو المجرور بحرف جر زائد كا مثل المصنف ؛ فإنه يصح حذف حرف الجر فى الفصيح وظهورالإعراب ، فتقول فى المثال : لست قائماً ولا قاعداً (1) أى مما هو مجرور بحرف جر أصلى .

<sup>(</sup>۲) أى لا يجوز فى فصيح الكلام: أن يحذف الجار، ويتعدى الفعل بنفسه، وينصب وزيداً، على المفعولية (٣) أى بالرفع على النيابة عن الفاعلية بعد حذف الجار. وعلى هذا: فلا تجوز مراعاة المحل (٤) هذا رد للشبهة الثانية، وهو: أن وعنه، فى الآية ليس هو النائب عن الفاعل، وإنما النائب ضمير راجع إلى مارجع إليه اسم كان، وهو المكلف المعلوم من السياق؛ أى مسئولا هو - أى المكلف المذكور، السم كان، وهو المكلف المعلوم من السياق؛ أى المتنع الابتداء بالمجرور؛ لعدم تجرده من العوامل اللفظية الاصلية، ولولا ذلك لجاز (٣) أى لان ومن، زائدة، والجر عرف جر زائد كعدم الجر (٧) هذا رد للشبهة الرابعة وهى: أن الفعل لا يؤنث له فى و مر بهند،، فقد امتنع أن يقال: وكفت بهند، - بالتأنيث، مع أن الفاعل

فى الآية مجرور بحرف جر زائد؛ فما بالك إذا كان مجروراً بحرف جر أصلى؟
( ٨ ) أى مفيد معنى زائداً على معناه المبهم ـ وهو الحدث المجرد؛ ليكون فى الإسناد إليه فائدة، ويكون ذلك بتقييده بوصف أو إضافة أو عدد . وكالمصدر اسمه . ويشترط كذلك : أن يكون كل منهما منصرفاً ـ أى لايلازم النصب على المصدرية ؛ كماذ وسبحان ؛ لان وقوع أحدهما نائب فاعل يخرجه عن النصب الواجب له .

ويمتنعُ نحو: سِيرَ سَيْرٌ؛ لِمِدَم ِالفائدةِ ('' ، فامتناعُ سِـيرَ ('' على إضمار السيرِ ــ أحقُ ('' خلافاً لمن أجازه . وأما قوله :

\* وَقَالَتْ مَتَىٰ يُبْخُلُ عَلَيْكَ وَيُمْتَكَلُ \* (١) . فالمدنى : ويُمْتَكَلُ الاعتلالُ

ومتصرف؛ لانه وقع مرفوعاً (1) لأن معناه المبهم مستفاد من الفعل، فكأنه جاء لتأكيد معنى فعله، وذلك غير مقصود من الإسناد.

(۲) أى بالبناء للمجهول ؛ على أن يكون نائب فاعله ضمير المصدر المستفاد من الفعل . والتقدير : سير هو \_ أى السير (۲) أى أولى بالمنع ؛ لأن ضمير المصدر أكثر إبهاماً من الظاهر . أما على إضمار ضمير يعود على سمير مخصوص مفهوم من غير العامل \_ فجائز (٤) صدر بيت من الطويل ، لامرى القيس الكندى ، من قصيدته التي بارى فيها علقمة الفحل ، وتحاكما إلى أم جندب ، فحكمت لعلقمة ، والقصة معروفة . وعجزه : \* يَسُؤُلُ وَ إِنْ يُكُشَفُ غَرَامُكَ تَدْرَبِ \*

اللغة والإعراب: يبخل عليك ، المراد: أنهم لاينيلونه مايريد . يعتلل: يعتذر ، والاعتلال: الاعتذار . يسؤك: يحزنك ويغضبك . غرامك ، الغرام: شدة الحب تدرب: تعتد ـ من الدربة وهي الاعتياد . و متى ، اسم شرط جازم مبتدأ ويبخل ، مضارع للمجهول فعدل الشرط وعليك ، جار وبحرور نائب فاعدل و ويعتلل ، معطوف على يبخدل ، ونائب فاعدله ضمر مستتر فيده عائد على مصدر هذا الفعل ويسؤك ، مضارع جواب الشرط وجملنا الشرط خبرالمبتدأ ووإن يكشف ، شرط وفعله و غرامك ، نائب فاعل يكشف و تدرب ، جواب الشرط مجزوم ، وحرك للروى .

﴿ والمعنى ﴾ أن المحبوبة قالت : إذا ضنت عليك بالوصل ، وهجر تك واعتذرت عن مقابلتك ـ أحز نكذلك وأغضبك، وإن وصاتك ـ اعتدت ذلك وأكثرت منه ، ولم تستطع الصبر ، وربما عرف أمرك فنكون فضيحة ؛ فهى لا تقطع وصله لئلا ييأس ، ولا تصدكثيراً ؛ لئلا يعتاد ذلك ويطلبه كل حين .

﴿ والشاهد﴾ في ويعتلل ، ؛ فإن نائب فاعله ضمير مصدر مختص بأل العهدية ، أو بوصف محذوف مدلول عليه بالجار والمجرور \_ وهو وعليك، المذكور مع الفعل السابق كما بينه المصنف ، وايس الضمير عائداً على مصدر مبهم من الفعل \_ أى يعتلل اعتلال ، كما يقول به جماعة من النحاة ؛ لأن نياية المصدر المبهم ممنوعة عند الجمهور .

المعهودُ ــ أواعتــلالٌ ، ثم خَصَّصَه « بعلَيكَ» أُخرَى محذوفة الدَّليل ؛ كما تُحُذَفُّ الصَّفاتُ المخصَّصة (١) ، وبذلك يُوَجَّه : ( وَحِيلَ بينهُم )(٢) .

وقوله: ﴿ فَيَالَكَ مِنْ ذِي حَاجةً حِيلَ دُونَهَا \* (\*)

(١) أى للموصوفات إذا دل عليها دليل ، نحو قوله تعالى : ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ) ــ أى نافعاً ، بدليل : ( وأما من خفت موازينه ) .

(٢) أى فيكون الضمير عائداً على مختص بالعهد أو بالصفة . والتقدير: وحيل هو ــ أى الحول المعهود ، أو حول بينهم ، إلا أن الصفة هنا مذكررة .

(٣) صدر بيت من الطويل ، لطرفة بن العبد البكرى . وعجزه :

\* وَمَا كُلُّ مَا يَهُوَى امْرُؤْ هُوَ نَائِلُهُ \*

اللغة والإعراب: حيل: حجز ومنع ـ من الحياولة . يهوى: يريد ويحب . نائله: مدركة وواصل إليه ـ من نال إذا أصاب . و فيالك ، الفاء عاطفة ، و و يا ، للتنبيه، أوللنداه ، والمنادى محذوف ، واللام للاستغاثة والضمير في محل جر باللام أو في محل نصب على النداء: وقد يقصد بهذا الاسلوب التعجب و من ذى حاجة ، جار و بحرور متعلق بمحذوف، ومضاف إليه ـ أى أستغيث بك من أجل ذى حاجة و حيل ، ماض للجهول ، وناثب الفاعل ضمير يعود على المصدر ، والتقدير: حيل هو ـ أى الحول المعهود ، أو حول موصوف بقوله و دونها ، ودونها ، ظرف متعلق بحيل ، أو بمحذوف صفة للصدر ، أو حال من ضمير حيل ووما ، نافية وكل ، اسمها و ما ، الشانية اسم موصول مضاف إليه و يهوى امرق ، الجلة صلة والعائد عذوف ـ أى يهواه و هو نائله ، مبتدآ وخير ومضاف إليه ، والجلة خبر ما .

﴿ والمعنى ﴾ أتعجب أو أستغيث بك من أجل صاحب حاجة حيل بينه وبين إدراكها والوصول إليها ، وليس كلما يريده الإنسان ويطمع فيه يدركه ويصل إليه ، ﴿ والشاهد ﴾ في ، حيل دونها ، فإن نائب فاعله ضمير مستتر يعود إلى مصدر مقترن بأل العهدية ، أو موصوف بلفظ ، دونها ، كا تقدم في الشاهد السابق . وليس ، دونها ، نائب الفاعل ؛ لأن ، دون ، ظرف غير متصرف لايفارق النصب على الظرفية . وليس كذلك نائب الفاعل ضمير يعود على مصدر مبهم من الفعل - أى حيل حول ؛ كما ذهب إليه ابن درستويه ومن تبعه ؛ لأنه غير مختص .

وقوله: ﴿ يُفْضِى حَيَاءٌ وَيُفْضَى مِنْ مَهَا بَتِّهِ \* (١)

ولا يُقالُ النائبُ الحِرورُ ؛ لـكونِهِ مفعولاً له .

الرابع: ظَرَفٌ مُقَصَرًف مُختص (٢) ، نحدو: صيم رَمَضانُ ـ وَجاسَ أَمامُ

(۱) صدر بيت من البسيط، ينسبه كثير إلى الفرزدق، يمدح زين العابدين على ابن الحسين ابن سيدنا على . وعجزه: ﴿ فَمَا يُكَلِّمُ إِلاَّ حِينَ يَبْتَسِمُ ﴿ ابن الحسين ابن سيدنا على . وعجزه التي مطلعها : وهو من قصيدته المشهورة التي مطلعها :

هَذَا الَّذِي نَمْرِفُ الْبَطْحَاءِ وَطْأَتَهُ وَالْبَيْتُ يَمْرِفُهُ ، وَالْحِلْ وَالْحَرْمُ

اللغة والإعراب: يغضى: من الإغضاء \_ وهو تقارب بين جفنى العين حتى يقربا من الإنطباق، مهابته: هيبته وجلاله، يبتسم، الابتسامة: أول الضحك، يغضى، مضارع وفاعله يعود على زين العابدين وحياء، مفعول لاجله ويغضى، مضارع للحجهول، وناثب الفاعل ضمير يعود على المصدر المعمود المفهوم من الفعل مضارع للحجهول، الفاء للتفريع وما نافية وإلا، حرف استثناء ملغاة وحين، فطرف متعلق بيكلم ويبتسم، الجملة في محل جر بإضافة حين إليها.

والمعنى إن زين العابدين رجل محتشم شديد الحياء ، يكاد يطبق جفنيه أمام محدثه من الحياء ، ويغمض الناس جفونهم أمامه من هيبته وجلاله ، فلا يكلمه أحد إلا حين يبتسم ؛ ليهدى من روعه (والشاهد) في قوله : «يغضى من مهابته ، فإن نائب فاعله ضمير مستتر يعود إلى المصدر المعهود، أو الموصوف بوصف محذوف \_ أى يغضى الإغضاء المعهود ، أو إغضاء حادثاً من مهابته . وليس قوله « من مهابته ، نائب فاعل كما يقول الاخفش ؛ لان «من الجارة هنا للتعليل ، ويشترط في صحة نيابة الجار ألا يكون للتعليل كما سبق . هذا : ولانجوز نيابة المفعول لاجله، ولا الحال، ولا المجيد ؛ لان كل واحد منها بمنزلة جواب عن سؤل مقدر ، فكأنه من جلة أخرى غير الفعل والفاعل . ولهذا السبب منعت نيابة الجار الذي يدل على التعليل ؛ لان بحرور مبنى على سؤال مقدر . هذا تعليل النحاة ، والعلة الحقيقية محاكاة العرب

(٢) الظرفالكامل التصرف هو:مايفارق النصب على الظرفية ، وشبهها وهو الجر بمن، ويتنقل بين حالات الإعراب المختلفة؛من رفع ، إلى نصب، إلى جر ـ على

الأميرِ (١) . وَيَمْتَنَعُ نِياَبَةُ ، نحو : عِندك ، ومَمَك ، وثَمَّ ؛ لامتناع رَفْمُهنَ (٢) ـ ونحو : مكاناً ، وزماناً ؛ إذا لم يُقيَّداً (٢) .

ولا ينوبُ غَـيْرُ المفعولِ به مع وجُودِه (١) ، وأجازه الـكوفيُّرن مطلقــًا (٥)

حسب حالة الجلة ؛ كيوم ، وزمان، وقدام ، وخلف ... إلخ أما غير المتصرف مطلقاً وهو: ما يلازم النصب على الظرفية وحدها مثل : وقط . وعوض، وناقص التصرف وهو ما يخرج عن النصب على الظرفية إلى الجر بمن ؛ كومند ومع وثم ، و فلا يصلح كل منهما للنيابة عن الفعل ؛ لانه لا يفيد الفائدة المطلوبة من الإسناد ، ولا يصح إخراجه عن وضعه العربي . والمختص من الظروف : ماخصص بما يزيل عن معناه الإيهام ؛ كان يكون مضافاً ، أو موصوفاً ، أو معرفاً بالعلمية ؛ نحو : اليوم جميل ، أو غير ذلك ما يزيد معناه و يخرجه من الإيهام (١) فور مضان ، ظرف زمان ، ووآمام ، ظرف مكان وهما متصرفان ، والأول مختص بالعلمية ، والثانى بالإضافة .

(٢) لعدم تصرفهن كما بينا قريباً (٣) وذلك لعدم الفائدة ، فإن قيدا بوصف يخصصهما ؛ نحو : جلس مكان حسن ، وصبح زمان طويل ـ جازت نيابتهما . وإلى نيانة المجرور ، والمصدر ، والظرف ـ يشير الناظم بقوله :

( وَقَابِلَ مِنْ ظَرَفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ أَوْ حَرْفِ جَرَّ - بِنْيِاً بَهِ حَرِى ) ( ) أَوْ حَرْفِ جَرَّ - بِنْياً بَهِ حَرِى ) أَنْ اللفظ القابل للنيابة : من ظرف ، أو من مصدر، أو مجرور بحرف الجر -

رى ـ أى حتميق وجدير بالنيابة (٤) أى: لانه الاصل وغيره فرع عنه ، فإذا وجد مع المفعول به مصدر ، أوظرف ، أو جار ومجرور ـ تمين المفعول به للنيابة ؛ ماعدا المفعول المنصوب على نزع الخافض على الصحيح ، فلا تجوز نيابته مع وجود المنصوب بنفس الفعل (٥) أى أجاز الكوفيون أن ينوب غير المفعول به مع وجوده ، سواء تقدم النائب عن المفعول به أم تأخر عنه .

<sup>(\*) \*</sup> وقابل » مبتدأ \* من ظرف » حال من الضمير في قابل — أو صفة له \* أو من مصدر » معطوف عليه «بنيابة» جار وبحرور معطوف على مصدر ومضاف إليه «بنيابة» جار وبحرور متعلق بحرالواقع خبراً للمبتدأ قابل .

لقراءةِ أَبِى جَمَّفُرُ : ( لِيُجْزَى قَوْماً بِمَـاَ كَانُوا بَـكُسِبُونَ ) (٢) ، والأخفشُ بشرطِ تَقَدُّم ِ النائبِ (٢) كَقُولُه : \* مَادام مَعْنَيًّا بِذِكْرٍ قَلْبُهُ \* (١) وقوله : \* لم بُعْنَ بالْعَلْيــاء إِلاَّ سَيِّدًا \* (٥)

(١) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى ـ أحد أصحاب القراءات العشر ـ كان تابعياً جليلا ثقة، وكان إمام أهل المدينة فى القراءة ، وإليه انتهت رياسة القراء بها ، ولم يكن أحد أقرأ للسنة منه ، وتوفى سنة ١٣٠ ه .

(٢) فبنى د يجز ، للمفعول ، و . بما ، نائب فاعل ، وهو مجرور مع وجود المفعول به مقدماً وهو . قوما . .

(٣) نحو ضرب في داره محمداً . فإن تقدم المفمول به تعين للنيابة .

(٤) عجز بيت من الرجز ، لم نقف على قائله ، وصدره :

## \* وَإِنَّمَا يُرْضِي الْمُنْدِبُ رَبَّهُ \*

اللغة والإعراب: المنيب: اسم فاعل، من أناب \_ إذارجع ، والإنابة: الرجوع إلى الله تعالى بفعل الطاعات و ترك المعاصى . معنيا: مهما و مولما ، وهو اسم مفعول من عنى بالبناء للمجهول لزوما وإنماء أداة حصر والمنيب، فاعل رضى وربه ، نفعوله ومضاف إليه وما ، مصدرية ظرفية و دام ، فعل ماض ناقص واسمها يعود على المنيب ومعنيا ، خبر دام وبذكر ، جار و مجرور نائب فاعل ومعنيا ، لانه اسم مفعول و قابه ، مفعوله و مضاف إليه (والمعنى) إنما تصلح تو بة الإنسان وينال ثوابها و برضى مولاه ، مادام قلبه ذاكراً ربه متعلقاً به ، نادماً على مافرط منه مقلماً عن المعاصى .

﴿ والشاهد﴾ إنابةالجاروالمجروروهو «بذكر» ـ عنالفاعل، معوجودالمفعول، به متأخراً وهو دقلبه، (٥) صدر بيت من الرجز لرؤبة بن العجاج وعجزه:

# \* وَلاَ شَنَى ذَا الْغَىِّ إِلاَّ ذُو هُدَى \*

اللغة والإعراب: يعن: يهتم ويواع، وماضيه عنى ـ بالبناء للمجهولدائماً. العلياء: المنزلة الرفيعة . شنى: أبرأ، والمراد: هدى ـ مجازاً. الغى: الضلالوالجرى مع هوى النفس. ويعن، مضارع للمجهول مجزوم بحذف الآلف وبالعلياء، جار ومجرور فى محل رفع نائب فاعل وإلا، أداة استثناء ملغاة وسيدا، مفعول به وذا الغى، مفعول شنى ومضاف إليه وإلا، ملغاة وذو هدى، فاعله ومضاف إليه.

﴿ مَمَانَة ﴾ وغَيرُ النائبِ مِمَّا معناه مُتَمَلِّقُ بالرَّافع (١) واحِبُ نَصِبُه لَقَظاً ؛ إِنْ كَانَ غِيرَ جارً ومجرور ؛ كَضُرِبَّ زِيدٌ يَوم الْخَيس أمامك ضرباً شديداً (٢) ، ومِنْ ثَمَّ نُصِبَ المفعولُ الذي لم يَنُبُ في نحو : أُعْطِيَ زِيدٌ ديناراً - وأُعْطِيَ دينارٌ زِيداً ، أُو يَحَلاً إِنْ كَانَ جارًا ومجروراً نحو : ( فَإِذَا نُفِيخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ) (٢)

﴿ وَالْمَعَى ﴾ لايهتم بالخصال الحميدة ، التي تورث صاحبها عزا رفعة ـ إلا السيد الطموح الشريف النفس ، ولايهدى الضال ذى النفس المريضة ، ويبعده عن طريق الضلالة وسيء الفعال ـ إلا من هداه الله ، ووفقه لعمل الخير .

﴿ وَالشَّاهَدِ ﴾ نيابة الجار والمجرور وهو ، بالعليا ، مع وجود المفعول به وهو « سيدا » . وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله :

( وَلاَ يَنُوبُ بَعْضُ هَٰذِي ، إِنْ وُجِٰد فَى اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ ، وَقَدْ يَرِدْ ) ( )

أى لايصح فى الغالب إنابة شىء من المذكورات ، وهى : الظرف ، والمصدر ، والمجرور ـ مع وجود مفعول به فى الكلام . وقد ترد فى الكلام إنابة غير المفعول مع وجوده ، كما ذكر المصنف . والرأى السديد ـ كما يرى بعض الباحثين ـ هو : اختيار مايوضح الغرض ، ويبرز المعنى المراد ؛ سواء أكان مفعولا أم غير مفعول ، أول أو غير أول ، متقدماً على غيره أم غير متقدم (1) أى بأن يكون معمولا له .

(٢) فقد رفع . زيد ، على النيابة عن الفعل ، ونصب الظرفان والمصدر .

(٣) د نفخه ، مرفوعة على النيابة عن الفاعل ، و د فى الصور، جار و بحرور فى على نصب . وقد أشار الناظم إلى هذه المسألة بقوله :

( وَمَا سِوَى النَّايْبِ مِّمَّا عُلِّقاً فِالرَّافِع ، النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقاً ) (٠)

<sup>(\*) «</sup> ولا » نافيـة « بعض » فاعل ينوب « هذى » مضاف إليـه « إن » شرطية « وجد مفعول به » الجملة من الفعل ، ونائب الفاعل ــ فعل الشيرط ، وجوابه محذوف يدل عليه السياق « وقد » حرف تقليل « يرد » مضارع وفاعله يعود إلى نيابة بعض هذه الأشياء .

<sup>(\*) «</sup> وما » اسم موصول مبتدأ أول « سوى النائب » مَتعلق بمحذوف صلة « مما » ما : اسم موصول والجار والمجرور بيان لما الأولى « علقا » ماض للمجهول ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل المستنر صلة ما - المجرورة محلا بمن « بالرافع » متعلق بعلق « النصب » مبتدأ ثان « له » خبر المبتدأ الثانى ، وجملة الثانى وخبره خبر الأول وهو « ما » في أولى المبتدأ ه محققا » حال من ضمير « له » الواقم خبراً .

وعِلَةُ ذَلِك : أَنَّ الفاعِلَ لايكونُ إلا واحداً ، فكذلك نائيبُه .

﴿ فَصَلَ ﴾ وإذا نَمَدَّى النملُ لأكْثَرَ من معمول ؛ فنيابَةُ الأُوَّلِ جائزةٌ اتفاقاً ('') و نيابةُ الثالث ُ مُتنعِةٌ اتفاقاً ؛ نَقَله الخَضْرَ اوى ('') وابنُ الناظم والصوابُ أَنَّ بعضَهم أَجازَه إن لم بُلبس محو : أَعْلَمْتُ زيداً كَبشَكَ سَمِيناً ('').

وأما الشانى: فني باب «كُساً » (\*)؛ إن أُلبِسَ نحو: أعطيتُ زيداً عمراً \_ ما الشانى: فني باب «كُساً » وأب أعطيتُ زيداً درهما \_ جازَ مطلقاً (٢)، وقيل امتنعُ اتفاقاً (٧) ، وقيل إن كان نكرةً ، والأوّلُ عمتنعُ مطلقاً (٧) ، وقيل إن كان نكرةً ، والأوّلُ

أى إذا وجد فى السكلام مفعول وغيره يصلح للنيابة ، فغير النائب عن الفاعل ـ عا هو معمول للفعل و معناه متعلق به ـ حكمه وجوب النصب لفظاً أو محلا ، كما بين المصنف . أما النائب فمرفرع (١) والافضل اختياره للنيابة إن كان أظهر وأبين للمراد ، وإلا فيختار ماهو أقدر على ذلك .

- (٢) هو أبو عبد الله ؛ محمد بن يحيى بن هشام الخضراوى الانصارى الخزرجى الانداسى ، من أهل الجزيرة الخضراء . كان إماماً فى العربية ، عاكفاً على التعليم ، أخذ ال عن ابن خروف ومصعب والرندى . وعنه أخذ الشلوبين . وكان شاعراً ناثراً متصرفاً فى الادب . وله ، صنفات منها : فصل المقال فى أبنية الافعال ، والإفصاح بفو تد الإيضاح ، والنقض على الممتع لابن عصفور . وتوفى بتونس فى جمادى الآخرة سنة ٢٤٦ ه (٣) فتقول : أعل زيداً كبشك سمين .
- (٤) هو كل فعل نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، ولم ينصب أحدهما بإسقاط الجار (ه) أى للإلباس ، سواء تقدم أو تأخر ؛ لان كلا منهما يصلح أن يكون آخذاً ومأخوذاً ، ولاية بين أحدهما إلا بالإعراب.
- (٦) الإطلاق يفسره ما بعده ؛ أى سواء اعتقد القلب أم لا، وسواء أكان الثانى نكرة والأول معرفة أم لا ؛ لان وزيداً , هو الآخد دائماً ، و ودرهما ، هو الأخوذ . (٧) فتتعين نيابة الأول ؛ لانه فاعل فى المعنى (٨) أى تمتنع نيابة الثانى ، إن لم يعتقد القلب فى الإعراب ، وهو كون المرفوع منصوباً ، والمنصوب مرفوعا ، إن لم يعتقد القلب فى الإعراب ، وهو كون المرفوع منصوباً ، والمنصوب مرفوعا ،

معرفة (١). وحيثُ قيلَ بالجواز؛ فقال البصريُّون إقامةُ الأُوَّلِ أَوْلَى (٢)، وقيل إِن كان نكرةً (٦) فإمَّامَتُهُ قَبيحة ، وإن كاناً معرفَتَينِ اسْتوياً في الْخُسنِ (١).

وفى بابِ « ظَنَّ » ( ) : قال قوم " يمتنع مطلقاً ( ) ؛ لِلْإِلْباسِ فى النَّكِرَ تَين ، والْمَعْرِ فَتَيْنِ ، والْمَعْرِ فَتَيْنِ ، والْمَعْرِ الضَّه ير على المؤخَّرِ إِن كَانِ الثانى نَكْرَةً ؛ لأنَّ الغالب كُوْنُهُ مُشتقًا ، وهو حينئذ شَبيه " بالفاعلِ ؛ لأنّه مُسنَد " إليه فَرَ تُنْبَتُهُ التقديم ( ) ، واختاره الجزُولِيُّ والخضراويُّ . وقيل بجوزُ إِن لم يُلْبِسِ ( ) ، ولم يكن جملةً ( ) . واختاره ابنُ طلحة ( ) ، وابنُ مالك .

فإن اعتقد القلب جاز. و يكون النائب فى الحقيقة هو الأول؛ لأن نيابة الثانى مع اعتقاد القلب مجاز صورى ، كما أن كلامن رفعه ونصب الأول مجاز ، فهو من إعطاء المرفوع إعراب المنصوب والعكس ـ عند أمن اللبس ؛ نحو : كسر الزجاج الحجر .

<sup>(</sup>١) أى تمتنع حينئذ نيابة الثانى ، فلا يقال : أعطى درهم زيدا ، ويتعلين أعطى زيد درهما ، وعلة ذلك أن المعرفة أحق بالإسناد إليها من الذكرة .

<sup>(</sup>٢) أى لانه فاعل فى المعنى (٣) أى إن كان الثانى نكرة والاول معرفة

<sup>(</sup>ع) وكذلك إذا كانا نكرتين (ه) وهو كل فعـل يتعـدى إلى مفعولين الثانى منهما خبر فى الاصل عن الاول (٦) الإطلاق يوضحه مابعده ؛ أى سواء ألبس أم لم يلبس ، كان جملة أم لا ، كان نكرة والاول معرفة أم لا .

 <sup>(</sup>٧) نحو: ظن قائم محمداً ، فني قائم ضمير مستتر يعود على محمد وهو متأخر
 لفظاً ورتبة ؛ لانه مفعول غير نائب عن الفاعل ، وقائم متقدم الرتبة لانه نائب .

<sup>(</sup> A ) أى يجوز نيابة الثانى إن لم يلبس ؛ نحو : ظن قائم محمدا ، ويمتنع إن ألبس ؛ نحو : ظن على محمدا ـ إذا كان على مفعولا ثانياً ( ٩ ) لان الفاعل ونائبه لايكونان جملة ـ لا اسمية ولا فعلية على الاصح ، كما أوضحنا ذلك قريباً .

<sup>(</sup>١٠) هو أبو بكر محمد بن طلحة الأموى الإشبيلي. كان إماماً فى العربية عارفاً بعمل الكلام . تأدب على أبى إسحاق بن ملكون ، ودرس العربية والآداب بإشبيلية أكثر من خمسين سنة . وكان ذكياً عدلا ذا مروءة ، مقبولا عند القضاة والحكام ، وكان يميل إلى مذهب ابن الطراوةويثى عليه ، ومات سنة ٦١٨ هـ ودفن بأشبيلية .

وقيل يُشْتَرَطُ أَلاَ يكونَ نكرةً والأولُ مَعرفة ، فيمتنع ظُنَّ قَامُم وَيداً (١٠ - وفي باب ﴿ أَعْلَم الْحَضراويُّ وفي باب ﴿ أَعْلَم الخَضراويُّ وفي باب ﴿ أَعْلَم الخَضراويُّ والأُبَدِيُ (١٠) وابن عصفور ؛ لأنَّ الأوَّل مفعولُ صحيح (١٠) والأخريران مبتداً ، والأُبَدِيُ المَّهُ مَعْمُولَ عَلَيْ اللَّوْل منعولُ عَلَيْ والأُخريران مبتداً ، وخبر منهماً بمفعُولَى أعطى ، ولأنَّ السماعَ إنما جاء بإقامة الأوَّل .

قال: \* وَنُدِّنْتُ عَبْدَ اللهِ بِالْجُوِّ أَصْبَحَتْ \* (٥)

## ( ٥ ) صدر بيت من الطويل ينسب للفرزدق . وعجزه :

# \* كَرَاماً مَوَالِيهاَ كَيْياً صَمِيمُها \*

اللغة والإعراب: نبئت: أخبرت، عبدالله: ليس المراد به شخص معين، واكمنه علم على القبيلة وهي بنو عبدالله بندارم أخي مجاشع بن دارم، وهم رهط الفرزدق بالجو الجو: أرض باليمامة ويطلق على أمكنة أخرى. كراماً: أشرافاً وجمع كريم والمراد به كريم النسب، مواليها: جمع مولى والمراد هنا: العبيد والاتباع صميمها ؛ الصهيم: الخالص من كل شيء، والمراد رؤساء القبائل وسادتها و نبئت فعل ونائب فاعل وعبد الله ، منعلق بمحددوف صفة لعبد الله وأصبحت ، اسم أصبح يعود على عبد الله وكراماً ، خبرها ، والجلة مفعول ثالث لنبيء و مواليها ، فاعل كراماً ومضاف إليه ولشيا ، خبر بعد خبر وصميمها، فاعل لشيا

<sup>(</sup>١) لأن هذا يؤدى إلى الإخبار بالمعرفة عن النكرة ، وذلك ممنوع في الغالب ،

<sup>(</sup> ٢ ) هو كل فعل ينصب ثلاثة مفاعيل ، أصل الثانى والثالث منها مبتدأ وخبر .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على من محمد بن عبدالرحيم الآبدى ـ نسبة إلى ، أبدة ، بلدة بالاندلس ، كان نحوياً جليلا من أعرف أهل زمانه بالخلافات النحوية درس كتاب سيبويه ووقف على غوامضه ووقائعه ، وكان يقرئه ثم انتقل إلى غرناطة وأقرأ بها . قالفيه أبو حيان: كان الآبدى أحفظ من رأيناه بعلم العربية . وكان على إمامته في العلم غاية في الفقر ، وتوفي سنة ٢٠٨ ه (٤) أي مفعول حقيقة وليس أصله مبتدأ وخبر ، ولان أصله الفاعلية فهو أحق مما كار ملتبساً به ، أما الشاني والثالث فالمفعول في الحقيقة النسبة بينهما ، وإطلاق المفعولية علمهما مجاز .

وقد تَبَيَّن أَنَّ في النَّظمِ أُموراً ، وهي : حكاية الإجماع على جَواز إقامة الثاني من باب «ظَنَّ» من باب «كسا » حيثُ لالبُسَ<sup>(۱)</sup> ، وعَدَمُ اشتراطِ كونِ الثاني من باب «ظَنَّ» لاس مُجلةً (<sup>۲)</sup> ، وإيهامُ أَنَّ إقامة الثالث غيرُ جائزةٍ باتفاقٍ ؛ إذ لم يذكُر مع المتَّفق عليه (<sup>۳)</sup> ، ولا مَع المختلفِ فيه (<sup>۱)</sup> . ولعلَّ هـذا هو الذي غَلَّطَ ولَدَه حتى حَـكَى الإجماع على الامتناع .

﴿ والمعنى ﴾ أخبرت أنقبيلة عبدالله بالجو ـ المكست فيها الامور؛ فصار عبيدها وضعافها وأتباعها ـ أشرافاً وسادة، وصار عظهاؤها وسادتها ـ لئاماً أخساء تابعين لغيرهم (والشاهد) في نبئت ، حيث أناب المفعول الاول . وهو ، تاء المتكلم ، عن الفاعل، ولم ينب الثانى والثالث . وإلى ماسبق يشير الناظم بقوله :

( وَ بِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِن بَابِ «كَمَا » فِيمَا الْقِبَاسُهُ أُمِن فِي بَابِ «كَمَا » فِيمَا الْقِبَاسُهُ أُمِن فِي بَابِ «ظَنَّ ، وَ«أَرَى »المنْعُ اشْتَهَرْ وَلاَ أَرَى مَنْعاً إِذَا الْقَصْدُ ظهَرْ ) (\*)

أى أن النحاة اتفقوا على جواز إنابة المهمول الثانى من باب وكسا، إذا أمن اللبس. واشتهر المنع فى إنابة الثانى من باب وظن ووأعلى والناظم لايوافق على المنع إذا ظهر القصد، واتضح المعنى المراد \_ بإنابة الثانى ولم يتعرض الناظم للمفعول الثالث لما ينصب فعله ثلائة مفاعيل، وأن حكمه كالثانى على الصحيح؛ لان النائث فى باب وأعلى هو الثانى فى باب وعلم ، (1) حيث يقول: (وباتفاق قد ينوب الثان من باب كسا . الح ) (٢) إذ يقول: (فى باب ظن، وأرى، المنع اشتهر ... البيت) . كسا . الح ) أى : وهو نيابة الثانى .

<sup>(\*) •</sup> وباتفاق » متعلق بينوب • الثان » فاعل ينوب • من باب » جار ومجرور متعلق عجذوف حال من الثان • كسا » مضاف إليه مقصود لفظه • فيما » ما : اسم موصول والجار والمجرور متعلق بينوب • التباسه » مبتدأ مضاف إلى الهاء • أمن » ماض للجهول ، ونائبالفاعل يعود إلى التباس ، والجملة خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ والحبر صلة الموصول . • في باب » متعلق باشتهر «ظن» مضاف إليه مقصود لفظه • وأرى » معطوف على ظن «المم » مبتدأ • اشتهر » الجملة خبر ولا » نافية • منعاً » مفعول أرى • إذا » ظرف مضمن معنى الشرط • القصد » فاعل لفعل محذوف يفسره مابعده ، والجملة في محل جر بإضافة إذا • ظهر » الجملة تفسيرية لا محل لها .

﴿ فَصَلَ ﴾ يُضَمُّ أُوَّلُ فِمِلِ المَهْ وَلِ مَطَلَقًا (١) ، و بَشْرَكُه ثانى الماضى المبدوءِ بِنَاهُ زائدةٍ (٢)؛ كَتَضَارَبَ وَتَعَلَّم ، و ثالثُ المبدوءِ مهمزِ الْوَصْلِ؛ كَانْطَلَقَ واستَخْرَجِ واستَخْرَجِ واستَخْلَ . و يُكُسِّرُ مَاقَبْلُ الآخِرِ مِنَ الماضى ، و يُفْتَحَ مِنَ المضارع (١) .

(۱) أى سواء كان ماضياً أو مضارعاً (۲) سواء أكانت للطاوعة أم لغيرها كثال المصنف. تقول فيهما: صوربوتهما والمطاوعة فى فعل هى: قبول فاعله التأثر واقع عليه من فاعل ذى علاج محسوس لفعل آخريلاقيه فى الاشتقاق مثل: علمته فتعلم و وحطمت الحجر فتحطم (۳) تقول فيها: انطلق باللص و استُخرج الذهب واستحلى الطعام (٤) هذا إن لم يكن مكسوراً من قبل فى الماضى ، ومفتوحاً فى واستحلى الطعام (٤) هذا إن لم يكن مكسوراً من قبل فى الماضى ، وكذلك الفتح؛ المضارع . وقد يكون الكسر مقدراً ، كصيم رمضان ، و عداً المال ، وكذلك الفتح؛ نحو: يُصام . وإلى هذا التغيير الذى يطراً على الفعل ـ يشير الناظم بقوله:

( فَأُوَّلَ الْفِعْلِ اضْمُمَنَ ، وَالْمَتَّصِلُ الْآخِرِ الْمُسِرُ فِي مُضِيَّ كُولُصِلْ وَاجْعَلُهُ مِنْ مُضَلِّ الْمُعَلِّ مَنْ مُضَلِّ الْمُعَلِّ مَنْ مُضَلِّ الْمُعَلِّ مِنْ مُضَلِّ الْمُعَلِّ مَنْ مُضَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّينَ النَّالِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعِلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعِلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُعِلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِقِلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِقِلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِلِيلُ الْمُعْلِقِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِلْمِ الْمُعْلِقِلُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ

<sup>(\*) ﴿</sup> فأول » مفعول أول لاضممن ﴿ الفعل » مضاف إليه ﴿ اضممن » فعل أم مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ﴿ والمتصل » مفعول مقدم لاكسر ﴿ بالآخر » متعلق بالتصل ﴿ اكسر » فعل أمم والفاعل أنت ﴿ في مضى » متعلق باكسر — أو حال ﴿ كوصل » الكاف جارة لقول محذوف ، والجملة مقول القول . ﴿ واجعله » فعل أمم والهاء مفعول أول ﴿ من مضارع » متعلق بمحذوف حال من الهاء ﴿ منفتحا » مفعول نان لاجعل ﴿ كينته عن ها و وجرور خبر لمبتدأ محذوف ﴿ المقول » بالجر صنة لينتهى المقصود نفظه ﴿ فيه » متعلق بالمقول ﴿ ينته عن ائب فاعل المقول قصد لفظه ، وهو من الانتهاء — لفظه ﴿ فيه » متعلق بالمقول ﴿ ينته » مفعول أول لمحذوف يفسره اجمل المذكور ﴿ التالى » صفة للنانى ﴿ تا » مفعول النانى ﴿ والثانى » مفعول أول لمحذوف يفسره اجمل الذكور ﴿ التالى » صفة مفعول ثان لاجعله ، والهاء مفعوله الأول ﴿ بلا » متعلق باجعل ، و «لا » بمعنى «غير» ظهر إعرابها على مأبعدها ﴿ منازعه » مضاف إليه ﴿ بهمز الوصل » متعلق باجعل ، و والتانى ومضاف إليه ﴿ بهمز الوصل » متعلق بمحذوف صلة الذى ومضاف إليه ﴿ كالأول » خبر لمبتدأ محذوف .

و إذا اعتَدَّتَ عَيْنُ الماضى وهو ثُلاَثَىُّ ؛ كَاهَالَ، وباع (١) أو عَيْنِ افْتَمَلَ أو انْفَمَلَ، كاختَار وانْقَادَ ـ فَلَك كَسْرُ مَاقَبْلُهَا بإخـلاص (٢) ، أو إشمامُ الضَّمِّ فتقابُ ياء فيهما (٣) . ولكَ إخلاصُ الضَّمِّ فَتَقْلَبُ واواً (١) قال :

أى أن أول الفعل المبنى للجهول، يضم فى الماضى والمضارع، والحرف المتصل بالآخر يكسر فى الماضى، مثل: و صل فإن أصله و صل ويصير مفتوحاً فى المضارع؛ مثل ينتحى فإنه يصير يُنتحكى واجعل الحرف الثانى مضموماً كالأول إذا كان الاول تاء المطاوعة، ولا تراع فى هذا وكذلك الحرف الثالث من الفعل المبدوء بهمزة الوصل يضم كالاول مثل: استُحلى بالمبناء للجهول، وأصله: استَحلى و

(١) مثالان للواوى واليائى (٢) وحينئذ تسلم الياء، وتقلب الواوياء نقول: قيل الصدق ـ وبيع المتاع. وهذه أفصح الحالات.

(٣) الاشمام هو: النطق بحركة صوتية تجمع بين الضمة والكسرة بالتوالى سريعاً وينشأ عن ذلك ياء. وقد يسمى ورُوماً و (٤) أى تقلب الآلف واواً و إلى هذه الاوجه الثلاثة في فاء الثلاثي معل العين ـ أشار الناظم بقوله:

( وَاكْسِر أُو ِ أَشْمِمْ ﴿ فَا ﴾ ثُلَاثِيَ أُعِلْ عَيْنًا، وَضَمٌّ جَاكَ «بُوعَ» فَأَحْتُمُلِ)(··

أى اكسر أو اشمم فاء الماضى الثلاثى المعل العين. وقد جاء فيه الضمعن العرب فاحتمل قبوله وجاز القياس عليه وكذلك أشار إلى ماكان على وزن «افتعل» و «انفعل» من معتل الدين بقوله:

(وَمَا لِفَا بَاعَ لِمَا الْمَيْنُ تَـلِي فِي أُخْتَارَ وَأُنْقَادَ وَشِبْهُ يَنْجَلِي )(\*)

<sup>(\*) ﴿</sup> فَا » مفعول تنازعه الفعلان قبله ﴿ ثلاثى » مضاف إليه ﴿ أعل » الجملة من الفعل ونائب الفاعل صفة لئلاثى ﴿ عيناً » تمييز ﴿ وضم » مبتدأ ﴿ جا » فعل ماس قصر للضرورة ، وفاعـله يمود على ضم ، والجملة خـبر المبتدأ ﴿ كبوع » متعلق بمحـذوف حال من فاعل جاء ﴿ فاحتمل » معطوف على جاء .

<sup>(%) «</sup> وما ً » اسم موصول مبتدأ «لفا» بالقصر متعلق بمحذوف صلة ما « باع » مضاف اليه قصد لفظه « لمسا » ما : اسم موصول والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ « العين» مبتدأ « تلى » الجملة خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره صلة ما « في اختار » متعلق بتلي « وانقاد وشبه » معطوفان على اختار « ينجلي » الجملة نعت لشبه .

# لَيْتَ وَهَلْ بَنْفَعُ شَيْئًا لَيْتُ لَيْتُ لَيْتَ شَبَابًا بُوعَ فَاشْتَرَبَتُ (') وقال: \* حُوكَتْ عَلَى نِيرَيْنِ إِذْ تَحَاكُ \*(')

أى ماثبت لفاء الثلاثى المعل الدين مثل: باع وصام من الأوجه الثلاثة المتتمدمة يثبت مثله للحرف الذى تليه عين الفعل الذى على وزن ، وافتعل ، ووانفعل ، معل المعين ؛ نحو: اختار ، وانقاد ، وشبههما الذى ينجلى ويتضح ، وهو: وافتعل ، وو وانفعل ، وو وانفعل ، ؛ إذا كانا صحيحين مضعفى اللام ، نحو: امتد وانصب .

(١) بيت من الرجز لرؤبة بن العجاج .

اللغة والإعراب: معنى المفردات واضح. وليت ، حرف تمن وهل ، حرف الستفهام معناه النفى وهيئًا ، مفعول ينفع مقدم ، أو مفعول مطلق ـ أى نفعاً وليت ، الثالثة مؤكدة الثانية فاعل ينفع مقصود لفظها . والجملة اعتراضية لامحل لها وليت ، الثالثة مؤكدة للأولى وشبابا ، اسم ليت الأولى وبوع ، ماض للمجهول ونائب فاعله يعود على شبابا والجلة خبر ليت و فاشتريت ، معطوف على بوع (والمعنى) أتمنى ـ والتمنى لا يفيد شيئاً ـ أن يعود الشباب ويباع فاشتريه ، وهيهات أن يعود ؛ فإن مامضى لا يرجع والشاهد في وبوع ، فإنه ثلائى معتل العين ، فلما بنى للمجهول أخلص ضم

( ٢ ) صدر بيت من الرجز ينسب كذلك لرؤبة ، وعجزه :

فائه فتمامِت ألفه واواً . وإخلاص الضم لغة جماعة من العرب .

# \* تَخْتَبِطُ الشُّوكَ وَلاَ تُشَاكُ \*

اللغة والإعراب: حوكت: نسجت ـ من حاك الثوب بحوكه حوكاً وحياكة . 
نيربن: مثنى نير، وهو بحموع القصب والحيوط . تختبط: تضرب بعنف وشدة . 
لاتشاك: لايؤثر فيها الشوك . وحوكت ، . ماض للجهول . و نائب العاعل يعود على الحلة ـ أو الرداء ؛ لانه يذكر ويؤنث وعلى نيرين، متعلق بحوكت ، إذ ، ظرف زمان لحوكت ، تحاك ، مضارع مبنى للجهول أيضاً ﴿ والمعنى ﴾ أن هذا الرداء نسج على نيرين ـ وما ينسج بهذه الطريقة يكون أصفق وأحكم فى النسج ـ فاكتسب متانة وصلابة ، حتى إذا ضرب بها الشوك لايدخل فيها ، ولايحدث بها أثراً أو ضرراً . 
﴿ والشاهد ﴾ فى ، حوكت ، حيث أخلص فيه الضم ، فقلت أنفه واواً . ويروى

وهى قليلة ، و تُعزَى لفق مس و دُبير (١) و ادَّى ابنُ عذرة (٢) امتناعها فى افتعلَ وانفَعَلَ (٢) ؛ و الأوَّل قولُ ابنِ عصفور ، و الْأبَدِى ، و ابنِ مالك . و ادَّعٰى ابنُ مالك امتناع ماألبس مِنْ كَسْرٍ ؛ كَفْتُ وبِعْت ، أو ضم كَفْقت (١) . و أصلُ المسألة : خافَنى زيد و باعنى لعمرٍ و ، و عاقنى عن كذا ، ثم بنيتهن للمفعول (٥) فَلَوْ قُلْت : خِفْتُ وبِعْت بالكر ، و عُقْتُ بالضم لله في المؤمِّم أنهَان فِعلَ و فاعِل ، و أو الكر و المعنى . فتعين ألا يجوز فيهن إلا الإشمام ، أو الضم في الأوَّلين ، و الكسر و أن يمتنع الوجه الكبيس (١) . و جَعَلَتْهُ المفارية مرجوحاً لا ممنوعاً . في الثالث و أن يمتنع الوجه الكبيس (١) . و جَعَلَتْهُ المفارية مرجوحاً لا ممنوعاً .

وحيكت، فيكون شاهداً على إخلاص الكسر وقلب الآلف ياء، ولعل هذا أقرب ليخالف الشاهد السابق (1) فتعس ودبير: حيان من فصحاء قبيلة بنى أسد. وإخلاص الضم لغتهما، أما الكسر فلغة بنى تميم (٢) هو الإمام البارع أبو الحكم ابن عبد الرحمن بن عذرة، الانصارى الاوسى الخضراوى. كان نحوياً نبيلا حاذقاً ثابت الذهن، وقاد الفكر. أخذ عن أبى العلاء - إدريس القرطي، وابن عصفور وعيرهما. وله تصانيف كثيرة منها: الإغراب في أسرار الحركات في الإعراب. والمفيد في أوزان الرجز والقصيد. وتوفي بعد سنة ع١٤٣ه.

- (٣) أى و ما كان على مثالهما مما زاد على الثلاثة .
- (٤) أى بالبناء للمفعول فيها جميعها . وفى ذلك يقول الناظم :

( وَإِنْ بِشَكْلٍ خِيفَ لَبْسُ يُجْتَلَبُ وَمَا لِبَاعَ قَدْ يُرَى لِنَحْوٍ حَبْ )(\*)

أى إذا خيف اللبس بين الفعل المبنى للفاعل والمبنى للفعول ، بسبب شكل من الأوجه الثلاثة \_ يجتنب ذلك الوجه من الشكل ، ويعدل إلى شكل آخر لالبس فيه .

(٥) أى بعد حذف الفاعل . وأبدلت ياء المنكلم تاء لاشتراكهما في الدلالة

على المتكلم (٦) وهو الكسر في الاولين، والضم في الثالث

<sup>(\*) ﴿</sup> وَإِنْ » شرطية ﴿ بشكل » متعلق بخيف ﴿ لبس » نائب فاعل خيف ، وهو فعل الشرط ﴿ يَجْتَنَبُ » مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل يعود إلى شكل ، وهو جواب الشرط ﴿ وما » اسم موصول مبتدأ ﴿ لباع » متعلق بمحذوف صلة ﴿ قد » للتقليل ﴿ يرى » مضارع للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى «ما » والجملة خبر المبتدأ ﴿ لنحر » متعلق بيرى ﴿ حب » مضاف إليه مقصود لفظه .

ولم يَلْتَفَتْ سيبويه للإلباس؛ الحُصولِه في نحو: مُخْتَار وتُضَارَ (١). وأُوجبَ الجمهورُ ضَمَّ فَاءِ الثلاثيِّ المضعَّفُ (٢) ، نحو: شُدَّ ومُدَّ . والحقُ قولُ بعض الكوفيين: إنّ الكسر جائز ، وهي لُغَةُ بني ضَبَّة (٣) ، وبعض تميم . وقرَاً عَلَقَمَةُ (١) : (ردَّت الكسر جائز ، وهي لُغَةُ بني ضَبَّة (٣) ، وبعض تميم . مالك الإشمام أيضاً . وقال إليننا \_ وَلَوْ رِدُّوا ) (٥) بالكسر . وجوَّز ابن مالك الإشمام أيضاً . وقال المهاباذي (٢) : مَنْ أَشَمَّ في قيل وبيع \_ أَشَمَّ هُنا (٧) .

(٦) هو أحمد بن عبد الله المهاباذى الضرير ـ نسبة إلى ، مهاباذ ، وهى قرية بين وُفم، ، ودأصبهان، وكان من تلاميذ عبد القادر الجرجانى ، وله شرح على اللمع لابن جنى (٧) أى فى المضعف ، فما ثبت فى فاء المعتل من الكسر الخالص ، والضم الخالص ، والاشمام ـ يثبت فى فاء المضعف ، وفى هذا يقول الناظم :

وَمَا لِبَاعَ قَدْ بُرَى لِنَحُو حَبّ

أى ما ثبت من الاحكام لفاء الفعل وباع وغيره من الماضى الثلاثى المعتل الوسط عندبنا ثه للمجهول قديثبت لنحو: وحب، من كل فعلماض ثلاثى مضعف؛ حيث يجوز فى فائه الاوجه الثلاثة بشرط أمن اللبس، فإن خيف اللبس فى أحدها وجب تركه.

<sup>(</sup>۱) أنى بمثالين للاسم والفعل ، فدو مخنار ، : يحتمل أن يكون وصفاً للفاعل ؛ فتكون ألفه منقلبة عنياء مكسورة ، وأن يكون وصفاً للمفعول ؛ فتكون منقلبة عن ياء مفتوحة ، ومع هذا قلبوا الياء ألفاً واكتفوا بالفرق التقديرى . و وتضار ، يحتمل البناء للفاعل فتكون راؤه الأولى قبل الإدغام مكسورة . والبناء للمفعول فتكون مفتوحة ، ومع هذا فالاجتناب أولى مفتوحة ، ومع ذلك أدغمت الراء واكتنى بالفرق التقديرى . ومع هذا فالاجتناب أولى وأرجح (٢) هو ماكانت عينه ولامه من جنس واحد ، وسيبسط القول فيه قريباً (٣) هم : بطن من بطون عام بن إلياس بن مضر (٤) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعى . كان فقيهاً كبيراً ، ومن القراء بالكوفة . أخذ القرآن عن أبن مسعود ، وسمع من عمر وعلى وأبى الدرداء وعائشة . وكان من أحسن الناس صوتاً بالقراءة ، وتوفى سنة ٦٢ ه (٥) الأولى \_ من الآية ٥٦ منسورة يوسف ، والثانية \_ من الآية م٢ من سورة الانعام .

(فوائد) (۱) لا يبنى للمجهول فعل جامد و لا ناقص على الصحيح . وجوزه دسيبويه والكوفيون (ب) لا يجوز إنابة الحال ، والمستثنى، والمفعول معه، وله ؛ لأن ذلك يخرجه عن مهمته الحاصة (ح) إذا قلت : زيد فى مرتب محمد عشرون جنيها تعين رفع و عشرين ، على النيابة مع وجود المفعول . فإن قدمت محمداً فقلت : محمد زيد فى مرتبه عشرون - جاز رفع العشرين على النيابة ، وجاز نصبه على المفعولية ، ونائب الفاعل ضمير يعود على المبتدأ وهو الرابط (ع) ورد عن العرب أفعال ماضية ملازمة للبناء للمجهول ، اعتبرها العلماء كذلك فى الصورة اللفظية لا فى الحقيقة ، ولحذا : يعربون المرفوع بها فاعلا لانائب فاعل ، ومن أشهرها :

' مُورِ لَ \_ 'رَكِم \_ دُهِ شَ \_ 'شده و بمعنی دُهش ، \_ 'شغیف بكذا : ا ولع به \_ انخری به \_ انه مرع و بمعنی اُسرع ، \_ 'عنی بكذا و اهتم به ، \_ نُنج \_ 'جن آ \_ 'سل" \_ 'حمّ آ \_ امت ُقعلونه \_ زُهی \_ ف لُلج . وحكم المضارع منها حكم الماضی و لكن لا يعامل مضارعها معاملة الماضی إلا فيها ورد عن العرب ، فهو مقصود علی السماع . و ما سمع : 'بُهرع \_ 'يُهنی \_ 'يُولع \_ 'يُستهتر به .

﴿ تتمة ﴾ بمناسبة ذكر المصنف إسنادالفعل المعتل الآخر: والأجوف، ووالمضعف، إلى ضمير المتكلم، رأينا \_ استكمالا للموضوع \_ أن ننقل هذا ما كتبناه بهـذا الشـأن ولحضناه في كتابنا و التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ، في هذا المكان:

(أولا) الاجوف: هو ماكانت عينه حرفاً من حروف العلة: واواً، أو ياء أوألفاً منتلبة عن الواو - أوالياء . مثال الاول: حول - قاول - تحاورا . ومثال الثانى: حيد وغيد . ومثال الثالث: بابع - تسابقا ومثال الرابع: قام - انتماد - استقام -باع - أذاع - استخار .

(۱) ویجی، مجرده علی ثلاثهٔ أوزان : ۱۰، عَلِم یَعلم واویاً أو یائیاً ، نحو: حاف غید در، نصر بنصر ، ولایکون الا واویاً ، نحو: ذاب یذوب .

وح، ضرَب يضربُ، ولا يكون إلا يائياً ، نحو: عاش يعيش. وإذا أسند إلى ضمير رفع متحرك كُرت فاؤه؛ إن كان من باب وعلم، أو وضرب، تقول: خفت \_ خفنا \_ خفن ، بعت \_ بعنا \_ بدن. وإن كان من باب ونصر، ضمت الفاء، نحو: قلت \_ قلنا \_ قان . ويلاحظ أن العين حذفت ؛ لان القاعدة العامة في الاجوف: أنه إذا سكن آخره حذفت عينه ، وإذا تحرك آخره بقيت عينه ، نحو: قاوم \_ باين .

(س) أما المزيد: فيأتى على وزن وفاعَـل، كحاول وبايع ، و وفعّل، كسوّل وصيّر ، و و تفاعل ، كنفار تا و تباينا ، و و تفعّل ، كتقوّل و تطيّب ، و و افعال ، كاعوار و ابياض ، و و افعل ، كاسود وابيض ، و و افتعل ، واوى العين كاشتور . كاعوار وابياض ، و و افعل ، كاسود وابيض ، و و افتعل ، واوى العين كاشتور . ويجب إذا أنى على وزن من هذه الأوزان ـ تصحيح عينه و بقاؤها على حالها ؛ كما يجب تصحيح عين المجرد الذى على وزن و فعل ، بكسر العين ، إذا كان الوصف منه على وزن و أفعَـد ـ فهو أفعَـد ، وأفعَـد ، وأو أخيـد ـ فهو أغيد ، وأو الفعل ، كأجاب ـ أغيد ، والأغيد : الوسنان المائل العنق ، . أما إذا أنى على وزن و أفعل ، كأجاب ـ وأماب ، أو و انفعل ، كانتـاد ـ وانمـاح ، أو و استفعل ، كاستقام ـ واستراح ، أو و افتعل ، يأتى العين ، نحو : ابتاع ـ واكتال ؛ فيجب في هذه الاحوال إعلال عينه كالامثلة ، كما يجب إعلال المجرد الذي على وزن و فعـل ، بالفتح ، أو و فعـل ، بالكسر ، الذي ليس الوصف منه على و أفعل ، كخاف ومات .

و إذا أسند هذا الماضي إلى الضمائر اتبع ما يأتى :

- (1) الصيغ التي يجب فيها تصحيح العين ـ لا يحذف منها شيء عند الإسناد المضمير ، سواء أكان الضمير ساكناً أم متحركاً ، تقول : غيردا ـ حولا، غيرد حولات ، غيردوا ـ حولوا ، تقاولا ـ تمايلا ... الح.
- (ت) الصيغ التي بحب فيها الإعلال \_ تبقى على حالها؛ إذا أسندت إلى ضميرساكن، أو اتصلت بتاء التأنيث ، تقول : أجابا \_ أهابا \_ باعا \_ قالا \_ ابتاعا \_ انقادوا \_ استقاموا ، باعت \_ قالت . وإذا أسندت لضمير رفع متحرك \_ وجب حذف العين تخلصاً من التقاء الساكنين
- حكم المضارع: (1) الصيغ التي بجب التصحيح في ماضيها ـ لايتغير فيها شيء مطلقاً في المضارع ، تقول: غيد يغيد ـ بايع يبايع ـ تهاون يتهاون ... إلخ . (ت) الصيغ التي يجب في ماضيها الإعلال ـ يعل فيها المضارع:
- بالقلب ألفاًفي صيغتي , انفعل ، ، و , استفعل ، ، تقول : أنقاد ينقاد ــ واختار يختار ؛ أصلم،ا : ينتورد ويختور ، تحركت الواو أو الياء بعد فتحة فقلبت ألفاً .

أو بالنقل فى مثل : قال يقول ـ وباع يبيع ؛ أصلهما : يقول ويبيع ، نقلت الضمة من الواو والـكسرة من الياء إلى الساكن قبلهمـا .

أو بالنقل والقلب فى مثل: خاف يخاف ـ واستقام يستقيم ؛ أصلهما: يخو ف ويستقوم ، نقلت حركة الواو إلى الساكن قباما ، ثم قابت الواو ألفاً فى يخاف ؛ لتحركها أصلا وانفتاح ماقبلها الآن ، وياء فى يستقيم ؛ لو توعها ساكنة إثر كسرة . ويبتى المضارع على حاله من التصحيح أو الإعلال ؛ إذا كان مرفوعاً أو منصوباً ؛ فإن جزم ـ حذف حرف العلة فما يجب إعلاله تخلصاً من الساكنين .

وإذا أسند المضارع من الاجوف إلى ضمير ساكن ـ بتى على ما استحمّه من تصحيح أو إعلال ، ولا تحذف عينه ولو كان مجزوماً ، تقول : يخافان ـ و يخافون ـ و تخافين ، وان يخافا ـ ولم تخافا ... إلخ . أما إذا أسند اضمير متحرك فيجب حذف عينه ؛ إن كان مما يجب فيه الإعلال ، تقول : النساء يقدُلن ـ وان ، ولم ـ يَرُعن .

حكم الأمر: هو كالمضارع المجزوم ؛ إذا أسند إلى ضمير ساكن ـ رجعت إليه العين التي حذفت منه عند إسناده للضمير المستتر، تقول: قُـُولا ـ خافا ـ قولوا ـ بيعي. وإذا أسند إلى ضمير متحرك ـ حذفت العين، تقول: قـُـلن ـ خِفن ـ عن.

(ثانياً) المضعف؛ وهو نوعان: مضعف الرباعى، وهو مافاؤه ولامه الاولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر، نحو: زَلزل ـ و عسعس. ومضعف الثلاثى، وهو ماكانت عينه ولامه من جنس واحد، نحو: شد ـ وامتد ـ واستمر .

أما الآول ؛ فحكمه عند إسناده إلى الضمائر ـ كحكم الفعل الصحيح السالم ؛ فى أنه لا يخذف منه شى، عند إسناده إلى الضمائر، سوا، فى ذلك الماضى والمضارع والآمر. غير أنه يجب تسكين آخره إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ، تقول : « زلز لت ـ زلز لنا ـ زلز لن . وإذا اتصل به ضمير رفع ساكن فتح آخره قبل الآلف ، تقول : زلزلون ـ زلزلون ـ زلزلون ـ زلزلوا ـ يزلزلون ـ زلزلوا وكسر آخره قبل الواو ، نحو : زلزلوا ـ يزلزلون ـ زلزلي .

وأما الثانى وهو مضعف الثلاثى ـ فحكمه دنند إسناده للضمائر ما يأتى :

حكم الماضى: إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك \_ وهو: تاء الفاعل، ونا، ونون الفوة \_ وجب فك الإدغام، تقول: مددت \_ مددنا \_ مددن. ويجب الإدغام فيما عدا ذلك، تقول: مد محد \_ ومدت \_ ومدتا \_ ومدوا.

حكم المضارع: إذا أسند لنون النسوة وجب الفك ، سواء أكان الفعل مرفوعاً منصوباً أم بجزوماً ، تقول: هن يحجُرجن - لم يحججن - لن يحججن ، وإذا أسند إلى ألف الاثنين،أو واوالجاعة،أو ياء المخاطبة - وجب الإدغام ، تقول: يحجَّان - يحجُّون - تحجِّين ، لم ولن - يحجَّا - يحجُّوا - تحجيِّى . وكذلك يجب الإدغام إذا أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستمر ، ولم يكن الفعل بجزوماً . فإن جزم الفعل جاز الفك والإدغام ، تقول: لم يشد - ولم يشدد . والفك أكثر ، قال تعالى : (ولا تمنن تستكثر - وليملل الذي عليه الحق ) .

حكم الآم : إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك ـ وهو نون النسوة ـ وجب الفك ، تقول : احجج ن ـ امدد ن . وإذا أسند إلى ضمير رفع ساكن ـ وجب الإدغام ، تقول : مُحجًا ـ مُحجًوا ـ مُحجًى . وإذا أسند إلى ضمير مستتر ـ جاز الأمران ، والفك أكثر ، قال تعالى : (واغضض من صوتك).

هذا: ويحرك آخرالام والمضارع المجزوم عند الإدغام ـ بالفتح ، أو بالكسر، أو تحرك اللام يحركة العين ، ويسمى ذلك إنباعاً .

## الأسئد والتمرينات

- ١ -- مأأهم الاسباب التي من أجلها يحذف الفاعل وينوب عنه غيره ؟ مثل لما تقول .
- ما التغییر الذی یحدث فی الفعل ، ماضیاً کان أو مضارعاً \_ عند إسناده لنائب
   الفاعل ؟ وضح ذلك .
- ٣ ـــ مما ينوب عن الفاءل عند حذفه: الظرف، والجار والمجرور. اذكر شروط
   كل منهما عند نيابته، مع التمثيل.
- ٤ بم تشكل فاء الثلاثى الاجوف، والمضعف ـ عند البناء للجهول ؟ وضح القول
   ف ذلك علىضوء مابين المصنف . ثم ضع ما تقول في جل مفيدة من إنشائك .
- ه فيما يأتى شواهد لبعض مسائل هذا الباب. بين موضع الشاهد، واشرحه:
   قال تعالى: ( ويقول الإنسان أثذا ما مت لسوف أخرج حياً . وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى وغيض الماء وقضى الامر . وإن عاقبتم

فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به . فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ، وأما من أوتى كتابه بشهاله فيقول باليتنى لم أوت كتابيه . وحيل بينهم وبين مايشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل . فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة )

٣ ـ بين فى العبارة الآتية: نائب الفاعل، ونوعه، وعامله، وسبب حذف الفاعل يعتبر اليوم الحامس من شهر يونيه سنة ١٩٦٧ من الآيام الآليمة التى لاتنسى، فقد اعتدى فيه على مصر والآردن وسورية، واحتل جزء من أراضيها بغدر دبر من إسرائيل ومن ورائها الاستعبار ولم يكن ذلك عن وهن فى القدرة العربية، ولكن خدع العرب، وكان إهمال من بعض القيادات أدى إلى نكسة أليم قد استكر هذا العدوان من جميع الهيئات والشعوب، واتخذت قرارات من هيئة الآم تلزم المعتدين بالجلاء عن الآرض التى احتلوها غدراً، غير أن الاستعبار يداور ويأتى بحجج واهية لمساندة المعتدين، ولكن العرب بما عرف عنهم من نخوة وإباء - لن يسكتوا عما لحقهم من إهانة ؛ فالجهود تبذل لجمع السكلمة، والوسائل تتخذ لدعم الجيوش، حتى يزال كل أثر لهذا العدوان الغائم، وتعود فلسطين - كاكانت - عربية صحيحة.

با مات ست جمل من إنشائك ؛ يكون نائب الفاعل فى اثنتين منها مصدراً ،
 وفى اثنتين ظرفاً ، وفى اثنتين جاراً ومجروراً .

٨ -- حول الافعال الآتية إلى فعل مبنى للمجهول ، واثت بنائب فاعل مناسب :
 سعى . استراح . نام . انقض . مد . يلاحق . يقاوم . أعان . نأى . نال .

ه البيت الآتى ، واشرحه ، وبين ما فيه من شاهد :

وَدُ قِيلَ مَاقِيلَ إِنْ صِدْقًا و إِنْ كَذِبًا ﴿ فَمَا اعْتِذَارُكَ مِنْ قَوْلٍ إِذَا قِيلًا

١٠ ماحكم المفعول الثانى من باب دأعطى، ومن باب درأى، ؟ وماحكم الثالث من
 باب د أعلم، بالنسبة لنيابته عن المفعول . وضح ما تقول بأمثلة .

11 — أسند الكلمات : يَسرّ ، يَعض ، يمتد ، يهاب \_ إلى ألف الاثنين ، ونون النسوة وواو الجاعة ، وياء المخاطبة . وكذلك الآمر منها .

## ﴿ هذا باب الاشتغال ﴾(١)

إذا اشْتَغَلَ فِعْلُ<sup>(۲)</sup> مَتَأْخِرُ<sup>۵</sup>، بِنَصْبِهِ لِمَحَلِّ ضَمِـيرِ اسم مُتَقَدَّم ، عن نَصْبِهِ لِفَظْ ذلك الاسم؛ كزيداً ضربته ، أو لِمَحَلِّهِ كَهذا ضربته ـ فالأصلُ أن ذلك الاسم يجوزُ فيه وجهان : أحدُهُما راجح لسلامته من التقدير ، وهو الرفعُ بالابتـداء ؛ فا بَعْدَه في موضِع رفع على الخيريَّة ، وجُمْلَةُ الكلام حينئذ اسميَّة (<sup>۳)</sup> . والشانى مرجوح لاحتياجه إلى التقدير ، وهو النَّصب ؛ فإنّه بفعلِ موافق للفعلِ المذكور (۱)

## ﴿ هذا باب الاشتغال ﴾

(۱) الاشتفال عند النحاة هو: أن يتقدم اسم واحد ويتأخر عنه عامل مشتفل عن العمل في ذلك الاسم-بالعمل في ضميره مباشرة ، أو في سببه ؛ بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم المتقدم - اعمل فيه النصب لفظا أو محل والمراد بسببي الاسم المتقدم : كل شيء له صلة وعلاقة به ؛ من قرابة أو صداقة أو عمل ومن هذا التعريف يتبين أنه لابد في الاشتغال من ثلاثة أمور : مشغول أو مشتغل وهو العامل المتأخر . ومشغول به - وهو الضمير أو سببي الاسم المتقدم . ومشغول عنه - وهو الاسم المتقدم . ويجب أن يتصل الاسم المتقدم بعامله إن كان فعلا . ويجوز الفصل بتوابع الاسم المضاف يتصل الاسم المتقدم بعامله إن كان فعلا . ويجوز الفصل بتوابع الاسم المضاف

(۲) أى متصرف ، أو اسم يشبهه ، وهو هنا : اسم الفاعل ، واسم المفعول وصيغة المبالغة . ولا يكون صفة مشبهة ، ولا تفضيلا ، ولا وصفاً آخر ؛ لان مابعد الثلاثة لايجوز أن يسبقها . وأجاز بعضهم الاشتغال مع المصدر واسم الفعل ، على القول بجواز تقدم معمولهما عليهما ، ومع « ليس » على رأى من بجيز تقدم خبرها عليها (۲) لايها مصدرة بالاسم الذي جعل مبتدأ (٤) إما لفظاً ومعنى عليها المصنف؛ فإن التقدير: ضربت زيداً ضربته أو معنى فقط ، نحو : محمداً مردت به فإن تقديره : جاوزت محمداً مردت به فإن تقديره : جاوزت محمداً مردت به ، أو غير موافق لفظاً ومعنى ـ واكنه لازم للذكور ، نحو : محمداً ضربت أخاه ؛ فإن ضرب الاخ يستلزم عرفاً إهائة محمد .

محذوف وجوباً (١) ؛ فما بَعْدَهُ لاَتَحَلَّ له ؛ لأنَّه مفسِّر (٢) ، وجملة الـكلام حينئذ فعليَّة (٣) .

ثمَّ قد يَمْرِضُ لهـذا الاسم مايُوجِبُ نَصْبَهَ ، ومايُرَجِّحُه ، وما يُسوِّى بين الرفع والنصب. ولم نَذْ كُرْ من الأقسام ما يجبُ رفعه كما ذكر الناظم (١) ؛ لأنّ حَدَّ الاشتِفال لا يَصْدُق عليه (٥) ، وسيتَّضِح ذلك .

(١) لآن الفعل المذكور مفسر له ، أوكالعوض منه ، ولا يجمع بين العوض والمعوض (٢) والجملة المفسرة لامحل لها من الإعراب على الصحيح . وقيل إنها تساير الجملة المحذوفة المفسكرة ، وتماثلها في محلها من الإعراب وعدمه؛ كما تماثلها في لفظها ومعناها (٣) لانها مصدرة بالفعل المحذوف . وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله :

(إِنْ مُضْمَرُ أَسْمٍ سَابِقٍ فِعْلاً شَعَلَ عَنْهُ بِنَصْبِ لَفَظْهِ أَوِ الْمَحَلِلُ فَاللَّهِ إِن مُضْمَرُ أَسْمٍ سَابِقٍ فِعْلاً شَعَلَ عَنْهُ بِنَصْبِ لَفَظْهِ أَوْ الْمَحَلَلُ عَنْهُ بِنَصْبِ لَا أَضْمِدًا )(\*)

أى إن تشغل ضمير اسم سابق فعلا ، عن نصب الاسم السابق لفظاً أو محلاً فانصب الاسم السابق بفعل مضمر إضماراً حتماً فى حالة النصب ، ويكون ذلك الفعل المضمر موافقاً للفعل الظاهر فى الجملة كما أوضحنا (٤) أى فى قوله :

( وَ إِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالإِبْتِدَا يَخْنَصُ لِ فَالرَّفْعَ الْبَرْمِهُ أَبَدَا )

( ٥ ) لانه يمتــــبر فيه ــكا ذكر في التعريف ــ أن يكون العامل بحيث لو فرغ

<sup>(\*) «</sup> إن » حرف شرط « مضمر » فاعل لمحذوف يفسره « شغل » وهو فعل الشرط « اسم » مضاف إليه « سابق » صفة لاسم « فعلا » مفعول لشغل مقدم « شغل » ماض وفاعله يعود إلى مضمر « عنه بنصب-» متعلقان بشغل « لفظه » مضاف إليه من إضافة المصدر لفعوله ، وضعير « عنه » و « لفظه » \_ يعود إلى اسم سابق « أو المحل » معطوف على لفظ ، و « أل » بدل من الضمير ، والباء في « بنصب » \_ بمعني عن . « فالسابق » مفعول لمحذوف يفسره مابعده ، وهو جواب الشرط « انصبه » فعل أمم والفاعل أنت والهاء مفعول « بفعل » متعلق بانصب « أضرا » نائب الفاعل يعود على فعل ، والمجلة نعت له «حتماً » صفة لمصدر محذوف \_ أى إضهاراً حتماً « موافق » نعت ثان لفعل « لما » متعلق به ، و «ما» اسم موصول « قد أظهرا » قد للتحقيق ، ونائب فاعل أظهرا يعود إلى « ما » والجملة صاة ما .

فيجبُ النصبُ : إذا وَقَعَ الاسمُ بعد ما يَختصُ بالفعلِ ؟ كأدواتِ التحضيضُ () نحو : هلا زيداً أكرمة ، وأدواتِ الاستفهام غيرِ الهمزة (٢) ، نحو : هـل زيداً رأيته ؟ ومتى عمراً لقيته ؟ . وأدواتِ الشرط ، نحو : حَيثما زيداً لقيقه فأ كُرِمه ؟ إلا أن هَذَيْنِ النَّوعين (٣) لا يقعُ الاشتغالُ بعدها إلا في الشَّعر . وأمّا في الكلام فلا يليهما إلا صريحُ الفِعل (١) \_ إلا إن كانت أداةُ الشَّر ط ( إذا ) مطلقاً (٥) ، أو « إن » والفعل ماض (٢) فيقع في الكلام ، نحو : إذا زيداً لقيته \_ أو تكفاء فأ كُرِمه و إن زيداً لقيته قا كرمه . ويمتنع في الكلام : إن زيداً تكفّه فأ كرمه ويمتنع في الكلام : إن زيداً تكفّه فأ كرمه . ويمتنع في الكلام : إن زيداً تكفّه فأ كرمه . ويمتنع في الكلام : إن زيداً تكفّه فأ كرمه . ويمتنع في الكلام : إن زيداً تكفّه فأ كرمه . ويمتنع في الكلام : إن زيداً تكفّه فأ كرمه . ويمتنع في الكلام : إن زيداً تكفّه فأ كرمه . ويمتنع في الكلام : إن ريداً تكفّه فأ كرمه . ويمتنع في الكلام : إن ريداً تكفّه فأ كرمه . ويمتنع في الكلام : إن ريداً تكفّه فأ كرمه . ويمتنع في الكلام : إن ريداً تكفّه فأ كرمه . ويمتنع في الكلام : إن ريداً تكفّه فأ كرمه . ويمتنع في الكلام : إن ريداً تكفّه فأ كرمه . وتسويةُ الناظم بين « إن » و «حيثما » \_ صدودة (١٠) .

للعمل في الاسم المتقدم لنصبه . وما يجب رفعه ليس كذلك (١) التحضيض هو : الحت وطلب الشيء بقوة وشدة ـ تطهر في نيرات الصوت. ومثله العرض وهو : طلب الشيء برفق وملاينة، نحو: ألا محداً سامحه (٢) وإنمـا تكون أدوات الاستفهام مختصة بالفعل إذا وجد بعدها فعل في جملتها ، فإن لم يوجد فلا اختصاص يحو: أين المهرب؟ ــ متى العمل؟ أما الهمزة فتدخـل على الأسم وإن كان الفعل في حيزها؛ لأنها أم الباب فتوسع فيها . ونصب الاسمالواقع بعد «هل، إذا وقع بعدها فعلـهو مذهب سيبريه أما الكسائى فيجيز أن يلبها الاسم والفعل، وعلى ذلك يجوز الرفع والنصب ، غير أن النصب أرجح (٣) وهما : أدُّوات الاستفهام غيرالهمزة وأدوات الشرط (٤) فلا يجوز في الكلام أن يقال: مني أو حيثًا \_ محمد لقبته فَأَكْرُمُهُ (٥) أَى: سُواءًا كَانَ الفَعَلُ مَاضِياً أَمْ لا ، وَمَثَلَ وَإِذَاءَ وَلُو بَكُو : لَو الخيانة المتنعت لامن الناس (٦) أي الفعل المفسر، سواء كان ماضياً لفظاً ومعني نحو: إن علماً تعلمته فاعمل به ، أو معنى فتمط كالمضارع الداخلةعليه ولم، الني تقلب زمنه إلى المضى ، نحو : إن محمداً لم تجده فانتظره (٧) لأن . إن، لما جزمت المضارع لفظاً قوى طلبها له فلا يليها غيره ، بخلاف ماإذا لم تجزمه لفظاً ؛ إما لمضيه ، وإما لجزمه بغيرها \_ فإنه يضعف طلبها له فيليها غيره ( ٨ ) لأن الاشتغال بعد ,حيثها، لايقع إلا في الشعر أما بعد وإن،؛ فإنكان بعدها ماض وقع الاشتغال في النثر والشعر. ( ٥ - ضياء السالك - ثاني )

ويترجَّحُ النَّصِبُ في سِت مسائلَ : (إحداها) أن يكونَ الفملُ طَلباً ؛ وهو الأمرُ ، والدَّعاء \_ ولو بصيغة الخبر ، نحو : زيداً اضربه ، واللَّهُمَّ عَبدَكُ ارْحَمُه ، وزيداً غَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ المُعْمُ في نحو : زيد أَحْسِنْ به ؛ لأنَّ الضميرَ في وزيداً غَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ الصَّميرَ في على الرفع في نحو : (الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا) ؛ لأنَّ تقديره عند سيبويه : عِمَّا النَّلَى عَلَيْكُمْ حُكُمُ الزَّانِيةِ والزَّانِي النَّهُ استُؤنِفَ تقديره عند سيبويه : عِمَّا النَّلَى عَلَيْكُمْ حُكُمُ الزَّانِيةِ والزَّانِي (٣) ، نمَّ استُؤنِفَ

وإن وقع مضارع مجزوم بها \_ اختص الاشتغال بالشعر . ويجاب عن الناظم بأن الغرض من التسوية بينهما : إنما هو فى وجوب النصب ، وفى مطلق الاختصاص بالفعل ، وعبارته تنطق بذلك ؛ إذ يقول فى هذا الموضع :

( وَالنَّصْبُ حَتْم ، إِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا يَخْتَصُ بِالْفِعْلِ ؛ كَإِنْ وَحَيْثُمَا )(''

أى أن نصب الاسم السابق واجب ؛ إذا وقسع بعد أداة لايليها إلا الفعل ؛ كأدوات الشرط ، وأدوات الاستفهام غير الهمزة كما بينا .

- (١) النصب في الأولين بفعل محذوف من لفظ المذكور ، وفي الشاك من معناه ـ أى ارحم زيداً غفرالله له . ومثل الأمر ـ النهى ، نحو : خادمك لاتؤاخذه . وقد قيل في علة ترجيح النصب إذا كان الفعل طلباً : أن الأصل في الطلب أن يكون بالفعل ، فرجح النصب ليكون الكلام على تقدير فعل ، فيجيء على الأصل في الطلب . وأيضاً : فلو رفع الاسم لاعرب مبتداً ، ويكون خبره الجلة الطلبية وذلك قليل ؛ لأن جلة الخبر تحتمل الصدق والكذب غالباً ، والطلبية ليست كذلك .
- ( ٢ ) أى على الفاعلية، والباء زائدة ، على أنه لو كان محل هذا الضميرالنصب ـ لم يكن من باب الاشتغال أيضاً ؛ لأن فعل التعجب جامد لايعمل فيما قبله فلا يفسر عاملا ، وقد اشترط فى المشغول أن يكون صالحاً للعمل فيما قبله .
- (٣) فحذف المبتدأ وهو , حكم , وأقيم المضاف إليه مقامه ، ثم حــذف الحنبر

<sup>(\*) ﴿</sup> والنصب حتم » مبتدأ وخبر ﴿ إِنَ » شرطية ﴿ تلا السابق » الجملة فعل الشرط والجواب محذوف يدل عليه ما قبله . أى إن تلا السابق مايختص بالفعل فالنصب واجب ﴿ ما» اسم موصول أو نكرة موصوفة مفعول تلا ﴿ يختص بالفعل » الجملة صلة ما أو صفة ﴿ كَإِن » جار وجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ﴿ وحيثًا» معطوف على إن المجرورة محلا بالكاف .

الُهْ كُمْ ؛ وذلك لأنَّ الفاءَ لاَندخلُ عند، في الَهْبرِ في نحو هذا (١). ولذا قال في قوله:

\* وَقَائِمَةٍ خَولاَنُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُمْ \* (٢) \_ إِنَّ التقديرَ : هَذِهِ خَوْلاَنُ.
وقال البرّد: الفاء لمعنى الشَّرط (٢) ، ولا يعملُ الجوابُ في الشرط ، فكذلك

المتدم وهو وبمايتلى، وعلى ذلك فليس قوله وفاجلدوا، خبراً ، بل هو كلام مستأنف (١) أى مر. كل تركيب لم يكن المبتدأ فيه موصولا بفعل أو بظرف ، أو موصوفاً بأحدهما . وصلة أل غير ذلك (٢) صدر بيت من الطويل ؛ استشهد به سيبويه ، ولم ينسب لقائل . وعجزه : \* وَأَكْرُ ومَهُ الحُيَّيْنِ خِلُو كما هياً \* اللغة والإعراب : خولان : اسم قبيلة من مذحج باليمن . فتانهم ، الفتاة : الشابة من النساء . أكرومة : كريمة ـ من الكرم ؛ كأضحوكة ،ن الضحك ـ وأعجوبة من المحجب ـ وأحدوثة من الحديث . الحيين : تثنية حى ـ وهو البطن من بطون العرب والمرادهنا : حى أبها ، وحى أمها . خلو : خالية من الازواج ، وقائلة ، الواو واو رب، قائلة مبتدأ وخولان خبر لمبتدأ عذوف ـ أي هذه خولان فانكح ، الفاء الاستشاف رب، قائلة مبتدأ والواو للحال ، الحيين ، مضاف إليه وخلو، خبروكا ، جار ومجرور خبر ثان ، والكلف بمعنى على ، ووماءاسم موصول ، هي ، مبتدأ خبره محذوف ، والجملة صلة ما والتقدير : على الذي هي عليه . ويجوز أن تكون ، ماء زائدة ، وه هي ، ضمير بحرور المحل بالكاف ، والجار والمجرور خبر ثان لاكرومة ـ أي كحالها المروف ﴿ والمعنى كرب قائلة لى : هذه والمجرور خبر ثان المعروف ﴿ والمعنى كرب قائلة لى : هذه قبيلة خولان المعروفة بمراقة النسب والكرم والصفات الحميدة ، فتروج منها ولا تخش قبيلة خولان المعروفة بمراقة النسب والكرم والصفات الحميدة ، فتروج منها ولا تخش

بالجواب، فإذا زال الشبه لم تتحقق علة الجواز. (٣) لأن المبتدأ وهو والزانية، \_ فيه أل الموصولة، والموصول فيه معنى الشرط وهو التعليق أو العموم، إذ التقدير: من زنت ومن زنى \_ فاجلدوا. ألح؛ لهذا تدخل الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط.

رفضاً ؛ ففيها الفتاه الكريمة الابوين الحالية من الازواج ﴿ والشاهد ﴾ في دخولان، ؛ فقد جعلما سيبويه خبراً لمبتدأ محذوف ، ولم يجملها مبتدأ ، وجملة و فانكح فتاتهم ، خبر ، بل جعلما مستأنفة ؛ لان الفاء عنده لاتدخل على خبر المبتدأ الحاص كاسماء الاعلام ؛ لان دخولها على خبر المبتدأ الشبه المبتدأ بالشرط في العموم ، والخسر

ماأشبَههما ، ومالا يَعمل لا يُفسِّر عامِلاً ، فالرفعُ عندها واجب . وقال ابن السِّيد (۱) وابن بابشاذ (۲) : يُختارُ الرفع في العُموم (۲) كالآية ، والنَّصبُ في الخصوصِ كزيداً اضْر به .

( الثانية ) أن يكون الفعلُ مقروناً باللّام ، أو بِلاَــ الطَّلَبِيَّتَين ، نحو : عَمْراً لِيَضْرِ بْه بَكُرْ ، وخالداً لا تُهِيْنه ( ، ومنه : زيداً لا يُعَذِّبُهُ اللهُ ؛ لأنه نَـنْيُ بمــنى

(1) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسَى نزيل بلنسيه . كان عالماً باللغات والآداب متبحراً فيهما . انتصب لإقراء علوم النحو ، واجتمع إليه الناس للانتفاع بعلمه ، وكانت له يد فى العلوم القديمة . وقد صنف كثيراً من الكتب . ومن تصانيفه : شرح أدب الكاتب ، وشرح الموطأ، وسقط الزند ، وديوان المتنبى ، والحلل فى شرح أبيات الجل ، والمسائل المنثورة فى النحو . ومات فى رجب سنة والحلل فى شرح أبيات الجل ، والمسائل المنثورة فى النحو . ومات فى رجب سنة .

أُخُو العلم حَى خالدٌ بعد موته وَأُوْصِالُه نحت النَّرَابِ رَمِيم وَدُو الجهلِ مَيْتُ وهو عَلم النَّرَى يُظَنُّ مِنَ الأحياء وهو عَديم

(۲) هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوى المصرى ، وأحد الائمة الاعلام فى فنون العربية ، دخل بغداد تاجراً فى اللؤلؤ ، وأخذ عن علمائها، ثم رجع مصر واستخدم فى ديوان الرسائل ؛ يتأمل مايخرج من الكتب إلى الاقطار ، ويصلح مابها من خطأ فى الهجاء أو النحو أو اللغة ، علاوة على تصدره الإقراء بجامع عمرو ابن العاص ، ثم تزهد ، وانقطع فى غرفة بجامع عمرو للعبادة والمطالعة ، وجمع فى أثناء ذلك مقداراً كبيراً من المسائل النحوية ، تداولها الحاف عن الساف ، وكان النحويون يسمونها : « تعليق الغرفة ، وله شرح على الجل للزجاجى ، والمحتسب فى النحويون يسمونها : « تعليق الغرفة ، وله شرح على الجل للزجاجى ، والمحتسب فى النحوية ، وتوفى فى رجب سنة ٩٤٩ هـ .

(٣) أى فى الاسم المنظور فيه إلى العموم لشبهه بالشرط، مثل (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٤) وذلك إجراء للأمر باللام مجرى الامر بغيرها، وإجراء للنهى د بلا، حرى النفى برما، . ويقتصر النفى على د ما، ، ودلا، ودإن كاسيأتى .

الطلب (١) . ويَجمع المسألَتين قولُ الناظم : « قَبْلَ فِعْلِ ذِي طَلَبْ » ؛ فإنَّ ذلك صادقٌ على الفعلِ الذي هو طَلَبْ ، وعلى الفعلِ المقرونِ بأداةِ الطَّلب .

(الثالثة) أن يكون الاسمُ بعد شيء \_ الغالبُ أن يكيهَ فِعلْ ، ولذلك أمثلة ": منها همزة الاستفهام (٢) نحو: (أَبَشَراً مِنَّا وَاحِـداً نَتَبِعُهُ )؛ فإن فُصِلَت الهمزة فالمختارُ الرَّفع ، نحو: أأَنتَ زيد تَضرِ بهُ (٣) ؟ \_ إلاَّ في نحو: أَكُلَّ يوم إزيداً تَضْرِ بهُ ؟ } لأن الفصل بالظرَّ ف كَلاَ فَصْل . وقال ابن الطرَّ اوَة: إن كان الاستفهامُ عن الاُسمِ فالرفع ، نحو: أزيد ضربته أم عَمْرُ و (١) . وحَـكمَ بشذوذ النَّصبِ في قوله:

أَنْعَلَبَهُ الْفُوَارِسَ أَمْ رِياحًا عَدَلْتَ مِهِمْ طُهَيَّةً وَالْخُشَابَا(٥)

<sup>(</sup>١) فزيداً منصوب بفعل محذوف تقديره : يرحم الله زيداً ؛ لان عدم التعذيب رحمة ، فهو خبر معناه الطلب .

<sup>(</sup>٢) أى بشرطا تصالها بالاسم المشتغل عنه أما بقية أدوات الاستفهام \_ فيجب نصب الاسم الواقع بعدها كما تقدم (٣) لأن الاستفهام حينئذ داخل على الاسم \_ لاعلى الفعل وهذا إذا لم يجعل الضمير فاعلالفعل محذوف ، وقد برزوا نفصل بعد حذفه \_ و إلا وجب النصب بالفعل المحذوف ؛ لأن الاستفهام حينئذ يكون عن الفعل ، و إلى هذا ذهب الآخفش (٤) لأن الاستفهام عن تعيين المفعول ، أما الفعل \_ وهو الضرب \_ فحقق ، فلا تملق للهمزة به . ومقتضى تعبيره : أن الرفع واجب ؛ بدليل قوله : وحكم بشذوذ . . إلى قال الصبان : والحق عدم الوجوب

<sup>(</sup>٥) بيت من الوافر ، من قصيدة جرير الني مطلعها :

أَقِـــلِّى اللَّومَ عَاذِلَ وَالعِتَابَا وَقُولِي : إِن أَصبتِ لقد أَصَابَا وَفَهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اللغة والإعراب: ثعلبة ورياح: قبيلتان من بنى يربوع بن حنظلة. الفوارس: جمع فارس، وهو أحد ألفاظ جمع فيها وفاعل، وصفاً لمذكر عاقل ـ على وفواءل، ومنها: هوالك ـ جمع هالك، ونواكس ـ جمع ناكس، وحواج ـ جمع حاج.

وقال الأخفش: أخواتُ الهمزةِ كالهمزةِ (١) ، نحو : أَيُّهم زيداً ضَرَبه ؟ ـ وَمَنْ أَمَّةَ اللهِ ضَرَبَهَا (٢) ؟ .

ومنها النَّنى بِمَا ، أو لاَ ، أو إن (٢) نحو: مازيداً رأيتُه . وقيل:ظاهرُ مذهبِ سيبويه اختيارُ الرَّفع . وقال ابن الباذِش ، وابن خروف : يستويان (١) .

عدلت: سويت وجعلتهم يعد لونهم في سمو المنزلة ـ أو ملت. طهية : حي من بي تميم . الحثياب : حي من بني مالك بن حنظلة . وأثعلبة ، الهمزة للاستفهام ، وثعلبة منصوب بفع ـ ل محدوف من معنى العامل المذكور ؛ أي : أحقرت ثعلبة ـ أو أهنته ؟ و الفوارس ، نعت لثعلبة باعتبار معناه . أم ، متصلة . رياحا ، معطوف على ثعلبة ، وطهية ، مفعول لعدلت ـ إن كانت بمعنى سويت ، وبنزع الحافض والباء للبدل إن كانت بمعنى ملت ؛ أي ملت بدلهم إلى طهية والحثياب

﴿ وَالْمُمْنِى ﴾ أَنْسُوى بِيَنْ قَبِيلَتِى ثَمْلَبَةِ الفُوارِسِ أَو رَيَاحٍ ـ هَا تَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنَ المُعْرُوفَتَيْنَ بالفَصْلُوالنَبْل، وبين تينَّك القبيلتين الوضيعةين اللَّتَيْنَ لا وزن لهما: طهية والحشاب؟.

﴿ والشاهد﴾ نصب , ثعلبة , الواقع بعد همزة الاستفهام ، مع أن المستفهم عنه الاسم . وهذا النصب بفعل مقدر يدل عليه المذكور ، تقديره : أأهنت ـ أو أظلمت مثلا ، وهو شاذ على رأى ابن الطراوة الذي وجب الرفع إن كان الاستفهام عن الاسم، وراجح عند سيبويه وأنصاره ؛ لانه لافرق عندهم في ترجيح النصب بين أن يكون الاستفهام عن الاسم أو الفعل .

(۱) أى فى ترجيح النصب، فنى المثال المذكور: وأيهم، مبتدأ و و زيداً ، منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور ، والجملة خبر وأيهم ، (۲) و من ، اسم استفهام مبتدأ وأمة الله ، منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور و مضاف إليه ، والجملة خبر (٣) قيد النفى بهذه الثلاثة ؛ لآن ، لم ولما ولن \_ مختصة بالفعل ولايليها الاسم

إلا في الضرورة ، ويجب نصبه عند ذلك (٤) أي يستوى الرفع والنصب مع هذه الاحرف ؛ لدخو لها على الاسماء والافعال ، بخلاف غيرها من أحرف النفي .

والباذشهو: أبو جعفر، أحمد بن علىبن أحمد بنخلفالأنصارى الغرناطى، المعروف بابنالباذشالنحوى . كان إماماً فىالنحو مقرئاً نقاداً عارفاً بالآداب والإعراب. أخذ النحو عن أبيه الإمام أبى الحسن بن الباذش ، وقدكان أوحــد زمانه إتقاناً ومعرفة

ومنها « حيث » نحو : حيثُ زيداً تلقـاه أكرِمْه .كذا قال الناظم (١) ، -وفيه نَظَر (٢) .

بالعربية، ومشاركة في غيرها ، حسن الخط معدين وفضلوزهد، وبعد عن أهل الدنيا وقد شرح كتاب سيبويه والإيضاح . وتوفى سنة ٢٥هـ وصلى عليه ابنه أبو جعفر ولابى جعفر: كتاب الإفناع فىالقراءات . قيل: إنه لم يؤلف مثله وتوفى سنة . ٤ هـ ه . وابن حروف هو : أبو الحسن : على بن محمد بن على بن محمد نظام الدين ابن خروف النحوى الاندلسي . كان إماماً في العربية . أخذ النحو عن محمد بن طاهر الانصــاري المعروفبالِخُدَبُّ، وكان خياطاً يقسم ما يكسبه نصفين بينه وبين أستاذه ملم يتخذ بلداً موطناً ، بلكان يتنقل في البلاد طلباً للرزق ولم يتزوج قط . وله تصانيف كثيرة ، منهـا :كتاب شرح الجمل للزجاجي، وشرح سيبويه، وقد حمله إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينار . وتوفى بإشبيلية سنة ٦٠٦ ه ، عن خمس وثمانين عاماً ، وكان قد صعف عتله . وله فى نيل مصر الابيات المشهورة

ماأعجب النيل ما أحلي شمائله في ضفتيه من الأشجار أدواح من جنة الخلد فياض على ترع تهب فيها هبوب الريح أرواح ليست زيادته ماء كما زعموا وإنمـــا هي أرزاق وأرواح

- (١) أى في شرح الكافية ، ونص قوله : ومن مرجحات النصب تقدم وحيث، جردة من « ما ، نحو : حيث زيداً تلمّاه فأكرمه ؛ لانها تشبه أدوات الشرط ، فلا يليها في الغالب إلا فعل . فإن اقترنت به و ما ، صارت أداة شرط واختصت بالفعل ، وقد وافته ابن هشام في المغنى على ذلك ؛
- (٢) يقول صاحب التصريح : إن هـذا النظر الذي أبداه الموضح على رأى الناظم في ترجيح نصب الاسم إذا وقع بعد , حيث ، ـ عجيب ؛ لانه وَافق الناظم على ذلك في المغنى ؛ حيث قال : وإضافة . حيث ، إلى الفعلية أكثر ، ومن ثم ترجح النصب في نحو : جلست حيث زيداً أراه . ولعل وجه النظر في قوله : . أكرمه . في المثال الذي ذكره ؛ فإنه ربما يوهم أنه جواب رحيث، ، مع أن رحيث ، المجردة من وما، ـ لا جرَّاب لها عند البصريين . ومن جعلها جواباً منالكوفيين- يوجب النصب بعدها فلا يكون راجحا . وإلى ألمواضع الثلاثة المتقدمة أشار الناظم بقوله :

(الرابعة) أن يقع الاسمُ بعد عاطف غيرِ مفصولِ «بأُمَّا» ، مَسبوق بفعل غير مبني على اسم (١) ؛ كقام زيد وعمراً أَكرمتُهُ ، ونحو : (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَـكُمْ) بعد : (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةً )(٢) ؛ بخلاف نحو : ضَر بتُ زيداً ، وأمَّا عرو فأهنتهُ \_ فالهنتهُ \_ فالمختارُ الرفعُ (٣)؛ لأنّ « أُمَّا » تَقْطَعُ مابعد هاعمًّا قَبَلَها . وقُرِئَ:

( وَأَخْتِيرَ نَصْبُ قَبْلَ فِعْلِ ذِي طَلَبْ وَبَعْدَ مَا إِبلاَّؤُهُ الفِعْلَ عَلَبْ ) ( \* )

أى يختـار النصب على الرفع - مع جواز الامرين - حين يقع الاسم السـابق قبل فعل دال على الطلب ، سواء أكان بنفسه - أم بلام الامر الداخلة على المضارع . وكذلك إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أر يليها ويقع بعدها الفعل ؛ كهمزة الاستفهام ، والنني به د ما ، أو « لا ، أو « إن ، أو « حيث ، كما ذكره المصنف .

(١) المراد ببنائه على اسم قبله: أن يكون ذلك الفعل خبراً عن ذلك الاسم السابق (٢) ذكر منالين؛ لبيان أنه لا فرق فى الفعل بين أن يكون رائماً للفاعل، كالمثال الآول. أو ناصباً للمفعول كالآية. وإنما ترجح نصب الممطوف فيهما وهو: وعمراً، والانعام،؛ لانه معه يكون من عطف جملة فعلية على مثلها، وتناسب المتماطفين خير من تخالفهما. وإلى هذا الموضع يشير الناظم بقوله:

(وَ بَعْدَ عَاطِفٍ بِلاَ فَصَـــلِ عَلَى مَعْمُولِ فِعْــلٍ مُسْتَقِرِ أَوَّلاً )(٠٠٠

أى كذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه ، بعد عاطف يعطف جملة على جملة استقر مكان الفعل فى أولها ـ أى جملة فعلية ، ولم يفصل بين العاطف والاسم . (٣) أى لوجود الفصل بين العاطف والاسم بأما . فأصبح ما بعدها مستأنفاً

<sup>(\*)</sup> د نصب ، نائب فاعــل اختير « قبل » ظرف متعلق باختير « فعل » مضاف إليه « ذى طلب » نعت لفعــل ومضاف إليه « وبعد » معطوف على قبل « ما » اسم موصــول أو نكرة موصوفة مضاف إليــه « إيلاؤه » مصدر مبتدأ والهاء مضاف إليــه مفعوله الأول « الفعل » مفعوله الثانى « غلب » فعل مان وفاعله يعود على إيلاء ، والجملة خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره صلة ما المجرورة محلا بالإضافة \_ أو صنة .

<sup>(\*) «</sup> وبعد » معطوف على «بعد» السابقة « عاطف » مضاف إليه « بلا فصل » جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لعاطف « على معمول » متعلق بعاطف « فعل » مضاف إليـــه « مستقر » صفة لعاطف « أولا » ظرف لمستقر .

(وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ) بالنَّصب ، على حَدِّ : زيداً ضربتهُ (') . و «حَتَّى» و «لَـكِن » و «بَلْ» ـ كالعاطِف ، نحو : ضَربتُ القومَ حتى زيداً ضَرَبتهُ .

(الخامسة) أن يُتَوَهَّمَ في الرَّفع أنَّ الفِعلَ صِفَةٌ ، نحو : (إِنَّا كُلَّ شَيْءُ خَلَقْنَاهُ) (٢). وإِمَا لم يُتَوَهَّمُ ذلك مع النصب (٣) ؟ لأنَّ الصَّفةَ لا نعمل في الوصوف ، ومالا بَعملُ لا يُفسِّر عاملاً . ومِن تَمَ (١) وجب الرَّفعُ إن كان الفِعل صفةً ، نحو : ومالا بَعملُ لا يُفسِّر عاملاً . ومِن تَمَ (١) وجب الرَّفعُ إن كان الفِعل صفةً ، نحو : (وكلُّ شَيْءُ فَعَلُوهُ فِي الزُّرُ ) (٥) . أو صلةً ، نحو : زيدُ الَّذِي ضَرَبَهُ (١) . أو مَمَا فَا إليه ، نحو : زيدُ الَّذِي ضَرَبَهُ بالابتداء مُضَافًا إليه ، نحو : زيدُ يوْمَ تراهُ تَفْرَح (٧) . أو وقعَ الاسم بعد ما يختصُّ بالابتداء

مقطوعاً عما قبلها . وهذا مالم يرجح النصب مرجح ؛ كوقوع الاسم قبل فعل ذى طلب؛ كأكرم محمداً وأما عمراً فأهنه (١) . ثمود، منصوب بفعل محذوف يفسره و هدينا . . والتقدر: وأما تمود فهدينا هديناهم . ولايقدر الفعل قبل تمود ؛ لثلا يفصل بين وأما، ووالفاء، بجملة تامة، وذلك ممنوع. ولايقال: إن ما بعد الفاء لايممل فيها قبلها . فريفسر عاملا ؛ لأن الفاء هنا ليست في محاما الأصلى فلا تمنع مر العمل (٢) فإنه يحتمل مع رفع دكل ، : أن جملة و خلقناه ، خبر عنه . وَيَحْتَمُلُ أَنَّهَا صَفَّةَ لَشَّيءً ، والحَنْرُ قُولُهُ ﴿ بِقَدْرٍ ﴾ . وهذا يوهم وجود شيء لابِتَّدر لكونهغير مخلوق له تعالى ؛ كأفعال العباد الاختيارية وأفه ال الثمر . وهذا رأى المعتزلة ، ولا يرتضيه أهل السنة . أما النصب فنص في عموم خاق الاشياء ؛ خيرها وشرها بقدر ، وهوالمقصودعند أهلالسنة ـ كما هوالحالعند إعراب ,خلقناه، خبراً عن كل. (٣) أى نصب دكل ، على أنه مفعول بفعـل محذوف يفسره وخلقنـا ، ، ولايمكن جعل الفعل وصماً ﴿ ﴿ ﴾ أى ومن أجل أن الصفة لاتعمل فما قبلمًا ، فلا تفسر عاملا (٥) إنما جب الرفع لنأتى الوصفية التي يستقيم بها المعنى ؛ لأن النصب يقتضى أنهم فعلوا في الزبر \_ أي صحف الاعمال \_ كل شيء ، مع أنهم لم يفعلوا فيهـا شيئًا ، بل الـكرام الـكاتبون أوقعوا فيها الـكتابة . وليس هذا هو المقصود ، بل المعنى : أن كل شيء مفعول لهم ثابت في صحائف أعمالهم؛ صغيراً كان أو كـبراً (٦) فيجب رفع , زيد ، ؛ لأن الصلة لا تعمل فيها قبل الموصول .

<sup>(</sup>٧) فـ د زيد ، مُرفوع وجوباً ؛ لان المضاف إليه لايعمل فيما قبل المضاف .

كإذا الفُجائية (') على الأصح ، نحو : خَرَجْتُ فإذا زيدٌ يضربه عَمْرُو ، أو قَبْلَ مَالا يَرِدُ ماقبلهُ مَمْمُولاً لما بَمْدَهُ ، نحو: زيدٌ ماأحسَنهَ ا ــ أو إن رأيتَه فأكرِمْه ــ أو هل رأيتَه ؟ ــ أو هلاً رأيتَه (') .

(١) ومثلها , ليتها ، ، وواو الحال ؛ إذا كان الواقع بعد الاسم المصحوب بالواو ـ مضارعاً مثبتاً ، نحو : خرجت ومحمد يضربه على ، فلايجوز : ومحمداً بالنصب ؛ لان الجملة المضارعية المنبتة الواقعة حالا ـ يمتنع فيها الربط بالواوكما سيأتى .

وقوله: على الاصح ـ يشير إلى مايراه بعضهم من أنّ و إذا, الفجائية تدخل على الاسماء والافعال مطلقاً ، أو على الاسماء ، وعلى الافعال المقترنة بقد .

(٢) فيجب رفع و زيد ، في هذه الامثلة ؛ لأن مابعد وما التعجبية ، ووإن الشرطية ، و وهل الاستفهامية ، و وهل التحضيضية ـ لا يعمل فيما قبله ، فلا يفسر عاملا . ومثلها : أداة العرض ، ولام الابتداء ، و و ما ، النافية ، و و كم ، الخبرية ، والحروف الناسخة ، والموصول ، والموصوف ، وأدوات الاستثناء .

وفما تقدم من مواضع وجوب الرفع يتمول الناظم :

(وَإِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا بِالِأَبْقِدَا يَخْتَصُّ مِ فَالرَّفْعَ ٱلْتَزِمْهُ أَبَدَا كَا بَعْدُ وُجِدْ) (\*)

أى إن وقع الاسمالسابق المشتغل عنه بعد أداة تختص بالابتداء ؛ كإذا الفجائية وغيرها مما ذكر ـ فالنزم رفع ذلك الاسمالسابق . وكذلك يجب رفع الاسم السابق: إذا وقع الفعل المشتغل بالضمير ـ بعد لفظ لابرد ماقبله معمولا لعامل بعده ؛ كأدوات

<sup>(\*) \*</sup> وإن \* شرطية \* ما \* اسم موصول مفعول تلا \* بالابتدا \* متعلق بيختص \* وجلة \* يختص \* صلة ما \* فالرفع \* الفاء واقعة في جواب الشرط \* الرفع \* مفعول لمحذوف يفسره مابعده ، والتقدير : فالترم الرفع الترمه ، والجهلة جواب الشرط \* أبدا \* منصوب على الظرفية . \* كذا \* جار وبجرور متعلق بمحذوف مفعول مطلق لمحذوف يدل عليه السابق \_ أى الترم الرفع التراماً مشابها لذلك الالترام \* إذا \* ظرف مضمن معنى الشمرط \* الفعل \* فاعل لحذوف يفسره تلا \* ما \* اسم موصول مفعول تلا \* يرد \* مضارع بجزوم بلم \* ما \* اسم موصول فاعله ، والجملة صلة ما الواقعة مفعولا لنلا \* قبل \* ظرف متعلق بمحدوف صلة ما الثانية الواقعة فاعلا \* معمولا \* حال من فاعل يرد \* لما \* متعلق بمحمول \* بعد \* ظرف متعلق بوجد ، وجلة \* وجد \* من الفعل و نائب الفاعل صلة ما المجرورة محلا باللام .

### ﴿ نغبهاں ﴾ :

الأول: لَيْسَ مِن أَفسامِ مسائِلِ البابِ ما يجبُ فيه الرفعُ ؛ كَمَا في مَسأَلَةِ « إِذَا » الفُجائيَّة ؛ لعدم صِدق ضابطِ الباب عليها (١) ، وكلام الناظم يوهمُ ذلك (٢) .

الثانى لم يَعْتَــَبِرْ سيبويه إيهام الصَّفَةَ مُرَجِّحاً للنَّصَبِ<sup>(٢)</sup>؛ بل جَعَلَ النصب في الآية \_ مثله في زيداً ضربته . قال : وهو عَرَ بيُّ كثير .

( السادسة ) أن يكونَ الاسمُ جوابًا لاستفهام ( أ ) منصوبٍ ، كزيداً ضربتُه ؟ جوبًا لمن قال : أيَّهم ضربتَ ؟ \_ أو مَن ضربتَ ؟ ( ) .

ويستويان في مثل الصورة الرابعة ِ ؟ إذ ُبني الفِعل على اسم (١٠ غير « ما » التعجبيَّة ِ ، و تَضَمَّنَت الجُملةُ الثانية (٧٠ ضميره ، أو كانت معطوفةً بالفاء (٨٠)؛ لحصول

الشرط والاستفهام ، وغير ذلك بما أوضحناه (١) إذ من جملة الضابط المذكور : أن يكون الفعل ، بحيث لو فرع من الضمير \_ لنصب الاسم السابق ، وذلك بمتنع مع إذا الفجائية وما ذكر معها (٢) فتد جمله من جملة أقسام هذا الباب .

(٣) أى كما فى الآية السابقة : ( وكل شىء فعلوه فى الزبر ) ؛ لآن الإيهام يدفعه المقام فلاينظر إليه (٤) أى مستفهم به منصوب .

(ه) فيترجح نصب وزيداً ولانه جواب لمستفهم به منصوب لفظاً في المثال الاول ، ومحلا في الشاني . وإنما ترجح النصب ليطابق الجواب السؤال . ومثل المنصوب : المضاف إلى منصوب باعتبار ما كان ، نحو : كتاب محمد استعرته \_ جواباً لمن قال : كتاب من استعرت ؟ . هذا : ولم يشر الناظم إلى المسألةين : الخامسة والسادسة من مواضع ترجيح النصب .

وقد ذكر الأشمونى من مواضع ترجيح النصب : أن يقع اسم الاشتغال بعد شبيه بالعاطف على الجملة الفعلية ، نحو: أكر مت القوم حتى محمداً أكر مته \_ وماسافر على لكن محمداً عاتبته . في وحتى ، و و لكن ، حرفا ابتداء أشبها العاطفين ، ولم يعتبرا عاطفين هنا ؛ لدخو لهما على الجمل ، والعاطف منهما إنما يدخل على المفرد .

(٦) أى بأن أخبر بالفعل السابق عن اسم (٧) أى الممطوفة على الجلة ذات الوجهين : الاسمية الصدر ، الفعلية العجز (٨) أى المفيدة للربط والسببية .

المشاكَلَة (1) \_ رَفَعَتَ أَو نَصَبْتَ ، وذلك نحو : زيدٌ قام َ ، وعَمْرٌ و أكْرَ مَتُهُ لأجله \_ أَو فعمراً أكْرَ مَتُهُ عنده \_ فلا أثرَ \_ أو فعمراً أكْرَ مَتُهُ عنده \_ فلا أثرَ للمطف (1) . فإن لم يكن في الثانية ضميرٌ لِلأَوَّلِ ، ولم يُعطف بالفاء : فالأخاش ، للمطف (1) . فإن لم يكن في الثانية ضميرٌ لِلأَوَّلِ ، ولم يُعطف بالفاء : فالأخاش ، وهو المختار (1) . والفارسيُّ وجماعة يجيزونه (٥) .

وقال هشام : الواوُ كالفاء .

(٣) أى على الجملة الصغرى ـ أى أنه لايصح العطف عليها ؛ لانه يلزم عليه تسلط . ما ، التعجبية على الجملة المعطوفة . وهذا لايصح لعدم قصد التعجب بها . فالراجح الرفع على العطف على مجموع الجملة الاسمية .

(٤) أى بناء على أن العطف على الصغرى ؛ لأن المعطوف على الخبر خبر ، ولابد فيه من رابط ، وهو مفقود هنا . فإن عطف على الكبرى ترجح الرفع . وإلى ما تقدم أشار الناظم بقوله :

( وَ إِنْ تَلَا لَلْمُطُوفُ فِمِلاً نُخْبَرَا بِهِ عَنِ أَسْمٍ ، فَأَعْطِفِنَ نُخَــيَّرًا )(\*)

أى إذا وقع الاسم المشتفل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية، هي خبر عن مبتدأ فأنت بالخيار ؛ بين العطف على ما قبله عطف جملة فعلية على مثلماً ، أو عطف جملة اسمية على اسمية ؛ مراعاة للصدر أو العجز .

(ه) أى يجيزون النصب مع العطف على الجملة الصغرى ، ويـكورـــ ذلك

<sup>(</sup>١) أى بين المعطوف والممطوف عليه .

<sup>(</sup>٢) فيجوز فى دعمرو ، الرفع والنصب على السواء ، وذلك لآن ، زيد قام ، جملة ذات وجهين ، وهى جملة كبرى ؛ لآنها تتضمن جملة صغرى هى: قام ، المبنية على المبتدأ ؛ فإن نظر إلى صدرها فهى اسمية ، فيرفع ، عمرو ، ليعطف جملة اسمية على مثلها ، وكلاهما لا محل له من الإعراب . وإن نظر إلى عجزها \_ نصب ؛ ليعطف جملة فعلية على مثلها ، ومحلها الرفع على الحبرية . والرابط بين الجملةين : إما الضمير فى « لاجله ، ، أو الفاء ؛ لانها للسببية فتقوم مقام الضمير .

<sup>(\*) «</sup> إن » شرطية « تلا » فعل ماض فعل الشعرط « فعلا » مفعوله « مخبرا » نعت لفعل « به عن اسم » متعلقان بمخبرا « فاعطفن » جواب الشعرط « مخبرا » حال من فاعل اعطفن .

### وهذه أمور مُتَمِّماتُ لما تقدُّم:

(أحدها) أنَّ المُشتفِلَ عن الاسمِ السابقِ كا يكونُ فِعدلاً ـ كذلك يكون اسماً ؛ لكن بشروط ثلاثة : أحدها أن يكونَ وصفاً (١) . الشانى أن يكون عاملا (١) الثالث أن يكونَ صالِحًا للعملِ فيا قَبله (٣) ، وذلك نحو : زيدٌ أنا ضارِبُه الآن أو غَداً . بخلاف نحو : زيدٌ عَلَيْ كَهُ \_ وزيدٌ ضَرْ با إيّاهُ ؛ لأمهما غيرُ صِفة (١) . نعم يجوزُ النصبُ عِند مَن جَوَّز تقديمَ معمولِ اسم الفعل \_ وهو الكسائى ، ومَعمولِ المهما للمدرِ الذي لا ينحَلُّ بحرفٍ مصدري (٥) \_ وهو المبردُ والسّيراني . و بخلاف نحو : المصدرِ الذي لا ينحَلُّ بحرفٍ مصدري (٥) \_ وهو المبردُ والسّيراني . و بخلاف نحو :

مستثنى مما يحتاج إلى رابط. واستدلوا على ذلك بإجماع القراء على نصب و والسهاء رفعها ، وهي معطوفة على وتسجدان ، من قوله تعالى : ( والنجم والشجر يسجدان ) وليس فيها ضمير يعود على النجم والشجر. ويبرر الاستثناء : أنهم يغتفرون في الثوانى مالا يغتفرون في الأوائل (1) فحرج ما يعمل عمل الفعل وليس يوصف ؛ كاسم الفعل نحو : زيد دراكه ، فلا يجوز نصب وزيد،؛ لان أسما الافعال لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا . والمراد بالوصف هنا : اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة ـ كما أسلفنا .

(٢) احترز بذلك من الوصف لذى لا يعمل؛ كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى نحو : محمد أنا مكر مه أمس ، فلا يصح نصب محمد؛ لأن مالا يعمل لا يفسر عاملا .

(٣) فلا يكون مقروناً بأل ، ولاصفة مشبهة ، ولاأفعل تفضيل ، ولامصدراً ولا حرفاً من الحروف الناسخة ، ولا فعلا جامداً ، كعسى وليس ، وفعل التعجب وغير ذلك من كل مالايصلح أن يتقدم عليه معموله . نعم : يجوز الاشتغال في المصدر وفي اسم الفعل ، وفي ليس \_ عندمن يميز تقديم معمول الاولين ، وخبر ليس \_ كا بين المصنف (٤) أى لان الاول اسم فعل ، والثاني مصدره ، وهما لا يعملان فيما قبلهما وفزيد، واجب الرفع على أنه مبتدأ ، وخبره : الفعل النائب عنه اسم الفعل ، والمصدر (٥) وهم اله اله على أنه مبتدأ ، وخبره : الفعل النائب عنه فعلم ، أما النائب عنه فعلم . أما النائب

(ه) وهو الواقع بدلا من اللفظ بفعله ، كضربا النائب عن فعله . أما المنحل إلى حرف مصدرى ـ فلا يجوزعمله النصب فيما قبله اتفاقاً ؛ لان الصلة لاتعمل فيما قبل الموصول فلا تفسر عاملاً .

زيدْ أَنَا ضَارِبُهُ أَمْسِ ؛ لأَنهُ غيرُ عاملٍ على الأَصحِّ ، وزيدٌ أَنَا الضَّارِبُهُ ـ ووجُهُ الأبِ زيدٌ حَسَنُهُ (() ؛ لِأَنَّ الصِّلةَ والصِّفةَ المشبَّةِ لايَعملان فَمَا قبلهما .

(الثانى) لابُدَّ فى صحة الاستفال من عُلْقَةَ (٢) بين العامل والاسم السابق، وكما تحصلُ العُلْقةُ بضميرهِ المتَّصلِ بالعامل، كزيداً ضربته ؛ كذلك تحصلُ بضميرهِ المنفَصل مِنَ العامل بحرف الجرِّ، نحو: زيداً مَرَرْتُ بهِ . أو باسم مضاف نحو: زيداً ضربتُ أخاه (٣) . أو باسم أجني أتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم؛ بشرط أن يكونَ التابعُ نعقاً له (٤) ، نحو: زيداً ضربتُ رجلاً يُحبهُ ـ أو عطفاً

(وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصْفاً ذَا عَمَلْ بِالْفِعْلِ ، إِنْ لَمْ يَكُ مَانِـعٌ حَصَلُ ) (\*)
أَى أَن الوصف العامل الذي شرحناه ، يجرى فَي هذا الباب بجرى الفعل ويساويه فيما تقدم ؛ إن لم يحصل مانع يمنع الوصف من العمل ، كاقترانه بالآف واللام كما بينا.
(٢) أى ارتباطوعلاقة وصلة . (٣) فإن الرابطة بين العامل والاسم السابق ـ هي الهاء في أخاه ، وهي مضاف إليه . وإلى ذلك يشير الناظم بقوله :

( وَفَصْلُ مَشْغُولِ بِحَرْفِ جَرِّ أَوْ الْمِصَافَةِ \_ كُوصَلِ بَجْرِى ) (\*)
أَى أَن الحَكْمَ إِذَا فَصَلَ بِين العامل و الضه ير المشغول به العائد إلى الاسم السابق \_ بحرف
جر أو بإضافة \_ بجرى كما إذا اتصل الضمير بالفعل . فتكون الاحوال الستة التي
ذكرها المصنف (٤) أى لذلك المتبوع الاجنبي، وهو « رجلا، في مثال المصنف

<sup>(</sup>۱) فزيد مبتدأ ، ومابعده جملة اسمية خبر . ودوجه الآب، مبتدأ ومضاف إليه ، ومابعده جملة اسمية خبركذلك . وإلى مانقدم يشير الناظم بقوله :

<sup>(\*) ﴿</sup> فَى ذَا البَابِ ﴾ متعلق بسو ، والبَاب بدل من ذَا ، أو عطف بيان « وصفاً » مقعل سو ﴿ ذَا » يمعنى صاحب \_ نعت لوصف ﴿ عمل ﴾ مضاف إليه « بالفعل » متعلق بسو « إن » شرطية « يك » مضارع مجزوم بلم على النون الحمدوفة للتخفيف ﴿ مانع » فاعل يك وهو فعل شرط « حصل » الجملة صفة لمانع ، وجواب الشرط محذوف \_ أى نسوالوصف بالفعل .

<sup>(\*) «</sup> وفصل » مبتدأ « مشغول » مضاف إليه « بحرف جر » متعلق بفصل ومضاف إليه « أو بإضافة » معطوف على قوله : بحرف جر « كوصل » متعلق بيجرى ، وفاعل يجرى عائد على فصل الواقم مبتدأ ، والجملة من يجرى وفاعله خبر المبتدأ .

بالواو<sup>(۱)</sup> ، نحو : زيداً ضربتُ عَمراً وأخاه \_ أو عطفَ بيان كزيداً ضربتُ عمراً أخاهُ <sup>(۱)</sup> ، فإن قَدَّرْتَ الأخَ بدلاً بَطَلَت المسئلةُ \_ رَفَعْتَ أو نَصَبْتَ <sup>(۱)</sup> ؛ إلا إذا قُلنا عاملُ البَدَل والْلَبْدَل منه واحدٌ \_ صَحَّ الوجهان (۱) .

( الثالث ) يجبُ كون المقددَّر في نحو : زيداً ضربتُه (٥) ـ مِنْ مَعْنَى العاملِ المُذَكُورِ وَلَفَظْهُ ، وفي بَقَيَّة الصُّورِ ـ مِنْ مَعْنَاهُ دون لَفَظُهُ (٢) ؛ فَيُقَدَّرُ : جاوزت

(۱) أى لما فى الواو من معنى الجمع ، ولكن بشرط ألا يعاد معه العامل ؛ لانه يصبح من جملة أخرى فلا يحصل به الربط (۲) فالرابطة بين العامل والاسم السابق ـ هى الهاء فى د أخاه ، فى المثالين ، وهى متفصلة من العامل ـ بالمعطوف . وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله :

# ( وَعُلْقَةٌ حَاصِالَةٌ بِتَاسِعِ كَمُلْقَةً بِنَفْسِ الْأَسِمِ الْوَاقعِ)(٠)

أى أرف العلاقة التي تتم وتحصل بين العامل والتابع المشتمل على ضمير الاسم السابق ـ كالعلاقة التي تتم بينه وبين الاسم الواقع بعد العامل مباشرة ؛ أى أن الاجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق ـ جرى بحرى السببي (٣) لان البدل على نية تمكر ار العامل ، فيصبح الاخ من جملة ثانية ، وتخلو الجملة الأولى من رابط يعود على المبتدأ إن رفعت ـ وعلى المشتغل به إن نصبت (٤) أى : لوجود الرابطة بينهما .

(ه) أى مما يكون فيه العامل متعدياً وناصباً لضمير الاسم السابق بنفسه.

(٦) تشمل بقية الصور: أن يكون العامل متعدياً ناصباً لاسم ظاهر مضاف إلى ضمير عائد على الاسم السابق ؛ كثال المصنف: زيداً ضربت أخاه ، أو يكون العامل لازماً ناصباً للشغول به بحرف جر والمجرور ضمير الاسم السابق ؛ كثال المصنف أيضاً : زيداً مررت به أو اسم ظاهر مضاف إلى ضميره ؛ نحو : زيداً مررت بغلامه ، فيقدر : لابست زيداً مررت بغلامه ، ولا يقدر جاوزت ؛ لانك لم تجاوز زيداً ولم تمرر به ، وإنما حدث ذلك لغلامه .

<sup>(\*) «</sup>وعلقة» مبتدأ «حاصلة» نعت له « بتابع » جار وبجرور متعلق بحاصلة «كعلقة » متعلق. يمحذوف خبر المبتدأ « بنفس » متعلق بمحذوف صفة لعلقــة ، وهو مضاف إلى الاسم « الواتم »· صفة للاسم .

زيداً مررتُ به (١) ، وأهَنتُ زيداً ضربتُ أخاه (٢) .

(الرابع) إذا رفع فِعلَ ضَمِيرَ اسم سابق ، نحو : زيدٌ قام َ ـ أو غُضِبَ عليه (٣) أو مُلابِساً لضميره ، نحو : أزيد قام أبُوه ؟ ؛ فقد يكونُ ذلك الاسمُ واجب الرفع بالابتداء ؛ كَرْجَتُ فإذا زبدٌ قام ، وليتما عمر و قَمَد ؛ إذا قُدِّرَت « ما » كافَّةً (١) ـ أو بالفاعليَّة ، نحو : (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ) (٥) وَهَلاَّ زيدٌ قام . وقد يكونُ راجح الابتدائيَّة على الفاعليَّة ، نحو : زيدٌ قام \_ عند المبرّد ، ومتابعيه (٢) . وغيرُهم يوجِب ابتدائية على الابتدائية ، نحو : زيدٌ ليقم (٢) . وقد يكونُ راجح الفاعليَّة على الابتدائية ، نحو : زيدٌ ليقم (٨) ، ونحو : قام وقد يكونُ راجح الفاعليَّة على الابتدائية ، نحو : زيدٌ ليقم (٨) ، ونحو : قام

<sup>(</sup>١) لأن و مررت ، لا تصل إلى الاسم بنفسها .

<sup>(</sup>٢) لأن الضرب لم يقع على زيد، وإنما حصلت له إهانة من جراء ضرب الآخ (٣) مثل بمثالين؛ للإشارة إلى أن لافرق بين أن يكون الضمير المرفوع على الفاعلية، كالمثال الآول، أو النيابة عن الفاعل كالثانى؛ لأن الهاء في ,عليه، في موضع رفع نائب فاعل غضب.

<sup>( )</sup> فإن قدرت وما، زائدة غير كافة كان الرفع جائزاً لا واجباً ؛ لجواز الإعمال والإلغاء حينئذ . قال الصبان : و مثل الكافة في و جوب الرفع : المصدرية ، إلا أن الرفع بعدها يكون على الفاعلية بفعل محذوف يفسره المذكور ؛ لانه يجب أن يليها فعل ظاهر أو مقدر \_ على المشهور ( ) لان أدوات الشرط تختص بالافعال ، كان وإذا الفجائية تختص بالاسماء . فالصابط في الصورة الأولى : أن يكون الاسم المرفوع واقعاً بعد أداة تختص بالدخول على لاسماء كو إذا ، الفجائية ، و و ليت ، المكفوفة بما . وضابط النانية : أن يقع الاسم بعد أداة لايليها إلا الفعل ، كأدوات الشرط عند البصريين ( ٦ ) فإنهم يجيزون الرفع بفعل مقدر يفسره المذكور ، الشرط عند البصريين ( ٦ ) فإنهم يجيزون الرفع بفعل مقدر يفسره المذكور ، ويكون من باب الاشتغال . وكذلك يجيزه الكوفيون ، بل إن جواز الاشتغال عندهم أقيس وأولى ؛ لانهم يجيزون تقدم الفاعل على رافعه كما سبق بيانه في موضعه . ( ٧ ) أي من نني أو استفهام ( ٨ ) إنما ترجحت الفاعلية ؛ لان الابتدائية تستلزم الإخبار بالجلة الطلية ، وفي جواز ذلك خلاف .

زيدٌ وعُرْو قَمَدُ<sup>(۱)</sup> ، ونحو : (أَبَشَرُ يَهَدُّونَنَا ـ أَأْنَتُمْ تَخُلَقُونَهُ )<sup>(۲)</sup> . وقد يستويانِ ، نحو : زيدٌ قامَ وعَرْو قَمَدَ عِنْدَهُ<sup>(۱)</sup> .

- (١) ترجحت الفاعلية ؛ طلباً للتناسب بين المتعاطفين .
- (٢) ترجحت الفاعلية ؛ لأن الغالبُ أن يلي همزة الاستفهام الفعل .
- (٣) فالرفع على الابتدائية مراعاة للجملة الكبرى ، وعلى الفاعليمة مراعاة الصغرى ، وفى كل مشاكلة المعطوف عليه .

(تتمة) يشترط في الاسم المشغول عنه: أن يكون قابلا للإضمار ؛ فلايصح الاشتغال عن حال ، أو تمييز ، أو مصدر مؤكد ، أو بجرور بما لا يجر المضمر ؛ كحتى والسكاف ، وأن يكون مفتقراً لما بعده ؛ فليس من الاشتغال ، نحو : في الدار محمد فأكرمه ، وأن يكون واحداً لا متعدداً . وأن يكون مختصاً لا نكرة محضة ، ليصح رفعه بالابتداء ؛ فليس من الاشتغال قوله تعالى: (ورهبانية ابتدعوها) ـ بل رهبانية معطوف على ماقبله بتقدر مضاف ؛ أي: وابتدعوها صفة .

#### الأسئرة والتمرينات

- عرف الاشتغال ، واشرحه ، وبين أركانه ، موضحاً ذلك بأمثلة من عندك .
- متى يجب نصب الاسم المشغول عنه ؟ ومتى يترجح النصب ؟ اشرح مواضع
   كل ، مع التمثيل .
- س يرى صاحب الموضح: أنه ليس من باب الاشتغال ما يجب فيه الرفع ، فما حجته ؟
   وضح ذلك على ضوء ما بين المصنف .
- ع ـــ ما الشروط اللازمة في العامل المشغول؟ وماذا يشترط في الاسم المشغول عنه؟
   اشرح ذلك بأمثلة .
- ضياياتى شواهد لبعض مسائل هذا الباب . بين موضع الشاهد ، وأعربه
   قال تعالى : ( جنات عدن يدخلونها . أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إذا السهاء
   انفطرت . وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) .

لاَ تَجَزَعِي إِن مُنْفِسٌ أَهاكته فإذا هَلكتُ فعند ذلك فاجزعي فإن أَنتَ لم يَنْفَعَكُ عِلْمُكُ فانتَسِبْ لعلك تَهدِيك القُرُونُ الأوائلُ فارساً ما غادَرُوه مُلحَماً غَير زُمَّيْلٍ ولا نِكْسٍ وَكِلْ اللحم: الذي يحيط به الاعداء من كل جانب. زميل: جبان. نكس: ضعيف وكل: عاجز .

- ٣ اجعل جملة : , ما سئمت العمل .ن أجل الوطن ، اشتغالية ؛ مرة بجب فيها نصب المشغول عنه . وأخرى بجب فيها رفعه ، ووضح سبب ما تقول .
- اجعل لفظ , الحهاد ، مشغولا عنه فى ثلاث جمل مختلفة ؛ يكون فى إحداها واجب النصب ، وفى الثانية واجب الرفع وفى الثالثة يجوز الامران ،
   مع توضيح السبب فى كل .
- ٨ ـــ كوں ثلاث جمل من إنشائك؛ يكون المشعول عنه فى إحداها واجب النصب،
   وفى الثانية واجب الرفع، ون الثالثة جائز الأمرين.
- و بين فيما يأتى: المشغول عنه ، وحكمه ، وموقعه من الإعراب ، مع ذكر السبب من الامانة خانها فانبذه . الصديق لا تهمل صحبته . الحق إذا عرفته فلا تحد عنه أينها أستاذك فابلته فاحترمه النظام لو ا تبعته استرحت ليتما الصناعة تخصها الامة بالعناية . متى صديقك أغضبته فلا تكف عن مصالحته . دخلت المعهد فإذا الناقوس يدقه الحارس . إن خادمك أكرمته أخلص فى خدمتك ، هلا صديقاً ترجومته الإخلاص والوفاء ، الدين ما أحوجنا إليه فى هذا الوقت مل تجرية استفدت ؟
  - 10 \_ أعرب ما تحته خط في البيتين الآنيين ، ثم اشرحهما شرحاً أدبياً :

إذا أنت لم تَعْرِف لنَفْسِك حَقَيها هُوانًا بِهَا كَانَت عَلَى النَّاسِ أَهُونَا فَنَفْسَكُ أَكُرَمُهَا وَإِنْ ضَاقَ مَسكنَ عَلَيْكَ بَهَا فَاطلب لنَفْسِك مَسْكنا

### ﴿ هذا باب التمدى واللزوم ﴾

الفعلُ ثلاثةُ أنواع : (أحدها) مالا يُوصفُ بتعدّ ولا لُزوم ، وهو : «كان » وأخواتُها<sup>(١)</sup> ، وقد تقدَّمَت .

( الثانى ) المتعدِّى . وله علامتان ؛ إحداها : أن يَصِحُّ أن يتَّصِل به « هاه » ضميرِ غيرِالمصدَر (۲) . الثانيةُ : أن يُدِنَى منه اسمُ مفعولِ تام ِ (۳) ، وذلك كَضَرب . ألا تَرَى أنَّك تقول : زيدُ ضَرَبَه عروو ، فتصِلُ به « هاء » ضميرِ غيرِ المصدَر ، وهو زيدُ ؟ وتقول : هو مضروب ، فيكون تامًّا . وحُكمُه أن يَنصِبَ المفعول به ؛ كضربتُ زيداً ، وتدبَّرتُ الكتُب ؛ إلا إن ناب عن الفاعل (١) كضُربَ

#### ﴿ هذا باب التعدى واللزوم ﴾

(۱) أى فى حال اعتبارها ناقصة ، فإن منصوبها خسر . أما فى حالة التمام ، فتارة تكون لازمة و تارة تكون متعدية ، وعلى كل تتصل بها ها ، غير المصدر . ومثلها فى هذه الحالة : أمثال مسموعة تصلح للأحرين ، فتستعمل فى المعنى الواحد لازمة ومتعدية نحو : شكرت الله على نعمه ـ وشكرت له ، ونصحت الرجل ـ ونصحت له .

ويرى بعض النحاة أن مثل هذه الأفعال ينظر فيها إلى الاستمهال الذى يعديها بحرف الجر ، فتجعله هو الاصل ، وما يأتى منها متعدياً بنفسه يكون فرعاً عن اللازم بحذف حرف الجر وإيصال الفعل إلى ماكان بجروراً ، ويسمى هذا : والحذف والإيصال. . ويرى آخرون العكس ، على اعتبار زيادة حرف الجر عند من يعديها به .

(۲) أى هاء تعود على اسم سابق غيير مصدر ولا ظرف ، ويكون هذا الاتصال لا على سبيل التوسع بحذف الجار ، وعلى وجه لايكون خبراً ، وبذلك يخرج ، نحو : اليوم صمته ، مما اتصلت فيه الهاء بالفعل القاصر على طريق التوسع بحذف الجار ، ونحو : الصديق كنته (۳) أى مستغن فى تأدية المعنى المراد منه عن جارو بحرور بإطراد . وذكر بإطراد - لإخراج نحو : تمرون الديار ؛ فإنه يصحأن يصاغ منه اسم مفعول ، فيقال : الدار ممرورة ، ولكن هذا ليس مطرداً فلا يكون لفظ ، مر ، متعدياً (٤) أى إلا إن كان المفعول نائب فاعل فحينئذ يرفع . وقد

زيدٌ ، وتُدُبِّرَ تَ السَّكُتبُ .

(الثالث) الَّلازِمُ. وله اثنتا عشرةَ علامةَ ، وهى: ألا يتَّصل به « هاه » ضميرِ غـيرِ المصدر. وألا يُبنَى منه اسمُ مفعولِ تامّ ، وذلك كخَرَجَ ؛ ألا تَرَى أنَّه لايقال: زيدُ خَرَجَه عمرو ـ ولا هو مخروجُ ، و إنمـا يقال: الخروجُ خَرَجَه عمرو ـ أو إليه (٢) .

وأن يَدُلُ على سَجِيَّةٍ (٣) ، وهي ماليس حركةَ جِسمٍ ؛ مِن وصفٍ مُلازمٍ يَعُو : جَبُنَ ـ وشَجُع . أو على عرَضٍ (١) ، وهو ماليس حركةَ جسمٍ ؛ من وصفٍ

اقتصر الناظم على العلامة الأولى فقال :

(عَلاَمَةُ الْفِعْلِ الْمَدَى أَنْ نَصِلَ «هَا» غَسَيْرِ مَصْدَرٍ بِهِ ، نَحُوُ عَمِلُ فَانْصِبْ بِهِ مَفْعُولَةُ إِنْ لَمْ يَذُبُ عَنْ فَاعِلٍ ، نَحُوُ تَدَبَّرْتُ الكُتُبُ )(\*) فَانْصِبْ بِهِ مَفْعُولَةُ إِنْ لَمْ يَذُبُ

أى أن علامة العمل المتعدى إلى المفعول،أن تصل به هاء تعود على غير المصدر مثل وعمل ، تقول في محمد عمل الخير مثلا : محمد عمله ، وهو ينصب المفعول به \_ إلا إذا ناب المفعول عن الفاعل فإنه يرفع بالنيابة، تقول في تدبرت الكتب \_ أى تأملتها ندبرت الكتب على أنها نائب فاعل (١) في تصل بخرج وهاء، ضمير المصدر \_ وهو الخروج (٢) فيبني منه اسم مفعول ناقص يحتاج إلى حرف الجر .

(٣) أى طبيعة وسليقةوصفة فطرية تلازمصاحبها ،ولا تكاد تفارقه إلالسبب قاهر (٤) أى معنى طارى. ليس له طول ثبات ولا دوام ، ويزول بزوال سببه .

<sup>(\*) «</sup> علامة الفعل » مبتدأ ومضاف إليه « المعدى » نعت الفعل « أن تصل » أن : حرف مصدرى ونصب ، و «تصل» منصوب بها وسكن الضرورة ، وهو في تأويل مصدر خبر المبتدأ « ها » مفعول تصل « غير » مضاف إليه « مصدر » مضاف إليه أيضاً « به » متعلق بتصل « نحو » خبر لمبتدأ محذوف « عمل » مضاف إليه مقصود لفظه . « مفعوله » مفعول به لانصب مضاف إلى الهاء « إن » شرطية « ينب » مضارع بجزوم بلم فعل الشرط » وفاعله يعود كلم مفعوله ، وجواب الشرط محذوف - أى فانصبه به « نحو » خبر لمبتدأ محذوف « تدبرت الحكتب » الجلة من الفعل والفاعل والفعول في محل جر مضاف إليه » مقصود لفظها .

غيرِ ثابتٍ ؛ كمرِضَ \_ وكسِل \_ ونَهِم إذا شبع (') . أو على نظافة كَمْطُفَ \_ وطَهَرَ \_ ووضُوْ ('') . أو على مُطاوعة وطَهَرَ \_ ووضُوْ ('') . أو على دَنَسٍ ، نحو : نَجِسُ \_ وقَدُ رِ ('') . أو على مُطاوعة فاعلهِ لِفاعلِ فِمل مُتَمَّدٍ لواحـد (') ، نحو : كسر ْتُه فانكَسَر \_ ومَدَدْ تُهُ فامْتَدً ، فاو طاوع مايتمدًى فِعله لاثنَيْنِ \_ تمدَّى لواحد ؛ كملَّمتُه الحسابَ فتعلمه .

أو يكون موازِناً لِـ « افعالَ » كاقشمر واشمأزً . أو لما أَ لْحِق به (°) ، وهو « افْوَعَلَ » كَاحْرَ نَجُم (٢) . أو لما أَ لْحِق به (٢) . أو لما أُ لْحِق به (٧) ، وهو « افْمَنْلُلَ » بزيادة إحدَى الَّلاَمَيْنِ ، كَاقْمَنْسَسَ الجملُ ـ إذا أَ بْنَادَ ، و « افْمَنْلُلَ » بزيادة إحدَى الَّلاَمَيْنِ ، كَاقْمَنْسَسَ الجملُ ـ إذا أَ بُنَادَ ، و « افْمَنْسَلَى » كَاحْرَ نْدَى (^) الدِّيكُ ـ إذا انتفَشَ للقتال .

<sup>(</sup>١) النهم: اشتداد الشهوة للأكل، أو ألا تمتلى. عين الأكل ولايشبع: وقد عد الناظم هذا من أفعال السجايا، فلمله بريد أن ذلك صار سجية له.

<sup>(</sup>٢) الوضاءة : الحسن وبابه ظرف ، ويجوز في طهر ـ فتح العين .

<sup>(</sup>٣) يجوز دفى، نجس كسر العين وضمها، وفي وقذر، الكسر والضم والفتح.

<sup>(</sup> ٤ ) المطاوعة : قبول فاعل فعل ـ أثر فاعل فعل آخر ، يلاقيه اشتقَّاقاً .

<sup>(</sup> ه ) الإلحاق : جعل كلمة أنقص من أخرى ، على وزنها ؛لتصير مساوية لها فى عدد الحروف والحركات ، فتجرى مثلها فى التكسير والتصغير والنسب . . إلح وسيأتى لذلك مزيد إيضاح فى الجزء الثالث إن شاء الله , باب أبنية المصادر ، .

<sup>(</sup>٦) احر نجم الرجل : أراد شيئاً ثم عدل عنه ، واحر نجمت الإبل : اجتمعت متزاحمة (٧) هو كل فعل فى وسطه نون زائدة ، بعدها حرفان أحدهما زائد للإلحاق ـ بالتضعيف . أو من حروف سألتمونها .

<sup>(</sup>٨) فى «احرنبى»، بعد النون، حرفان أحدهما وهو الآلف الآخيرة مر. حروف سألتمونيها، وقد اقتصر الناظم على وزنين هما: «افعلل،، و«افعنلل،، وأشار إلى اللازم والعلامات المتقدمة له ـ بقوله:

<sup>(</sup> وَلاَ زِمْ ۚ غَــِيْرُ الْمَدَّى ، وَحُنمْ لُزُومُ أَفْعَالِ السَّجَايَا ؛ كَنَهِمْ كَذَاهِ أَفْعَالَ السَّجَايَا ؛ كَنَهِمْ كَذَاهِ أَفْعَلَلَّ »، وَلَمُ الْقَتْضَى : نَظَافَةً ، أَوْ دَنَسَا

وحُـكم الَّلازِمِ أَن يَتَعدَّى بِالجَارِّ ؛ كَمَجِبْتُ منه ـ وَمَرِرَتُ بِه ـ وَغَضِبْتَ عليه . وقد يُحذَفُ وبَبق الجَرُّ شذوذاً كقوله :

\* أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالْأَكُفِّ الْأَصَابِعُ \*(١)

أَوْ عَرَضًا ، أَوْ طَاوَعَ المُعَدَّى لِوَاحِدِ ؛ كَمَدَّهَ فَأَمْتَدًا )(٠)

أى أن اللازم، هو الذى ليسمتعدياً. وحتم لزوم الأفعال التى تدل على السجايا وعدم تعديتها. وكذلك ماكان على وزن وافعلل، ، والفعل الذى يشابه وافعنلل، ؛ فى وزنه. ومن اللازم أيضاً: مادل على نظافة، أو دنس، أو عرض، أو كان مطاوعاً لفعل متعد لواحد، مثل: مدّ الحيل فامتدّ ــ مثلا.

(1) عجز بيت من الطويل للفرزدق ، من قصيدة يهجو فيها جريراً . وصدره :

\* إذا قِيلَ أَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَبِيلَةٍ \*

اللغة والإعراب: كليب: هو ابن يربوع أبو قبيلة جرير . بالاكف: الباء بمعنى مع ـ أى مع الاكف . وإذا ، ظرف وفيه معنى الشرط وقيل ماض للمجهول فعل الشرط وأى الناس ، مبتدأ ومضاف إليه وشر قبيلة ، خبر ومضاف إليه ، والجملة نائب فاعل قيل ، وهي مقول القول وأشارت ، جواب الشرط وكليب ، مجرور بإلى محذوفة و بالاكف ، جار ومجرور حال من الاصابع الواقعة فاعلا لاشارت .

﴿ وَالْمُعَنِى ﴾ إذا سأل سائل عن شر القبائل وأحقرها \_ أشارت الأصابع مع الأكف إلى كليب ، وأبى المسئولون النطق باسمها لحقارتها والتعفف عن ذكر اسمها . ﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ جر مكيب، بحرف جر محدوف شذوذاً . وروى وكليب، بالرفع

<sup>(\*) «</sup> ولازم » خبر مقدم « غير المعدى » مبتدأ مؤخر ومضاف إليه « لزوم » نائب فاعل حتم « أفعال السجايا » مضاف إليه « كنهم » جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف . « كذا » جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم « افعلل » مبتدأ مؤخر مقصود لفظه « والمضامى » معطوف على افعلل ، وهو اسم فاعل « اقعنسسا » مفعوله \_ أى والذى شابه اقعنسس ، أو فاعله \_ أى والذى ضاهاه اقعنسس « وما » اسم موصول معطوف على المضاهى « اقتضى نظافة » الجملة لا محل لها صلة ما . « أو عرضاً » معطوف على نظافة « أو طاوع المعدى » معطوف على اقتضى والمعدى مفعول طاوع «لواحد» متعلق بالمعدى « كمده » متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف \_ أى وذلك كائن كمده « فامتدا » الفاء عاطفة « امتد » فعل ماض وفاعله هو .

أى: إلى كُلَيْبٍ. وقد يُحذَفُ ويُنصبُ المجرور ، وهو ثلاثة أقسام : سماعى جائز فى السكلام المنثور ، نحو : نَصَحتُهُ ـ وشكر ْتُه (١) . والأكثرُ ذكرُ اللام نحو : (وَنَصَحْتُ لسكم ـ أن أشكر ْ لِي )(٢) .

وسماءى خاصُّ بالشَّمر كقوله: \* . . . كَاعَسَلَ الطريقَ الثَّعْلَبُ \* (٣)

وقوله : ﴿ آلَيْتُ حَبَّ الْمِرَاقِ الْيَوْمَ أَطْعَمُهُ ﴿ (١)

على أنه خبر لمبتدأ محذوف - أى هي كليب ، فيكون قد جمع بين الإشارة والعبارة وإذا كالوهم وإذاً لاشاهد فيه (1) مثله : كِلتله - ووزنت له - وفي التنزيل : (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) (٢) الأولى : من الآية ٧٩ منسورة الأعراف ، والثانية من الآية ١٤ من سورة لقيان . (٣) جزء من بيت من الكامل ، من شعر ساعدة ابن جؤية الهذلى ، يصف رمحاً بالليونة ، وهو بتهامه

لَذُنْ بِهِزِ الْكُفِّ يَعْسِلُ مَتْنَهُ فِيهِ ، كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ النَّعْلَبُ اللغة والإعراب: لدن: لين ناعم . يعسل: يضطرب و يتحرك . متنه ، المراد: ظهر الرمح وصدره و لدن ، خبر لمبتدأ محذوف ـ أى هو لدن و بهز الكف ، متعلق بيعسل ـ أو بلدن ، و مضاف إليه ، والبا ، للسببية ومتنه ، فاعل يعسل و مضاف إليه وفيه ، متعلق بيعسل و كما ، الكاف جارة و و ما ، مصدرية و عسل ، فعل ماض و الطريق ، منصوب بحرف جر محذوف ـ أى فى الطريق و الثعلب ، فاعل عسل ، و و ما ، و مادخلت عليه فى تأو رل مصدر بجرور بالكاف .

﴿ والمعنى ﴾ أن هذا الرمح لجودته ، شديد الليونة ، يتحرك ويضطرب متنه بسبب هزه باليد ، كما يضطرب الثعلب في الطريق خوفاً من أن يدرك .

﴿ والشاهد﴾ حذف حرف الجر وهو دفى، ، ونصب الاسم الذى كان مجروراً به ، وهو «الطريق، ، وذلك خاص بالشعر .

( ٤ ) صدر بيت من البسيط لجرير بن عبدالمسيح ، المعروف بالمتلس ، وعجزه :

\* وَاللَّمْ ثُلَمُ اللَّهُ فِى الْقَرْ يَةِ السُّوسُ \* وَاللَّمْ عَلَمُ اللَّهُ فِى الْقَرْ يَةِ السُّوسُ \* وكان قد ترك العراق كراهة وزهداً في المقام بها .

أى فى الطريق ـ وعلى حَبِّ العراق .

وقيـاسي ؛ وذلك في أنَّ ، وأنْ ، وكَى (') ، نحو : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ) ، ونحو : (لَهُ أَنَّهُ لاَ بِهَ إِلاَّ هُوَ) ، ونحو : (لَهُ لاَ بَكُونَ مُونَ رَبِّكُمْ) ، ونحو : (كَيْلاَ بَكُونَ دُولَةً ) ؛ أى بأنه \_ ومِن أن جاءكم \_ ولكيلا ؛ وذلك إذا قُدِّرت «كى » مصدريَّةً (') . وأهمل النحويون هنا ذكر «كى "(') .

واشترط ابنُ مالكُ في « أَنَّ » و « أَنْ » \_ أَمْنَ اللَّبس ( ) ؛ فهنعَ الحذفَ في

اللغة والإعراب: أليت: حلفت. حب العراق. الحب: اسم جنسى جمعى، يشمل الحنطة والشعير وغيرهما. أطعمه: أذوقه. السوس؛ دود يقع فى الطعام، وفى الصوف. «آليت، فعلوفاعل والتاءللمتكلم ـ وقيل للمخاطب، وهو النعمان بن المنذر ملك الحيرة ـ أوعرو بنهند الملك، وكان الشاعر قد هجاه فطرد من العراق. وحب العراق، منصوب بحرف جر محذوف ومضاف إليه ـ أى على حب العراق. وأطعمه، فعل مضارع مرفوع والفاعل أنا والهاء مفعوله، وقبله نني مقدر ـ أى لأأطعمه والحب، الواوللحال والحب مبتدأ «السوس، فاعل يأكل، والجلة خبرالمبتدأ (والمعنى) أقسمت ألا آكل شيئاً من خيرات العراق، والحال أس خيره كثير وحبه وفير، وخزائنه مملوءة به، ولكثرته يأكله السوس.

﴿ والشاهد﴾ حذف حرف الجرومي «على» الذي يتعدى به الفعل «آلى» ، ونصب الاسم الذي كان بجروراً وهو «حب» ، وهو ضرورة خاصة بالشعر ، ومع ذلك فهو كثير في الشعر العربي .

(۱) أى حين يكون المجرور مصدراً مؤولا من حرف مصدرى من أحد هذه الاحرف المصدرية الثلاثة ـ مع صلته . وقد سبق الـكلام عليها . وإنما كان الحذف قياسياً في هذه ؛ لطولها بالصلة ، ولان دخول الحرف في الظاهر على موصول حرفي غير مستساغ . وقد اختلف في محلها بعد الحذف، والاقيس أنها في محل نصب وإليه ذهب المصنف . وأجازه الخليل وسيبويه ، ولكنهما جعلا أقوى منه ـ أن يكون المحلل جراً (٢) .كي ، المصدرية لابد أن تسبقها لام الجر التي للتعليل ـ لفظاً أو تقديراً (٣) أي مع تجويزهم أن تكون ،كي ، مصدرية ، واللام مقدرة قبلها في مثل : جئت كي تمكر مني ـ أي لكي تمكر مني (٤) وقد أشار لذلك

نحو: رَغِبت في أَن تَفَعلَ ـ أَو عَن أَن تَفَعلَ ؛ لإِشكال المرادِ بعد الحـذف<sup>(۱)</sup>. ويُشكل عليه : (وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) فَحُذِفَ الحرفُ ـ معأنَّ المفسرين اختلفوا في المراد<sup>(۲)</sup>.

﴿ فَصَلَ ﴾ لبعضِ المفاعيل الأصالةُ في التقدُّم ِ على بعضٍ : إما بكونه مبتدأً

فى النظم كما سيأتى (1) فإنه لا يتضح المرادبعد الحذف ، ولا يدرى أهو على دعن، أو د في ، و المعنيان مختلفان ، و ليست هنالك قرينة تزيل هذا اللبس .

(٢) أى: وكان اختلافهم بسبب اللبس؛ فبعضهم قدر وفى ، وبعضهم قدر وعن ، ، واستدل كل على ماذهب إليه . ويجيب الناظم بأن الحذف هنا لقرينة كانت عند النزول يفهم منها المراد ، أو أن الحذف مقصود به الإبهام على السامع؛ ليرتدع بذلك من يرغب فيهن لجمالهن وما لهن ، ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن .

وقد أجاز بعض المفسرين التقديرينَ . وفيها سبق من حكم اللازم ـ يقول الناظم :

( وَعَـدِّ لازِماً بِحَرْفِ جَــرِّ وَإِنْ حُـدِفْ فَالنَّصْبُ للمُنْجَرِّ وَإِنْ حُـدِفْ فَالنَّصْبُ للمُنْجَرِّ نَقْلاً، وفي « أَنَّ » وَ «أَنْ » يَطَرِّدُ مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ؛ كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا ) (•)

أى عد الفعل اللازم بإدخال حرف الجرعلى مفعوله المعنوى . وعند حذف الجر ينصب الاسم المجرور ، بشرط أن يكون هذا النصب منقولا ومسموعاً عن العرب فيما ورد عنهم . ويطرد الحذف مع وأن ، و وأن ، وكذلك وكى المصدرية ، ويقاس عليه إذا أمن اللبس ، أو إذا كانت هنالك قريشة تدل على المحذوف . ومعنى عجبت أن يدوا ـ أى أن يعطوا الدية ، وهى ما يأخذه المظلوم من تعويض مالى جزاء

<sup>(\*) \*</sup> وعد » فعل أمر والفاعل أنت \* لازماً » مفعول به \* بحرف » متعلق بعد \* جر » مضاف إليه \* وإن » شرطية \* حذف » ماض للمجهول فعل الشرط ، ونائب الفاعل يعود على حرف جر \* فالنصب للمنجر » مبتدأ وخبر ، والفاء واقعة في جواب الشرط \* نقلا » حال من اسم مفعول مفهوم من حدف \_ أو مفعول مطلق \* وفي أن » جار وبحرور متعلق بيطرد \*وأن » معطوفة على أن «يطرد» مضارع فاعله يعود إلى الحذف \* مع أمن لبس ، ظرف متعلق بيطرد ومضاف إليه \* كعجبت » الكاف جارة لقول محذوف \* أن » مصدرية \* يدوا » مضارع منصوب بأن ، وعلامة نصبه حذف النون ، وواو الجاعة فاعل ، وأن ومابعدها في تأويل مصدر مجرور عن محذوفة .

فى الأصل (1) ، أو فاعلاً فى المعنى (٢) ، أو مُسَرَّحاً (١) لفظاً أو تقديراً ـ والآخر مقيدٌ لفظاً أو تقديراً ؛ وذلك كزيداً فى ظَننتُ زيداً قائمـاً (١) ، وأعطيت زيداً درْهَماً (٥) ، واخترتُ زيداً القومَ ـ أو مِنَ اَلقومِ (٢) .

نم قد يجبُ الأصل؛ كما إذا خِيفَ اللَّبس ، كأعطيتُ زيداً عمراً ( ) أوكان الثانى محصوراً ( ) كما أعطيتُ زيداً إلا درهما . أو ظاهراً والأولُ ضمير ( ) نحو : ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْـكُوْثَر ) .

وقد يمتنع (١٠)؛ كما إذا انَّصَلَ الأُوَّلُ بضمير الثاني ، كَاعطيتُ المالَ مالِكَه (١١) أو كان محصوراً كما أعطيتُ الدِّرْهَمَ إِلاَّ زيداً (١٢) . أو مضمراً ، والأُوَّلُ ظاهر ''؛

( A ) أى واقعاً عليه الحصر ؛ لأنه لو تقدم لفسيد الحصر وزال الغرض منه ،
 ولامانع من تقديمه مع إلا ؛ لأن المحصور فيه هو الواقع بعد إلا مباشرة .

( ٩ ) أى أن يكون الثانى اسماً ظاهراً ، والأول ضميراً متصلا ؛ لانه لو تأخر لانفصل ، ولايعدل عن الاتصال إلا في مسائل ليس هذا منها . ولامانع من تقديم الثانى على الاول والفعل معاً ، نحو : الكتاب منحتُك .

(١٠) أى الاصل ، فيجب تأخير ما أصله التقديم .

(١١) لانه لو قدم الاول وهو , مالكه , لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ، فإن كان الثانى هو المشتمل على ضمير يعود إلى الاول ـ جاز الامراب ، تقول : أدخلت محداً مدرسته \_ أو أدخلت مدرسته محمد (١٢) لان المحصور فيه واجب

ماوقع عليه من ظلم (1) كما فى باب ظن ، ويجوز العكس ، ولـكن مراعاة الأصل أحسن (٢) كما فى باب أعطى (٣) أى مطلقاً ، لم يتقيد بحرف من حروف الجر.

<sup>(</sup>٤) تقدم , زيداً ؛ لانه مبتدأ في الاصل ، والمبتدأ متقدم على الخبر

<sup>(</sup> ه ) تقدم , زيداً , على , درهماً ، ؛ لأن زيداً فاعل في الممنى لأنه الاخذ .

<sup>(</sup>٦) تقدم و زيداً ، لانه غير مقيد بجار لفظاً وتقديراً ، فالرابطة بينه وبين الفعلأقوى؛ لانه يتعدى إليه بنفسه ووالقوم، مقيد تقديراً فىالأول، ولفظاً فىالثانى. (٧) فيتعين أن يكون المقدم هو المفعول الاول ؛ لان كلا منهما يصلح أن

كالدرهم أعطيتُه زيداً \_ والقومَ اخترتُهم عمراً (١) .

﴿ فَصَلَ ﴾ يجوزُ حذفُ الفعولِ لغرضِ : إمَّا لفظي ۗ ؟ كتناسُبِ النواصلِ (٢٠)

التأخير . ويجوز تقديمه مع . إلا ، على المفعول الأول وحده دون عامله .

(١) لَان التقديم يستلزم انفصال الضمير . ومعروف أنه إذا أمكن الانصال لايمدل عنه إلى الانفصال ـ إلا في مواضع ليس هذا منها .

والخلاصة: أنه يجب التزام الترتيب بتقديم الاول في ثلاثة مواضع · وتجب مخالفته في ثلاثة أخرى . وبجوز الامران في غير ذلك ·

وقد أشار الناظم إلى ما تقدم بإبجاز ـ فقال:

(وَالْأَصْلُ سَبْقُ فَاعِلِ مَعْنَى كَ هَنَ » مِنْ «أَلْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَنَ » وَالْأَصْلُ سَبْعَ الْيَمَنَ » وَتَرْكُ ذَاكَ الْأَصْلِ حَنْماً قَدْ بُرَى ) (٠)

أى إذا تعدى الفعل إلى مفعولين ؛ أحدهما فاعل فى المعنى ، فالأصل أن يتقدم الفاعل فى المعنى على غيره ، مثل : ألبسن من زاركم نسج اليمن . ف و من ، مفعول ، وهى بمنزلة الفاعل ، لأن مدلولها هو اللابس ، و و نسج ، مفعول ثان . ويجوز أن يتقدم غيره فتقول : ألبسن نسج اليمن من زاركم . ويلزم مراعاة الأصل بسبب موجب عرا \_ أى حل ، كما أن ترك مراعاة الأصل قد يكون واجباً .

(۲) المراد بالفواصل: نهاية الجمل المتصلة اتصالا معنوياً ، ومنها: رءوس الآى التي ذكرها المصنف؛ فقد حذف مفعول وقلاء ليكون مناسباً في وزنه لكلمة وسجاء قبلها ، وحذف مفعول ويخشى، ولم يقل ويخشاه ،؛ لتنتهى الجملة بكلمة مناسبة في

<sup>(\*) \*</sup> والأصل » مبتدأ « سبق فاعل » خبر ومضاف إليه « معنى » منصوب على نرع الخافض \_ أو تميير « كمن » جار وبحرور خبر لمبتدأ محذوف « من » حرف جر ، ومجروره قول محذوف ، والجار والمجرور حال من « ألبسن » فعل أمن مؤكد بالنون الخفيفة وفاعله أنت « من » اسم موصول مفعوله الأول « زاركم » الجملة لا محل لها صلة « نسج » مفعول ثان لألبسن « اليمن » مضاف إليه وسكن للوقف . « الأصل » فاعل يلزم « لموجب » متعلق بيلزم « عمى » \_ أى عرض \_ الجملة نعت لموجب « وترك » مبتدأ «ذاك » ذا اسم إشارة مضاف إليه والكاف حرف خطاب « الأصل » بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة « حتماً » حال من فاعل برى «قد» حرف تقليل « يرى » مضارع مبنى للمجهول ، و نائب الفاعل يعود إلى ترك ، والجملة خبر المبتدأ .

فى نحو: (مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَـلَى)، ونحو: ( إِلاَّ تَذْكِرَةَ لِمَنْ يَخشَى)، ونحو: ( إِلاَّ تَذْكِرَةَ لِمَنْ يَخشَى)، وكالإيجازِ في نحو: ( فَإِنْ لَمْ تَفْسَلُوا وَلَنْ تَفْسَلُوا ).

وإمَّا معنوى ۗ ؛ كاحتقارِه فى نحو : (كَتَبَ ٱللهُ لَأَغْلِبَنَّ ) ــ أى الكافرين ، أواستهجانه (١) كقول عائشة رضى الله عنها (١): « مارأى منّى ولارأيتُ مِنْهُ ٩ ــ أى العَوْرَةَ .

وقد يمتنعُ حذفُه ؛ كأن يكون محصوراً (٣) ، نحو : إنمـا ضربتُ زيداً ، أو جواباً : كضربتُ زيداً - جواباً لمن قال مَنْ ضَرَبْتَ (٤) ؟

﴿ فَصَلَ ﴾ وقد يُحذف ناصبُه إنءُلِم ؟ كَمُولكُ لِمَنْ سَدَّدَ سَهماً : القرطاسَ ، ولمن تأهَّبَ لِسَفَرٍ : مَكَنَّةً ، ولمن قال مَن أضربُ ؟ : شرَّ الناس \_ بإضمار : تُصيب ، وتُريد ، واضرب .

وزنها لكلمة « تشتى » التمانتهت بها الجملة السابقة (١) أى استقباح النصريح بذكره ، وغير ذلك من المواضع والأغراض التي يحذف لها الفاعل كما تقدم .

(٢) تعنى بذلك الني عليه الصلاة والسلام (٣) لآن الحذف ينافى الحصر (٤) لآن الجواب هو المتصود من السؤال . وكذلك يمتنع حذف المفعول المتعجب منه ، بعدد ما أفعل ، فى التعجب ؛ نحو : ما أحسن الصراحة . وفى باب التنازع ؛ إذا أعملت ثانى العاملين فى المتنازع فيه ، وكان الأول يحتاج إلى منصوب نحو : أكرمت وأكرمنى على ؛ لاننا لو أعملنا الأول فى الضمير لعاد على متأخر من غير ضرورة . وإلى بعض مواضع الحذف وامتناعه ـ أشار الناظم بقوله :

(وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ ، إِنْ لَمْ يَضِرْ ۚ كَحَذْفِ مَاسِبقَ جَوَابًا أَوْ حُصِرْ )(•)

أى أجز حــذف الفضلة ــ وهو المفعول به ــ إن لم يضر حذفها ، ومن ذلك : ماسيقت جواباً لسؤال ، أو وقعت محصورة على النحو الذى بيناه .

<sup>(\*) «</sup> وحذف » مفعول به لأجز « فضلة » مضاف إليه « إن » شرطية « لم يضر » فعل الشرط وفاعله يعود إلى حذف ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ماقبله \_ أى فأجزه «كحذف» خبر لمبتدأ محذوف « ما » اسم موصول مضاف إليه ، وجملة «سيق » من الفل و نائب الفاعل صلة ، و نائب الفاعل هو المفعول الأول « جواباً » مفعول ثان «أوحصر» معطوف على سيق .

وقد يَجِبُذلك ؛ كما في باب الاستفال كزيداً ضربته (١). والنداء كياعبدالله (٢) وفي الأمثال (٦) ، نحو: السكلاب على البَقَر (١) \_ أى أرسِل . وفيا جَرَى تَجْرَى الأمثال (٥) ، نحو: (انْتَهُوا خَيْراً لَـكُمْ ) \_ أى وأُتُوا . وفي التحذير بإبّاك ، وأخواتها (١) نحو: إيّاك والأسد (٧) \_ أى إيّاك باعد وَأَحْذَر الأسد . وفي التحذير بغيرها ؛ بشرط عطف أو تكرار ، نحو: رأسك والسّيف \_ أى باعد وأحذر ، ونحو: الأسد الأسد الأسد . وفي الإغراء بشرط أحدها (١) ، نحو: المروءة والنّجدة ، ونحو: السلاح السلاح \_ بتقدير الزم .

<sup>(</sup>١) لأنه لايجمع بين المفسر والمفسر ،كما بينا (٠) لأن حرف النداء عوض عن العامل المحذوف وجوباً ، ولا يجمع بين العوض والمعوض .

<sup>(</sup>٣) أى المسموعة عن العرب بالنصب. والامثال: جمع مثل وهو كلام يشبّه مَثْر بُه بمورده \_ أى يشبه ما يستعمل فيه بما وضع له فى الاصل . فإذا ورد الفعل فى المثل محذوفا \_ لايذكر ؛ لان الامثال لاتغير [3] المراد بالبقر: بقر الوحش . ومعناه: اترك الناس وشأنهم ، واسلك أنت طريق السلامة (٥) أى فى كثرة الاستعبال ، وحسن الاختصار . وهوكلكلام اشتهر وشاع ، وجرى على الالسنة فصار كالمثل . وهو يستعمل في أوضع له ؛ بخلاف المثل فإنه يستعمل في غير ماوضع له ؛ للشاجة بين ماوضع له ، وما يستعمل في عد ما وضع له ؛ للشاجة بين ما وضع له ، وما يستعمل فيه \_ على طريق الاستعارة التمثيلية .

<sup>(</sup>٦) وهي ضمائر الخطاب المنفصلة (٧) فإياك مفعول منصوب محلا بفعل محذوف وجوباً ، يقدر متأخرا ، لئلا يتصل الضمير المنفصل . و « الاسد ، مفعول لفعل محذوف وجوباً ، يقدر متقدماً . وإنما وجب الحذف ليتنبه السامع بسرعة ، ويبتعد عن الهلاك (٨) أى العطف ، أو التكرار . ووجب الحذف لقيام العطف أو التكرار مقام العامل . وفي حذف العامل الناصب للفضلة \_ يقول الناظم :

<sup>(</sup> وَيُحَذَّفُ النَّاصِبُهَا ؛ إِنْ عُلِماً وَقَدْ يَكُونُ حَدْفُهُ مُلتَزَمَا )(٠)

<sup>(\*) «</sup> ويحذف »مضارع للمجهول « الناصب » نائب فاعل ، وهو اسم فاعل وفاعله مستتر و «ها» مفعوله عائد على الفضلة « إن » شرطية «علما» ماض مبتى للمجهول فعل الشرط » ونائب الفاعل يعود إلى الناصب ، والألف للاطلاق ، وجواب الشرط محذوف ، وباقى الإعماب واضح .

أى يجوز حذف الصب الفضلة ـ المفعول به ـ إن كان الناصب معلوماً ومعروفاً بقرينة تدل عليه . وقد يكون الحذف لازماً لابد منه ، كما ذكرنا .

﴿ خاتمة ﴾ ننقل هنا ماحررناه في هذا الموضع، في كتابنا : والتوضيح والتكميل الشرح ابن عقيل ، ، صفحة ٢٧٥ ، ففيه غناء عن التغيير :

أولا: يصير المتعدى لازماً أو في حكم اللازم بما يأتى:

التضمين لمعنى فعل لازم؛ نحو قوله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) فإن و يحدر ، متعد فى الاصل بنفسه ، ولكنه ضمن معنى و يخرج ، اللازم ، فعدى بحرف الجر وهو و عن ، . ومثله قوله تعالى: ( ولا تعد عيساك عنهم ) ، فتعدو \_ بمعنى تتجاوز \_ متعد بنفسه ، ولكنه ضمن معنى و تنصرف ، الذى يتعدى بحرف الجر وهو و عن ، \_ أى تنصرف و تبعد . والتضمين : أن يؤدى فعل أو ما فى معناه \_ مؤدى فعل آخر ، أو ما فى معناه \_ فيعطى حكمه فى التعدى واللزوم .

وقد قرر بحمع اللغة العربية ـ أنه قباسي بشروط ثلاثة :

(١) تحقق المناسبة بين الفعلين ؛ فلابحمل الفعل معنى بعيداً عن معناه الوضعى ولهذا لابحوز : أكلت إلى الفاكهة ؛ على تضمين أكل ـ معنى . مال . .

(ت) وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ، ويؤمن معها اللبس.وأشهر القرائن : حرف الجر الذي يتعدى به الفعل ، ولم يك من حقه أن يتعدى به .

(ح) مُلاءمة التضمين للذوق العربي . ولا يلجأ للتضمين إلا لغرض بلاغي .

عويل الفعل الثلاثى إلى صيغة وفرَحـُل، ؛ إما بقصد المبالغة فى معنى الفعل والمتعجب منه ، نحو : فهُم محمد أى ما أفهمه ، أو بقصد المدح أو الذم ، نحو : سَبـُق السبّاح \_ وقنـُع الغنى ، و مَنـُع القادر و حَبـُس \_ عند الذم بمنعه المعونة .

٣ \_ مطاوعة المتمدى لواحد \_ لآخر لازم ، نحو : هدمت الحائط فانهدم .

عضف العامل عن العمل ؛ إما بتأخيره عن المعمول ، نحو : ( للذين هم لرجهم يرهبون ) ، وإما بكونه فرعاً في العمل كالمشتق ، نحو : ( فعال لما يريد ) .
 وتسمى لام الجر هنا : لام التقوية ؛ لانها تساعد ماقبلها على الوصول إلى المفعول .

صرورة الشعر ، كقوله :

تَبَلَتْ فَوَادَكَ فِي المُنَامِ خَرِيدَةٌ تَسْقِي الضَّجِيمِ بِبَارِدٍ بَسَّامِ

تبلت فؤادك: أصابته بالمرضوذهبت به بسبب الحب خريدة: امرأة حسناء . الضجيج: المضاجع . ببارد بسام : بريق بارد بسام محله ؛ فقد عدى تستى ـ وهو ينصب مفعولين بنفسه ـ إلى الثانى بالباء ؛ لضرورة الشعر .

ثانياً : يصير اللازم متعدياً بالأشياء الآتية :

ر \_ إذا دخلت عليه همزة النقل \_ تلك الهمزة التى تنقل معنى الفعل إلى مفعوله، ويصير بها الفاعل مفعولا . وهي قياسية في اللازم ، وقيل : فيه ، وفي المتعدى إلى واحد . وقد قرر مجمع اللغة العربية : أن تعدية الفعل الثلاثي اللازم بالهمزة \_ قياسية . واحد . وقد ضرة عينه \_ مالم تكن همزة \_ نحو : نو مت الطفل ، ومنه : (نز النا عليك الكتاب ) . والتضعيف سماعي في اللازم ، وفي المتعدى لواحد \_ على أرجح الاقوال .

٣ \_ إذا دل على مفاعلة ، نحو : جالست الأدباء \_ وماشيت العلماء .

إذا كان على وزن «استفعل» ؛ للطلب \_ أو النسبة للشيء ؛ محو : استعنت
 بالله \_ واستخرجت الماء ، واستحسنت التسامح \_ واستقبحت التمادى فى الظلم .

صوغ الفعل على « فعسَلتُ » - بالفتح « أفعدُل » - بالضم ؛ لقصد الغلبة »
 نحو : كرسَتُ عليهًا أكر مُهُ - أى غلبته فى الكرم وشرَفتُ الفارس أشرُفه .

٦ — التضمين كما تقدم ، نحو : (ولا تعزموا 'عقدة النكاح) ـ أى لاتنووا ، فقد عدى وتعزم، إلى المفعول به مباشرة للتضمين ـ مع أن وعزم، لا يتعدى إلا بعلى .

٧ ـــ إذا سقط معه الجار توسعاً ، نحو : ( أعجـلتم أمر ربّـكم) ــ أى عن أمره
 ( واقعـدوا لهم كلّ مرصـد ) ــ أى عليه . وهذا مقصور على السماع .

﴿ تنبيهات﴾ ١٠، يمتاز التضمين عن بقية وسائل التعدية ، بأنه قد ينقل الفعل اللازم إلى أكثر من مفعول ، نحو : لا آلوك ُ نصحاً ؛ فقد عدى وألا، بمعنى قصر وهو لازم ـ إلى مفعولين ؛ اتضمنه معنى وأمنع ، ـ أى لا أمنعك .

دى، التعدية بحرف الجر ليست مقصورة على الثلاثى اللازم ، بل تشمل كذلك المتعدى لواحد أو أكثر ؛ فإنه يتعدى لفيره بالجار ، كما أوضحه الصبان.

وح، الكلمات التي سمع عن العرب نصبها على حذف حرف الجر ـ لا يجوز القياس عليها ؛ كما لا يجوز أن تنصب إلا مع الفعل الذي وردت معه مسموعة مثل : توجهت مكة ـ وذهبت الشام ، وذلك منعاً للخلط والإفساد ، وقد أشير إلى هذا قبل .

#### الأسئر والتمرينات

عرف كلا من الفعل المتعدى واللازم ، واذكر علامة كل منهما ، مع التمثيل .

٧ ــ اذكر ثلاثة من أنواع الافعال التي لاتكون إلا لازمة ، واثت بأمثلة موضحة .

٣ ــ كيف يمكن أن يتعدى الفعل اللازم ؟ ومتى ينقاس حذف الجار؟ مثل لما تقول.

ع ــ اذكر المواضع التي يجب فيها تقديم المفعول الأول على التاني ، والتي يمتنع فيها ذلك

اشرح قول الناظم :

وحذفَ فَضلةٍ أَجِزْ إِن لَم بَضِرْ كَذْفِ ماسِيقَ جوابًا أَو حُمِيرْ

تها یأنی شواهد لبعض موضوعات هذا الباب . بین موضع الشاهد

قال تعالى: (ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . أعجلتم أمرر بكم . فأما من أعطى وا تتى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى . ولسوف يعطيك ربك فترضى . إن كنتم للرؤيا تعبرون . وأصلح لى فى ذريتى . واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا . أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ) . فى الامثال : أحشفا وسوء كيلة . مرحى لك وأهلا وسهلا .

مافي الحياةِ لأن تُعا تِبَ أو تحاسِبَ مُتَسَعْ

ومِنَّا الذي اختِيرَ الرجالَ سماحةً وخَيْرًا إذا هَبُّ الرياحُ الزَّعازِعُ

ومازُرتُ ليــلى أن تـكون حبيبةً إلى ولا دَينٍ بهــــا أنا طالبُهُ

٧ ـــ اذكر موضعين بجب فيهما حذف عامل المفعول ، وآخرين يمتنع فيهما
 الحذف ، ومثل لما تقول .

 $\Lambda =$ قد يحذف المفعول ، فيلم ؟ اذكر ثلاثة من أغراض ذلك ، وهات أمثلة من إنشائك .

من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمار بن ياسر وهو يعذب فقال: وصبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة ، وشاهد عمر بن الخطاب يوماً فى الجنود هزالا وتغير ألوان العرب ولحومهم ؟ هزالا وتغير ألوان العرب ولحومهم ؟ فأجابه : و خومة المدائن . أتفر قا أبناء العروبة، والمستعمرون يتربصون بكم الدوائر ؟ فالوفاق الوفاق ، والعمل العمل ، وإياكم والنهاون ، فالحياة جهاد وصحرامة ، وويل المقصرين من سوء العاقبة ، ووالله ما قلت إلاحقاً . النجديد والتطور في أساليب الدفاع ؛ فإن القادة منا معشر العرب مغرمون بالتمدك بالقديم ، ولكن التطور سنة الحياة .

- ١٠ ـــ أعرب البيت الآنى واشرحه ، وبين سبب العامل فيه ، وهو للبحترى
- وإذًا عِــــزُ مَعْشَرِ زَالَ يوماً مَنعَ السَّيفُ عِزَّهم أَن يَزولاً
- ١١ اذكر ثلاثة من الأشياء التي يصير بها الفعل المتعدى لازماً ، ومثلها مما يصير بها اللازم متعدماً . ومثل لما تقول .
  - ١٢ حا الاغراض التي يحو"ل جها الفعل الثلاثي إلى و فكمُـل ، ؟
     وضح ما تقول بأمثلة من عندك .

## ﴿ هذا باب التنازع(١) في العمل ﴾

و بُسمَّى أيضاً بابَ الإعمالِ. وحقيقتُه : أَن يَتَقَدَّمَ فِملان (٢) مُتَصَرِّفانِ ، أَو اسمَانِ يشبِهانِهِما (٢) ، أَو فِملُ مُتَصَرِّف واَسمٌ يُشْمِهُ \_ ويتأخر عنهما معمولٌ غيرٌ سَدِينَ المعنى (٥) ، وهو مطلوب لكل منهما من حيثُ المعنى (٥).

مِثَالُ الفِعْلَيْنِ : ﴿ آَتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ ﴿ ، ومثَالُ الاسمين قوله : \* عُهُدْتَ مُغِيثًا مُغْنِيًا مَنْ أَجَرْنَهُ \* ﴿ ﴿ )

(١) التنازع معناه لغة : التجاذب ، واصطلاحاً ماذكره المصنف .

(۲) أى مذكوران ، فلا تنازع بين عاملين محذوفين ، أو محاذوف أحدهما وقد يكون التنازع بين أكثر من عاملين كما سيأتى (۲) أى فى العمل لافى التصرف بدليل التمثيل بقوله تعالى : ( هاؤم اقرءواكتابيه ) فإن ، ها ، اسم فعل جامد . والمراد بالاسم المشبه ها : اسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر واسمه ، واسم الفعل. (٤) أو غير مرفوع ؛ لانه يلزم عليه إسناد أحدهما إلى السبى ، والآخر إلى

ضميره ، فيكون رافع ضمير السبى خالياً من رابط بربطه بالمبتدأ ؛ فحو : زيد قام وقعد أخوه ؛ يحمل على أن السبى \_ وهو وأخوه ، مبتداً ثان ، والعاملان قبله مع ضمير يهما خبران عنه . وهذا الشرط لم يذكره أكثر النحاة (٥) سواء كان الطلب على جهة التوافق في الفاعلية أو المفعولية ، أو مع التخالف فيهما

هذا: ولابد أن يكون بين العاملين نوع من الارتباط ؛ إما بالمعطف مطلقاً ، نحو: أشكر وأحمد الله . أو بأن يكون المتأخر جواباً فى المعنى عن السابق ، نحو : قوله تعالى : (يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة) . أو معمولا له ، نحوقوله سبحانه ( وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً ) . أو يكون العاملان خبرين عن اسم، نحو: المعلم مؤاخذ معاقب المهمل ، أو غير ذلك من عوامل الربط .

ر ٦) فرآنوني، يطلب وقطرا، على أنه مفعول ، ثان ، ووأفرخ، يطلبه على أنه مفعول أول . وقد أعمل الثاني فيه ، وأعمل الأول في ضميره وحذف لأنه فضلة . ولو أعمل الأول في وقطرا، لذكر ضميره في الثاني \_ وقيل: أفرغه . والقطر : النجاس المذاب (٧) صدر بيت من الطويل لم نقف على قائله ، وعجزه :

ومثالُ المُحْتَلِفَيْنِ : ( هَاوَّمُ أَقْرَ هُوا كِتَابِيهَ ) (١) وقد تتنازَعُ ثلاثة ، وقد بكون المتنازَعُ فيه متعدِّدًا ، وفي الحديث : « شَبِّحُونَ وتُكَرِّبُرُونَ وتُحَمِّدُونِ دَبُرُ كُلِّ مِلاَيْة في اثنينِ : ظَرَفٍ \_ ومصدر (٢) \_ دَبْرَ كُلِّ صلاة ثلاثة والملاتين » ، فتنازع اللائة في اثنينِ : ظَرَفٍ \_ ومصدر (٢) \_

## \* فَلَمْ أَتَّخِذْ إِلاًّ فِناءَكَ مَوْثِلاً \*

اللغة والإعراب: عهدت: أى عهدك الناس وعرفوك . مغيثاً : منجداً . وهو اسم فاعل من الإغائة وهى النجدة . مغنياً : اسم فاعل من الإغناء وهو ضد الإفقار أجرته: أى حميته من عدوه - أو كنت له جاراً . فناه ك ، الفناء : ساحة الدار ، والمراد الجوار والقرب . مو ثلا : ملجأ ، وهو اسم مكان من وأل إليه - أى لجأ . وعهدت ، فعل للجهول والناء نائب فاعل و مغيثاً مغنياً ، حالان من الناه دمن اسم موصول مفعوله ، تنازعه كل من مغيثاً ومغنياً ، فأعمل الناني لقربه و أجرته ، فعل وفاعل ومفعول . والجلة صلة الموصول و إلا ، حرف استثناء ملغاة و فناه ك ، مفعول أول لا تخذ ومضاف إليه و مو ثلا ، مفعول ثان له .

﴿ وَالْمُعَنِى ﴾ عرفت بإغاثة المظلوم ونجدته ، وإغناء من يستجير بك ويلجأ إليك فلهذا لم ألجأ إلى أحد سواك ، ولم أتخذ غير جوارك موثلا ألجأ إليه .

﴿ والشاهد﴾ تقدم العاملين الاسمين المشبهين للفعلوهما: مغيثاً ومغنياً ،وقد تأخر عنهما معمول واحد وهو «من»، وهما صالحان للعمل، دأعمل الثانى لقربه، وأعمل الاول فى ضميره ثم حذف لانه فضلة، ولو ذكره لقال: عهدت مغيثه.

- (۱) دهاؤم، اسم فعل بمعنى خذ والمبم علامة الجمع ، والأصل هاكم ، أبدلت الكاف واو ، ثم الواو همزة داقر دوا ، فعل أمر مبنى على حذف النون والواو فأعل دكتابيه ، مفعول تنازعه الفعلان ؛ فأعمل الثابى لقربه ، وحذف من الأول ، والأصل : هاؤموه .
- (٢) الظرف قوله: ددبر، ونائب المصدر وثلاثاً، وهو مفعول مطاق مبين للمدد، وقد أعمل الآخير لقربه؛ فنصب ددبر، على الظرفية، و وثلائاً، على الفعولية المطلقة لنيابته عن المصدر. وأعمل الاولين في ضمير سما وحذفهما لانهما فضلتان، والاصل: تسبحون الله فيه إياها. ولو أعمل الاوللاضمر عقب الثانى والثالث. فيه إياها. ولو أعمل الناك.

وقد عُلِمَ مِمّا ذكرتُه (۱) : أنَّ التنازعَ لايقع بين حرفين (۲) ـ ولا بينَ حَرْفِ وغَيْرِهِ - ولا بين جامدٍ وغيْرِهِ (١) . وعن المبرّد إجازتُه في فَلِي التَّعَجُّبِ، نحو : نحوماأحسنَ وأجلِ زيدًا ، وأحسِنْ به وأُجلُ بعمرٍ و (٥) ـ ولا في معمولِ متقدِّم (١) نحو : أيَّهم ضَرَبْتَ وَأَكْرَمْتَ ، أو شَتَمْتَهُ ؛ خلافًا لبعضهم (٧) ـ ولا في معمولِ متوسِّط نحو : ضربت زَيدًا وأكرمت (٨) ؛ خلافًا للعضهم (٧) ـ ولا في معمولٍ متوسِّط نحو : ضربت زَيدًا وأكرمت (٨) ؛ خلافًا للفارسي ـ ولا في نحو : ﴿ فَهَيْمُاتَ هَيْهَاتَ الْعَقِيقُ وَمَنْ يِهِ (٩) \*

(٩) صدر بيت من الطويل لجرير الشاعر الاموى. وعجزه:

## \* وَهَيْهَاتَ خِلْ الْمَقِيقِ نُوَاصِلُهُ \*

اللغة والإعراب: هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد . العقيق: مكان بالحجاز . خل : خليل وصديق . نواصله : نصله ، من المواصلة والوصال و هيهات ، الثانية توكيد للاولى . العقيق فاعل الاولى ، وومن، اسمموصول معطوف على العقيق وبه،

<sup>(</sup>١) أي في تعريف التنازع من أن حتيقته : أن يتقدم فعلان . . إلخ

<sup>(</sup> ٧ ) أي: لضعف الحرف ولانه لا يضمر فيه .وصحة الإضمار شرط في المتنازعين

<sup>(</sup>٣) لأن التنازع يقع فيه الفصل بين العاملوالمعمول، والجامد لايفصل بينه وبين معموله لضعفه (٤) ينبغى أن يقيد ذلك بما إذا كان الجامد هو الفعل، في الفعل، نحو ( ماؤم اقر مواكتابيه) ـ جاز. وكذلك إذا تأخر ؛ بحو : أعجبني ولست مثل محمد.

<sup>(</sup>ه) أعمل الثانى فى المثانين، وجاء فى المثال الشانى مع الأول المهمل بالضمير المجرور بالباء، ولم يحذفه لآنه فاعل فهو عدة على الصحيح، ويجب حذفه عند القائلين بأنه فضلة . وتقول فى المثالين على إعمال الأول ماأحسن وأجمله زيداً \_ وأحسن وأجمل به لعمرو (٦) لآن الثانى لايأتى إلا بعد أن يكون الأول قد أخذ معموله المتقدم (٧) هو بعض المغاربة . حيث أجاز التنازع فى المتقدم مستدلا بقوله تعالى : (بالمؤمنين رءوف رحم) ولا دلالةله فى ذلك؛ لأن الأول أخذ المعمول، ومعمول الشانى محذوف لدلالة لأول عليه (٨) لأن الأول استقل بالمعمول قبل مجيء الثانى . وقد اشترطنا فى التعريف تقدم العاملين .

خلافًا له وللجُرجانِيّ (<sup>()</sup> ؛ لأن الطالبَ للمعمول إنما هو الأول ، وأما الثانى فلمّ <sup>•</sup> يُؤْتَ بِهِ للإسناد ـ بل لمجرد التقوية ، فلا فاعِلَ له . ولهذا قال :

\* أَتَاكَ ِ أَتَاكَ ِ اللَّاحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ \*(٢) ولوكان من التنازع لقالَ:

جار ومجرور متعلق بمحذوف صلةمَـن وخل ، فاعل هيهات الثالثة وبالعقيق ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المفعول في و نواصله ، وهو فعل مضارع والحاة عن والحاة صفة لحل .

﴿ وَالْمُعَنِى ﴾ بعد عناكثيراً ذلك الموضع ومن يقطن به من الاحباب والاصدقاء ، وبعد الصديق والحبيب الذي كنا نتصل به و بتصل بنا ، و نصله و يصلنا .

(والشاهد) في وهيهات هيهات العقيق ، . فهو ايس من قبيل الننازع ؛ لأن العامل هو الأول ، وإنما جيء بالشافي لتقوية الأول وتوكيده ؛ كأن الشاعر استشعر التردد أو التشكك في بعد هذا المكان ، فأتى بهيهات الثانية ليؤكد البعد ، وعلى ذلك فليس المعمول مطلوباً لهما معاً ، وإنما هو مطلوب في المدني للأول لا غير .

(١) هو أبو بكر ، عبد القاهر بن عبد الرحن الجرجانى النحوى . كان من كبار أثمة النحو والبلاغة بجرجان. أخذ النحو عن محمد بن الحسين بن عبد الوارث المعروف بالفضل، وهو ابن أخت الفارسى ، ولم يأخذ عن غيره ؛ لانه لم يخرج من بلده ، وقرأ ونظر فى تصانيف النحاة، وشدَّت إليه الرحال . وكان رحمه الله ضيق العطن؛ لايستوفى الكلام على ما يذكره مع قدرته على ذلك . وله تصانيف كثيرة منها : شرح الإيضاح والجمل ، وإعجاز القرآن . ومات سنة ٤٨٤ ه . ومن شعره :

كبر على المــــلم ياخليلى ومل إلى الجهل ميل هائم وعش حماراً تعش سعيداً فالسعد في طالع البهــاثم

(٢) عجز بيت من الطويل ، لم نقف على قائله ، وصدره :

\* فَأَيْنَ إِلَى أَيْنَ النَّجَاةُ بِبَغْلَتِي \*

اللغة والإعراب: البغلة: أنى البغال، والواحد بغل. وفأين، الفاء عاطفة وأن اسم استفهام متعلق بمحذوف \_ أى فأين أذهب وإلى أين، جار وبحرور خبر مقدم، والنجاة، مبتدأ مؤخر وأناك، فعل ومفعول وأناك، الثانية توكيد له واللاحقون، فاعل أناك الأولى واحبس، فعل أمر مبنى على السكون وحرك بالكسر للتخلص من الساكنين، والفاعل أنت واحبس، الثانية توكيد والمفعول محذوف \_

\* أَتَاكَ ِ أَتُوكَ ِ (1) ، أَوْ أَتُوكَ أَتَاكَ \* (٢) \_ ولا في نحو:

\* وَعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنَّى غَرِ مِمْهَا \* (") بل «غريمُها »مبتدأ، وممطولٌ ومُعَنَّى خَبرَانِ، أو « وَعَنَ مُ مُونَ عَرِ مُمُها » حبر و « مُعَنَّى » صفة له \_ أو حال من ضميرِه (١) ولا يمتنع التنازعُ في نحو:

أى احبس نفسك ﴿ والمعنى ﴾ أين أذهب؟ وإلى أى مكان أنجو يبغلنى؟ وقد جاء الذين يلاحتوننى و يطلبونى فلا مفر من أن يستسلم الإنسان للقدر و يقف حيث هو ، وليكن ما يكون . والظاهر أن الشاعر كان فاراً من قوم يلاحقونه فخاطب نفسه بذلك . ﴿ والشاهد ﴾ في و أتاك أتاك اللاحقون ، فهو ليس من باب التنازع ، وقد بين المصنف سبب ذلك ، والعامل هو الأول ، أما الثانى فلمجرد تقوية الأول وتأكيده ؛ من باب تأكيد الفعل للعمل .

- (١) أى على إعمال الأول (٢) أى إذا أعمل الشانى . وقيل المرفوع فى البيتين فاعل بالعاملين ؛ لانهما لاتحاد لفظهما ومعناهما ـكأنهما عامل واحد .
- (٣) عجز بيت من الطويل ، لـكثير بن عبد الرحمن ـ المعروف بكثير كنزة ،

وصدره: ﴿ قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنِ فَوَقًى غَرِيمَهُ ﴿

اللغة والإعراب: الغريم: المدين الذي عليه الدين. وهو أيضاً: الذي له الدين ويستحقه، وهو المراد هنا. عطول: اسم مفعول، من المطل وهو التسويف في قضاء الدين، معنى: اسم مفعول من عناه الاسريعنيه \_ إذا شق عليه وسبب له العناء والتعب وكل، فاعل قضى وذى دين، مضاف إليه وفوفى، الفاء عاطفة ووفى فعل ماض والتعب وكل، فاعل قضى وذى دين، مضاف إليه وغرة مبتدأ و ممطول معنى ، خبران مقدمان لغريمها الواقع مبتدأ ثانياً ومضاف إليه ، والمبتدأ الثانى وخبره خبر الأول في مقدمان لغريمها الواقع مبتدأ ثانياً ومضاف إليه ، والمبتدأ الثانى وخبره خبر الأول والمعنى أن كل مدين وفى ما عليه مرزدين لصاحب الدين \_ إلا عزة؛ فإنها تماطل غريمها وتتعبه ولاتوفيه حته ؛ يقصد بذلك أنها لا تعطف على محبها ولاتصله . (والشاهد) أن هذا ايس من التنازع ، وإن كان ظاهره أن كلا من مطول ، ومعنى يطلبان و غريمها ، على أنه نائب فاعل ؛ لأن شرط التنازع عند الناظم والمصنف : ألا يكون المتنازع فيه سببياً مرفوعاً ، ولو جعل من باب التنازع ، كان و غريمها ، سببياً لانه اسم ظاهر مضياف إلى ضمير عزة ، وهو مرفوع لانه نائب فاعل حينئذ . ولهذا خرجه المصنف كا ترى (ع) أى المستتر فيه ، والمرفوع على فاعل حينئذ . ولهذا خرجه المصنف كا ترى (ع) أى المستتر فيه ، والمرفوع على فاعل حينئذ . ولهذا خرجه المصنف كا ترى (ع) أى المستتر فيه ، والمرفوع على فاعل حينئذ . ولهذا خرجه المصنف كا ترى (ع) أي أى المستتر فيه ، والمرفوع على فاعل حينئذ . ولهذا خرجه المصنف كا ترى (ع) أى المستتر فيه ، والمرفوع على

زيد ضربَ وأكرمَ أخاه ؛ لأن السُّبَبيُّ منصوب (١).

﴿ فَصَلَ ﴾ إذا تنازَعَ العامِلان جازَ إغْمَالُ أَيِّهِما شِئْتَ باتفاقِ (٢). واختارَ الكُوفيون الأُوَّلَ لِسَبْقِهِ ، والبصريون الأُخيرَ لِقُرُّ بِهِ (٢).

النيابة عن الفاعل العائد إلى غريمها ، وغريمها وخبره ـ خبر عزة .

(۱) أى بأحد العاملين ، والرابط هو الضمير المستتر، أو المضاف إليه السبي وقيل : بامتناع التنازع السبي المنصوب كالمرفوع ؛ لانك لو أعملت الأول أو الثانى فلابد من ضمير يعود على السبي ، وضمير السبي لايتقدم عليه . قال ابن خروف : لانه لو تقدم لكان عوضاً عن اسمين : مضاف ومضاف إليه ـ وهذا لا سبيل إليه ، قالوجه امتناع التنازع في السبي مطلقاً: مرفوعاً أو منصوباً . قال صاحب التصريح: ولايقع التنازع في الاسم المرفوع بعد . إلا ، على الصحيح ، كقول الشاعر :

مَا صَابَ قَلْبِي وَأَضْنَاهُ وَتَيَّمَهُ إِلاَّ كُواعِبُ مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَا

لأنه لو كان من باب التنازع ـ لزم إخلاءالعامل الملغى من الإيجاب ، ولزم كذلك فى مثل : ماقام وقعد إلا أنا ـ إعادة ضمير غائب على حاضر (٢) أى من البصريين والسكوفيين ؛ فقد سمع عن العرب إعمال كل منهما . والحلاف بينهما إنما هو فى المختار لافى أصل الجواز (٣) ماجاء من التنازع فى آى القرآن الكريم ، وفى الحديث الشريف ـ جار على إعمال العامل الاقرب إلى المعمول، وهذا يرجح رأى البصريين . وفيا تقدم يقول الناظم :

﴿ إِنْ عَامِلاَنِ افْتَضَيَا فِي اسْمِ عَمَلْ قَبْلُ ، فَلَلُوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَــلْ وَالْمَانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْـلِ الْبَصْرَةُ وَاخْتَارَ عَـكُسًا غَبْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ )(')

<sup>(\*) «</sup> إن » شرطية « عاملان » فاعل لمحذوف يفسره مابده « اقتضيا » فعل وفاعل والجملة مفسرة «في اسم» متعلق باقتضى ـ أو بعمل مقدم عليه «عمل » مفعول به لاقتضى، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة « قبل » ظرف متعلق باقتضى ـ أو بمحذوف في محل نصب حال من عاملان « فللواحد » الفاء الربط والجار والمجرور خبر مقدم « منهما » جار وبحرور حال من الواحد « العمل » مبتدأ مؤخر » والجملة جواب الشرط . « والثاني أولى » مبتدأ وخبر « عند » ظرف متعلق بأولى « أهل البصرة » مضاف إليه « عكساً » مفعول اختار « غيرهم » فاعله ومضاف إليه «ذا» حال من غيرهم « أسرة » مضاف إليه ، والأسرة بفتح الهمزة : الجماعة القوية .

وَإِنْ أَعْمَلْنَا الْأُوَّلَ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ أَعْمَلْنَا الْأَخِيرَ فِي ضَمِيرٍ هِ (١) نحو: قام وقعدًا ، أو : وضر بَتُهُما ، أو : ومررثُ بهما \_ أخواك. وبعضهم بُحِيزُ حذف غير المرفوع ؟ لأنه فَضْلَةٌ كقوله : بهُ كَاظَ بُعْشِي النَّاظِرِ بِ نَ إِذَا هُمُ لَمَحُوا شُعَاعُه (٢)

أى إن وجد عاملان يتطلبان عملا فى اسم ظاهر ، وكانا قبله فلواحد منهما العمل دون الآخر. وإعمال الثانى أولى عند البصريين لقربه ، واختار غيرهم وهم الكوفيون المكس ، وهو إعمال الاول لسبقه . ومعنى ذا أسرة : صاحب رابطة علمية قوية . (1) سواء أكان مرفوعاً ، أم منصوباً ، أم بحروراً ، وقد مثل المصنف لذلك . ولما كان المعمول المتنازع فيه هو مرجع الضمير كان لابد من المطابقة بينهما مطابقة تامة ؛ فى الإفراد ، والتذكير ، وفروعهما .

وقبل هـذا البيت: سائِل بنا في قَوْمِنا وَلْيَـكَفَ مَن شَرَّ سَمَاءُهُ وَقَبِل هـذا البيت: سَأَعُهُ وَمَا جَمَعُوا لَنا في تَجْمِع باقٍ شَـــناعُهُ

(۲) بيت من الكامل لعاتكة بنت عبد المطلب عمة الذي، تصف سلاح قومها .

اللغة والإعراب : عكاظ : موضع بنساحية مكة . كانت تقام فيه سوق للعرب في الجاهلية كل سنة ، تمكث شهر ذى القعدة ، يتبايعون فيه ، ويتناشدون الاشعار ويتفاخرون ، فلما جاء الإسلام ـ هدم ذلك كله يعشى : مضارع أعشاه ـ إذا أصابه بالعشا ؛ وهو ضعف البصر ليلا . والمراد هنا ضعف البصر مطلقاً ، لمحوا : من اللمح وهو سرعة إبصار الشيء . شعاعه : ضوؤه وبريقه . , بعكاظ ، متعلق بمجمع في البيت قبله ، وهو بمنوع من الصرف للعلمية والتأنيث . , يعشى ، فعل مضارع والناظرين ، مفعول به ، إذا ، فجائية , هم ، مبتدأ , لمحوا ، فعل ماض وفاعل ، والجلة بسر المبتدأ ، شعاعه ، فاعل يعشى ومضاف إليه . ويجوز أن يعرب , هم ، فاعل لمحذوف خبر المبتدأ ، شعاعه ، فاعل يعشى ومضاف إليه . ويجوز أن يعرب , هم ، فاعل لمحذوف يفسره ، لحوا ، ، و تكون الجملة مفسرة في والمعنى أن سلاح قومها حدين عرض يعكاظ ، كان ضوؤه وشدة لمعانه و بريقه ـ يضر بصر الناظرين إذا نظروا إليه . وروى : يُغشى ـ أى يغطى ، كأن البريق واللمعان عم الجميع .

﴿ والشاهد﴾ تنازع ، ويعشى، ولمحوا, العمل في وشعاعتُه، وقد أعمل الأولى ورفع شعاعه على أنه فاعل ، وأعمل الثانى في ضميره فنصبه على أنه مفعول به، ثم حذف لأنه فضلة، ولوذكره لقال: إذا هم لمحوه شعاعه. وهذا الحذف لضرورة الشعر عندالبصريين. ولَنَا (١) : أَنَّ فِي حَذْفِهِ تَهْيِئَةَ الْعَامِلِ الْمُعَلِّ وَقَطْعَهُ عَنْهُ (٢) ، والبيت ضرورة . ولَنَا أَعْمَلْنَا الشَّانَى : فإن احتاج الأوَّلُ لمرفوع ، فالبصريون يُضمرونه ؛ لامتناع حذف المُعدة ، ولأن الإضار قبلَ الذِّكْرِ قدجا ، في غير هذا الباب نحو: رُبَّةُ رَجُلاً ، وَنِعْمَ رَجُلاً (٢) \_ وفي الباب (١) نحو : ضَرَبُونِي وَضَرَبْتُ قَوْمَكَ . حكاه سيبويه ، وقال الشاعر : \* جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الْأَخِلاَء إِنْنَى (٥) \* والكسائيُّ الله عليه عليه والكسائيُّ

### \* لِغَـيْرِ جَمِيلٍ مِنْ خَلِمِلَيَّ مُهْمِلٍ \*

اللغة والإعراب: جفونى: من الجفاء وهو ترك المودة . الاخلاء: جمع خايل وهو الصديق . جميل: أمر حسن مهمل: تارك، وهو اسم فاعل من أهمل الامر إذا لم يعبأ به ولم ياق إليه بالا . و جفونى ، فعل ماض وواو الجماعة العائدة على الاخدلاء بعده \_ فاعل ، والنون للوقاية والياء مفعول و ولم أجف ، جازم و بحزوم والإخلاء، مفعول أجف وإنى ، إن واسمها والنون للوقاية ولغير جميل، جار و بحرور متعلق بمهمل الواقع خبراً لإن ومضاف إليه و من خليلى ، جار و بحرور صفة لجميل المنفى .

والمعنى هجرنى الاصدقاء وقطعوا مودتى وصاتى، وتتبعوا عوراتى، ولم يقوموا بواجب الصداقة؛ من البر والوفاء . أما أنا فلم أقابلهم با الله ؛ لانى أهمل وأترك ماليس بحسن من أفعال أصدقائى ﴿ والشاهد ﴾ إعمال العامل الثانى وهو و لم أجف ، فى الاخلاء فنصبه على أنه مفعول به ، وإعمال العامل الاول وهو وجفونى، فى ضميره وهو واو الجماعة ، ولزم على ذلك عود الضمير على متأخر الفظاً ورتبة ، وهو جائز فى هذا الباب

<sup>(</sup>١) أى معشر البصريين ، من الادلة على امتناع حذف غير المرفوع .

<sup>(</sup>٢) فقد هيء , لمحوا ، للعمل في , شعاعه ، ،ثم قطع عن العمل فيه برفعه على الفاعلية ليعشى \_ من غيير داع ، بخلاف حذف الفضلة مع الأول ؛ ففيه الفرار من الإضمار قبل الدكر مع أنه فضلة .

<sup>(</sup>٣) فدر جلا، فيهما تمييز للضمير المجرور برب، والمرفوع فاعلا بنعم. والتمييز رتبته التأخير؛ فقد عاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ـ و هو النمييز (٤) أى : وجاء كذلك الإضمار قبل الذكر في هذا الباب الذي نحن فيه كثال المصنف.

<sup>(</sup> ٥ ) صدر بيت من الطويل لم يعرف قائله ، وعجزه :

وهشامٌ والشُّهمِليُّ ـ يُوجبُونَ الحذف(١) تمسكاً بظاهر قوله :

\* تَمَفَّقَ بِالْأَرْطَى لَبَا وَأَرَادَهَا \* رَجَالٌ . . . (٢)؛ إذ لم يقل : رَمَفَقُوا ولا أَرَادُوا والفراء بقول : إن استَوى الماملانِ في طَلب المرفوع ـ فالعملُ لهُمَا (٢) نحو : قامَ وقعدَ أخواك ، وإن اختلفا (١) \_ أضمرتَه مؤخرًا (٥) ، كضر بنى وضربتُ زيداً هو.

تَمَفَقَ بِالْأَرْطَى لَمُ اللّهِ وَالْمِرَابِ وَ يَعْفَى : استر . الأرطى : شجر له نور وثمر ، كالمناب مُ تأكله الإبل ـ الواحدة : أرطاة فبذت : فغلبت . نبلهم : سهامم . كليب : جمع كلب تأكله الإبل ـ الواحدة : أرطاة فبذت : فغلبت . نبلهم : سهامم . كليب : جمع كلب كمبيد جمع عبد . وبالارطى، جار و بحرور متعلق بالفعل تعفق و لها، متعلق به أيضاً واللام للتعليل ، والضمير للبقرة الوحشية التي يستتر لاصطيادها الرجال و رجال ، فاعل أرادها . و نبلهم ، مفعول بذت ومضاف إليه ووكليب، معطوف على رجال ، والمعنى استتر واختنى وراء هذه الشجرة ـ لاصطياد تلك البقرة الوحشية ـ وأراد اصطيادها رجال بالنبال، وكلاب صيد، فغلبتهم وفرت ولم يتمكنوا من اصطيادها والأول وهو وأراد اصطيادها رجال بالنبال، وكلاب صيد، فغلبتهم وفرت ولم يتمكنوا من اصطيادها و من معه ، فراراً من والشاهد المنافي ومن معه ، فراراً من وهو و إن كان جمعاً فهو في تأويل المفرد ، فصح استتار ضميره مفرداً .

وهذا البيت من القصيدة المشهورة التي مطلعها :

طَحَا بِكَ قَلْبُ فِي الْحِسَانِ طَرُوبُ بُعَيْدَ الشَّبَابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ (٣) لانهما ـ ومطلوبهما واحد ـ كالعامل الواحد، فأخواك في المثال فاعل لقام وقعد، وإن اختلفا لفظاً ومعنى (٤) أى في طلب المعمول، وكان أولهما يطلب مرفوعاً (٥) إنما أخر هرباً من الإضمار قبل الذكر . ولم يحددف فراراً من حذف الفاعل . وإلى هنا انتهى كلام الفراه .

<sup>(1)</sup> أى حذف الضمير المرفوع، فراراً من الإضمار قبل الذكر .

<sup>(</sup>٢) جزء من بيت من الطويل لعلقمة بن عبدة ، يمـدح الحـارث بن جبـلة الغساني و هو بتهامه :

وإن احتاج الأولُ لمنصوبِ لفظاً أو تحلاً (١): فإن أوقع حذفُه في لَبْسٍ ، أو من باب « ظَنَّ » ـ وجب إضارُ المعمولِ مؤخرًا، نحو: أَسْتَمَنْتُ وَاسْتَمَانَ عَلَى ّزَيْدٌ به (٢)، و كُنْتُ وكانَ زيدٌ صديقاً إياه (٣)، وظَنَّنِي وَظَنَنْتُ زَيْدًا قائماً إياه (١) . وقيل: في باب «ظَنَّ » ، و «كان » ـ يُضْمَرُ مُقَدَّماً (٥) . وقيل: يُخذَف وهو الصحيح ؛ لأنه حَذْف لدليل (٧) . مُقَدَّماً (٥) . وقيل: يخورُ إضارُه كوه الصحيح ؛ لأنه حَذْف لدليل (٧) . وإن كان العاملُ من غير بائي «كانَ » ، و «ظَنَّ » ـ وجبَ حذف المنصوب (٨) :

\* إِذَا كُنْتَ تُرْضِيهِ وَ يُرْضِيكَ صَاحِبٌ \* (٩) وهذا ضرورة عند الجمهور.

<sup>(1)</sup> المنصوب افظاً هو: ما يصل إليه العامل بنفسه ، ومحلا: ما يصل إليه بو اسطة حرف جر (٢) واستعان و الأول يطلب زيداً بجروراً بالباء ، والثانى يطلبه فاعلا . فأعملنا الثانى وأضمرنا ضمير زيد بجروراً بالباء مؤخراً . ولم نحذفه ؛ لأن حذفه يوقع فى البس ؛ لانه لا يعلم ، إن كان زيد مستعاناً به أو عليه ، وإضاره مقدماً يلزم عليه الإضار قبل الذكر من غير ضرورة .

<sup>(</sup>٣) فـ مكنت وكان، ـ تنازعادصديقاً على الخبرية ، فأعملنا الثانى فيه، والاول في ضميره مؤخراً ، ولم يحذف لانه عمدة (٤) فه ظنى، يطلب وزيداً قائماً ، ـ فاعلا ومفعولا ثانيا ، ووظننت، يطلبهما مفعولين ، فأعملنا الثانى وأضمرنا الفاعل مستتراً في الاول مقدماً ، وأضمرنا المفعول الثاني مؤخراً . ولم نحذفه لانه عمدة في الاصل .

<sup>(</sup>ه) أى كالمرفوع ، وذلك لانه مرفوع فى الاصل (٦) فيقال فى المثال السابق : ظنى قائماً ، وظننت زيداً قائماً (٧) فإن المفسر يدل عليه ، والحذف اختصاراً جائز فى بابى دكان، و د ظن ، كما تقدم . وليس هنالك مايدعو إلى الاضمار قبل الذكر ، ولا إلى الفصل بين العامل الاول المهمل ، والمعمول إذا أضمر مؤخراً. وشرط الحذف: أن يكون المحذوف مثل المثبت ؛ إفراداً وتذكيراً ، وفروعهما .

<sup>(</sup> A ) أى لفظاً ومحـلا ؛ لانه فضلة مستغنى عنه . وقال صاحب التـمهـل : الحذف أولى وليس بواجب .

<sup>(</sup> ٩ ) صدر بيت من الطويل لم نقف على قائله ، وعجزه :

### \* جِهَاراً فَكُن فِي الْغَيْبِ أَحْفَظَ لِلْوُرَّة \* و بعده :

وَأَلْغَ ِ أَحَادِيثَ الْوُشَاةِ فَقَلَّماً يُحَاوِلُ وَاشْ غيرَ إِفْسَادِ ذِي عَهْدِ اللّغة والإعراب: جهاراً: عياناً ومشاهدة . الغيب: كل ماغاب واستتر عنك ود": مودة ومحبة . وإذا، شرطية وكنت، فعل الشرط والناء اسمها وترضيه، مضارع والفاعل أنت، والحاء مفعول عائدة على وصاحب، الآتى والجملة خبر كان وويرضيك، فمل ومفعول وصاحب، فاعل يرضيك وجهارا، منصوب على الظرفية - أى فى الجهر فكن ، الفاء واقعة فى جواب ، إذا ، ، وكن فعل أمر واسمها أنت ، فى الغيب، متعلق بمحذوف حال من اسم كن ، أحفظ ، خبر كن ، للود ، متعلق به .

﴿ وَالْمُعَى ﴾ إذا كان بينك وبين أحد صداقة ، وكلاكما راض عن هذه الصداقة عامل على بقائها ، فكن في حال بعده وغيبته عنك \_ أكثر حفظاً للمودة والصداقة .

﴿ والشاهد﴾ إعمال العامل الثانى وهو , يرضيك , فى , صاحب ، . وقد أعمل الأول فى ضميره ، وذكر ولم يحذف للضرورة عند الجمهور ، مع أنه فضلة، وفيه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة .

وبحمل القول: أننا إذا أعملنا الثاني لا نعمل الاول في ضمير معموله إلا في ثلاث حالات ؛ يجب في كل منها الإنيان بضمير مطابق للعمول ومتأخر عنه ، وهي :

(۱) أن يكون المعمول المتأخر مرفوعاً ؛ كأن يكون فاعلا مطلوباً للعاملين فيجب الحياق الضمير المناسب بالآول ، والكسائى ومن معه يوجبون حذفه على النحو الذى ذكره المصنف ، نحو : أكلت و تمهلت المريضة .

(ت) أن يكون المعمول اسماً منصوباً أصله عمدة ،كفعولى وظن، وأخواتها ، وكجر وكان ، فلا يحذف ، بل يضمر متأخراً عن المعمول ، وقيل: يضمر متقدماً ، وقيل: يحذف على النحو المبسوط فى كلام المصنف ، نحو : أظنهما ـ ويظن محمد حامداً ومحموداً مخلصين ـ إياهما ، وكنت وكان الصديق أخا إياه .

(ح) أن يكون الضمير مجروراً لفظاً ، ولو حذف أوقع حذفه فى لبس ، فيبقى ويضمر متأخراً عن المعمول ، محو : استعنت واستعان على محمد به . وإلى ماتقدم من أحكام التنازع ـ أشار الناظم بإجمال فقال :

(وَأَعْسِلِ اللَّهُمَلَ فَي ضَمِيرِ مَا تَنَازَعَسِاهُ ، وَالْتَزَمِ مَا الْنُزِمَا

﴿ مَمَانَ ﴾ (٢) إذا احتاج العاملُ الْمُهْمَلُ إلى ضميرٍ ، وكان ذلك الضميرُ خبرًا عن اسمٍ ، وكان ذلك الاسمُ مخالِفًا في الإفرادِ والتذكيرِ أو غيرِهما للاسم المفسّر

كَيُحْسِناَنِ وَيُسِي ابْنَاكَا وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَا وَلَا تَجِي اعْتَدَيَا عَبْدَاكَا وَلاَ تَجِي الْمَعْ أُوّلِ قَدْ أَهْمِلًا بِمُضْمَرٍ لِفَيْدِ رَفْعِ أُوهِلًا بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ ؟ إِنْ يَكُن عُيْرَ خَبَر وَأَخِّرَنْهُ إِنْ يَكُن هُوَ الْخُبَرُ ) (\*) بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ ؟ إِنْ يَكُن هُوَ الْخُبَرُ ) (\*)

أى إذا أعمل أحد العاملين وأهمل الآخر ، فأعمل المهمل في ضمير الاسم المتنازع فيه ، والتزم ما النزمه النحاة . وذكر الباظم مثالين : أولهما لإعمال المتأخر في الاسم الظاهر ، والمتقدم في ضميره . والثانى لإعمال المتقدم في الاسم المتنازع فيه ، وإعمال المتأخر في ضميره \_ وكلاهما يحتاج للاسم الظاهر فاعلا له . ثم ذكر أنه إذا كان الأول هو المتأخر في ضميره وكلاهما يحتاج للاسم الظاهر فاعلا له . ثم ذكر أنه إذا كان الأول هو المبمل ومعموله غير مرفوع ؛ وهو المراد بقوله : لغير رفع أو هلا \_ أى أعد لغير الرفع \_ فلا تجىء به ، بل احذفه إن كان غير عمدة في الاصل ، وأضم ومؤخراً إن كان عمدة وإن كان الطالب هو الثاني وجب الإضمار ولايجوز الحذف .

(٢) خلاصة هـذه المسألة : أنه لايصح بجىء ضمير الاسم المننازع فيه ـ مع العامل المهمل ، ولاحذفه . و إنما يجب أن يحل محله اسم ظاهر ، وذلك إذا كان العامل المهمل محتاجاً إلى مفعول به هو عمدة فى الاصل ، لايجوز حذفه ، ولو أضمرناه لكان غير مطابق لمرجعه الاسم الظاهر ، وسيوضح المصنف ذلك بالمثال .

<sup>(\*) \*</sup> في ضمير » متعلق باعمل « ما » اسم موصول مضاف إليه « ثنازعاه » الجملة صلة « ما » اسم موصول مفعول النرم ، وجملة « النرما » من الفعل و نائب الفاعل صلته ، والألف للإطلاق. « كيحسنان » الكاف جارة لقول محذوف ، و « يحسنان » قبل و فاعل « ابناكا » فاعل يسىء مرفوع بالألف لأنه مثنى ، وكاف المخاطب مضاف إليه « عبداكا » فاعل بنى ومضاف إليه » موف متعلق بتجىء ومضاف إليه « قد أهملا » نائب الفاعل يمود إلى أول ، والجملة في محل جر صفة له « عضمر » متعلق بتجىء « لفير » متعلق بأوهل « رفع » مضاف إليه « أوهلا » ماض مبنى « عضمر » متعلق بتجىء « لفير » متعلق بأوهل « رفع » مضاف إليه « أوهلا » ماض مبنى « بل » حرف عطف ومعناها هنا : الانتقال « حذفه » مفعول الزم مقدم ومضاف إليه « إن يكن » شرط وفعله «غير» خبر يكن «وأخرنه» أمم مؤكد بالنون الخفية والهاء مفعوله « إن يكن » شرط وفعله » واسم يكن يمود إلى مضمر « هو » ضمير فصل « الخبر » خبريكن وجواب الشرط محذوف يعل عليه سابق الكلام .

له \_ وهو المتنازع فيه \_ وجب المُدُولُ إلى الإظهار ، نحو : أَظَنَّ ويَظَنَّ في أَخَا الزَّيْدَ بِنَ أَخَوَين ، فأَظن : الزَّيْدَ بِنَ أَخَوَين ، وَالْكُ لأَن الأصل : أَظَن ويَظَنَّى الزَّيْدَ بِنَ أَخَوَين ، فأَظن : بطلب «الزيد بن أَخَوَين» ومفعو آين (1) ، ويَظُنَّى بطلب الزيد بن أَخَوين » ، وأَضَرَّ نا فى مفعو لأ ، فأعملنا الأول : فَنصبنا الاسمين وهما : «الزَّيْدَ بن أَخَوين » ، وأَضَرُ نا فى الثانى ضميرَ الزِيدَ بن وهو الألف (٢) . وبقى علينا المفعولُ الثانى بحتاج ُ إلى إضماره ، وهو خبر عَنْ ياء المُتَكَلِم (٢) ، والمياه مخالفة لا خَوَيْن \_ الذى هو مُفَسِّر الضميرِ الذى يؤتى به ؛ فإن البياء مُفر دُ والأخَوَيْن تثنية " ، فدار الأمر ُ بين إضماره مفر دا ليوافق المخبرَ عنه ، ولم يَضُر ه مُحالفته الحَبرَ عنه ، ولم يَضُر ه مُحالفته فوجب العدولُ إلى الإظهار ، فقلنا : «أَخَا » ، فوافق المخبرَ عنه ، ولم يَضُر ه مُحالفته لأَخَويْن ؛ لأنه أسم ظاهر لا يحتاج ُ إلى ما يُفَسِّر ه (٢) هذا تقديرُ ما قالوا . والذي يظهرُ لى : فسادُ دَعوى التنازع في الأخوَيْن ؛ لأنَّ يَظُنُّني لا يَظْلُبُه ؛ لكونه مُثَنَّى والمفعولُ الأولُ مفرد (٧) . وعن الحَوْفِين أنهم أَجازوا فيه لكونه مُثَنَّى والمفعولُ الأولُ مفرد (٧) . وعن الحَوْفِين أنهم أَجازوا فيه لكونه مُثَنَّى والمفعولُ الأولُ مفرد (٧) . وعن الحَوْفِين أنهم أَجازوا فيه

<sup>(1)</sup> أى: وأصلهما المبتدأ والخبر ، فلا يسوغ أن يحذف واحد منهما .

<sup>(</sup> ٣ ) أى ألف التثنية في ويظناني ، ، وبذلك استوفى فاعله ، ومفعوله الأول وهو ياء المتكلم (٣ ) أى بحسب الاصل؛ أما الآن فهي مفعول أول ليظن .

<sup>(</sup> ٤ ) أَىٰ:وهُو اليَّاءُ ؛ لَان أصلهما مبتدأ وخبر ، فتقول : أظن و يظناني إياه .

<sup>(ُ</sup> هُ ) وهو أخوين . فيقال : أظن ويظناني إياهما .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> إجمال القول: أننا إنما أظهرنا المفعول الثانى ليظنانى وقلنا وأخاه ولم نضمره ؛ لاننا لوأضرناه مفرداً لطابق المفعول الآول وهو ياء المتكلم فى الإفراد ، وخالف ما يعود عليه وهو وأخوين، فلا يطابق المفيّر المفيّر فى التثنية . ولو أضمرناه مثنى لطابق ما يعود إليه ، وخالف المفعول الآول مع أنه خبر عنه فى الاصل ، ولابد من المطابقة بين المبتدأ والخبر ، وكلاهما بمنوع عند البصريين . فلما تعذر الإضمار أظهرنا ولم نحتج إلى مفسر . وكذلك الحكم لو أعملنا الثانى نحو: يظنانى وأظن الزيدين أخوين أخا (٧) فهو غير مطابق لمفعوله الآول وهوالياء . وعلى ذلك فلم يتوجه العاملان إليه ، وقد عمل كل منهما فى ظاهر ، فلا تكون المسألة من باب التنازع .

## وجهين : حَذْفَهُ ، و إضمارَهٔ (١) على وَفْق المخبر عنه .

(١) أى مقدماً ، فيقولون على الحذف : أظر ويظنانى الزيدين أخوين ، ويحذفون ، أخا ، لدلالة أخوين عليه . ويقولون على الإضمار : أظن ويظنانى إياه الزيدين أخوين . وإن أعملنا الثانى فالحكم كذلك ، ولكن يضمر مؤخراً .

وقد أشار الناظم إلى تلك المسألة التي يحل فيها الظاهر محل الضمير ـ بقوله :

(وَأَظْهِرِ أَنْ يَكُنْ ضَمِيرٌ خَبَرَا لِغَكِيْ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرَا

نَحُو أَظُنُ وَبَطُنَّانِي أَخَا زَيْداً وَعَمْراً أَخَوَيْنِ فِي الرَّخَا)(٠)

أى اثت بمعمول الفعل المهمل اسمـاً ظاهراً ؛ إذا لزم من إضماره عـدم مطابقته لما يفسره ؛ لـكونه خبراً فىالاصل عما لايطابق المفسّـــر . ثم ذكر الناظم المثال الذى ذكره المصنف وأوضحناه . والرحا : سعة الرزق ، وقصر للنظم

#### ﴿ خاتمــة ﴾

- (١) لايتأتى التنازع في التمييز والحال؛ لانكلا منهما لايضمرلوجوب تنكيره.
- (ت) يجب إعمال الاول إذا وقعت بعده ولا، نحو: أكرمت لا أهنت السائل؛ لأن ولا ، تجعل الحسكم لمسا قبلها مثبثاً ، فما بعدها لايطاب المعمول . كما يجب إعسال الثانى فى نحو : أكرمت بل أهنت السائل ؛ لأن و بل ، تجعل الحكم لما بعدها ، فما قبلها مسكوت عنه ، فلايطاب المعمول .
- (ح) كما يكون المعمول اسماً ظاهراً ـ يُكون ضيراً ، بشرط أن يكون منفصلا ، مرفوعاً ، أو منصوباً ، أو منصلا مجروراً ، نحو : محمد إنمــا سافر ورجع هو ـ وما زرت وصافحت إلا إياه ـ وسررت وفرحت به .
- (ء) لا تنازع في مثل: ما قام وقعد إلا محمد ؛ لأن الإضمار في المهمل بدون

<sup>(\*) \*</sup> وأظهر » فعل أمم وحرك بالكسر للتخلص من الساكنين \* ضمير » اسم يكن \* خبرا » خبرها « لغير » متعلق نخبرا « ما » اسم موصول مضاف إليه « يطابق الفسرا » الجملة صلة ما . « نحو » خبر لمبتدأ محذوف « أظن » مضارع فاعله أنا « ويظنانى » فعل وفاعل ومفعول أول لأظن « وعمراً » معطوف عليه ومفعول أول لأظن « وعمراً » معطوف عليه « أخوين » مفعول ثان لأظن « في الرخا » تنازع فيه كل من « أظن » ، و « يظنانى » .

و إلا ، يعكس المعنى المراد من الإثبات على وجه الحصر \_ إلى النفى ، والإضمار معها
 يؤدى إلى خلاف المسموع . وماورد بما ظاهره جواز ذلك كقول الشاعر :

ما صاب قَلْبي وَأَضْنَاهُ وَتَيَّمَهُ إِلاَّ كُواعِبُ مِن ذُهُلِ بْنِ شَيْبَانَا - فيؤول على أنه من الحذف لدليل ، لامن باب الننازع .

#### الأستكة والتمرينات

1 ــ عرف التنازع ، وبين ما يشترط في العامل في هذا الباب ، ومثل لما تقول .

إذا أعملت الأول في الاسم المتنازع فيه ، فما حــكم العامل الشــاني ؛ من حيث العمل ؟ والعكس ؟ مثل ووضح .

٣ ـــ اشرح قول الباظم الآتي ، وأت بمثال من إنشانك:

وَ ظُهِرِ أَنْ يَكُنْ ضَمِيرٌ خَمَرًا لِفَـيْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُسِّــرَا

ع ــ يستشهد بما يأتى في هذا الباب ، بين موضع الشاهد، وموقع إعراب ماتحته خط:

قال نعالى : ( يَسْتَفْتُو مَكَ قُلِ اللهُ بُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ . آتُو نِي أَفْرِغُ عَلَى اللهُ اللهُ أَحَدًا ) عَلَيْهِ قِطْرًا وَأَنْهُمْ ظَنُوا كَمَ ظَمَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبِعْثَ اللهُ أَحَدًا )

طَلَبْتُ فَلَمْ أَدْرِكْ وَ خِهِي فَلَيْدَنَى فَمَدْتُ وَلَمْ أَبْغِ النَّوَى عِنْدَ سَائيب

كَسَاكَ وَلَمْ تَسْتَكْسِهِ فَأَشْكُرُ نَ لَهُمْ أَخْ لَكَ يُعْطِيكَ الْجُزِيلَ وَنَاصِرُ

هُو يَذَنِي وَهُو يِتُ الْفَانِيَاتِ إِلَى أَنْ شِبْتُ فَانْصِرَ فَتْ عَبْهُنَّ آمَالِي

جِيءَ ثُمَ حَالَفٌ وَقِفْ بِالْقَوْمِ إِنْهُمُ لَنْ أَجَارُوا ذَوُو عِزْ بِلاَ هُونِ

م ــ بين فيما يأتى: (۱) العامل وحكمه (ت) المتنازع فيه
 (ح) الحكم من حيث الإضمار والحذف. وعلل لما تقول:

زرت وزارنى صديق . قابل وحادثهم الضيوف الكرماء . ولاتستقبل وتجامل اللئام . هل غرس وقطع البستانى الاشجار ؟ . عاتبت وشكرت أخاك عند مقابلتى إياه . أخذ وفر اللص ولم أمسك به . رغبت فيهم ورغب عنى زملائى . لان بهجروك و تباعد البخلاء \_ خير من أن تدارى و يعتدور . الجملاء . خذ ودونك هذا الكتاب .

- تعل فى الجمل الآتية: العامل الأول ، وأهمل الثانى ، وأعط كلا حكمه أقبلا وحييت زميلاك إكراماً لك . تألموا ونصحت إخوانك بالمنابرة والجد فى العمل . خلا وسكنت مئزلى منذ شهرين . سافرت وودعت بالامس ابنى إلى السودان . أتعبننى وأخذت الكثير من وقتى هذه التطبيقات .
- اعمل في الجمل الآتية: العامل الثاني، وأهمل الاول، وأعط كلا مايستحقه: زارنى وسراني صديقاك بأخبار نجاحهما نصحني وأطعتهم الاطباء فشفيت من آلاى . باع واشترى المسافرون وعادوا إلى وطهم مسرورين . أعطيت وبخلوا الزملاء . دارت ورجعن إلى نصابها الامور .
  - ٨ ـــ أعرب البيت الآتي ، واشرحه ، وبين مافيه من شاهد :
- ما جادَ رَأْيًا ولا أَبْدَى محــاولةً إلاَّ امْرُوْ لَم بُضِعْ دُنْيَا ولا دِينَا
- هناك حالة لا يصح فيها مجىء الضمير لتعويض الاخبرالمهمل، و إنما بجب أن
   يحل مجله اسم ظاهر. اذكر هذه الحالة واشرحها ممثال من عندك.
- ١٠ ذكرنا أن لابد أن يكون بين العاملين أو العوامل نوع من الارتباط؟.
   اشرح ذلك ووضحه بأمثلة.

#### ﴿ هذا باب المفعول المطلق ﴾

أى الذى يَصْدُقُ عليه قَوْلُناً: ﴿ مَفَعُولُ ﴾ صِدْقاً غيرُ مُهَيَّدٍ بِالْجَارُ ('').

وهو: اسم وَ بَوْكَدُ عامِلَهُ ('') ، أو 'يَبَيِّنُ نَوْعَهُ ، أو عَدَدَهُ ، وايس خبراً ولا حالاً نحو : ضربتُ ضَر باً \_ أو ضَر ب الأهير \_ أو ضَر بَتَيْنِ ﴾ بخلاف نحو : ضربتُ ضَر بُ أليم ('') ، ونحو : (وَلَّى مُدْيِراً )(') .

وأكثر ما يكون المفعولُ المطلقُ مصدراً .

#### ﴿ هذا باب المفمول المطلق ﴾

(۱) أى: بخلاف بقية المفاعيل؛ فإن منها ما هو مقيد بحرف جركالمفعول به ـ أو له ـ أو فيه ، أو بظرف كالمفعول معه (۲) أى يفيد ما أفاده العامل من الحدث لا غير . أو المراد: المصدر الذى تضمنه العامل ، وذلك ليتحد المؤكد والمؤكد ؛ لأن الفعل بدل على الحدث لا غير .

(س) فأن وضرب، الثانى ليس مفعولًا مطلقاً، وإن بين النوع بالوصف بعده ـ وإنما هو خبر عن ضربك (٤) فإن ومدبراً، وإن كان توكيداً للعامل وهو «ولى». لأنه بمعناه ـ لكنه ليس مفعولًا مطلقاً ، بل هو حال من فاعل و ولى».

وقد أشار الناظم إلى هذه المعانى الثلاثة التي يفيدها المفعول المطلق ـ بقوله :

( تَوْكِيداً أَوْ نَوْعاً يُبِينُ ، أَوْ عَدَدْ كَسِرْتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ ) (\*)

أى أن المصدر يفيدتوكيد عامله و تقريره ، أو يبين نوعه ، أو يبين عدد مراته ، ولابد من إفادة التوكيد مع هذين . ثم ذكر الناظم مثلا لذلك ؛ فوسيرتين، لبيان العدد مع التوكيد ، ووسير ذى رشد ، ـ لبيان النوع مع التوكيد .

<sup>(\*) «</sup> توكيداً » مفعول مقدم ليبين « أو نوعاً » معطوف عليه « يبين » مصارع فاعله يعود على المصدر «أو عدد» معطوف على نوعاً ، ووتف عليه بالسكون على لغة ربيعة «كسرت» الكاف جارة لقول محذوف « سيرتين » مفعول مطلق يبين العدد « سير ذى رشد » مفعول مطلق يبين العدد « سير ذى رشد » مفعول مطلق يبين النوع مضاف إلى مابعده ، وسكن للوقف .

والمصدرُ: اسمُ الحدَثِ الجارى على الفعدلُ . وخرج بهدذا الْقَيْدِ نحو: اغْتَسَلَ عُسْلًا . وَنَوَضَّأَ وُضُو أَ . وَأَعْطَى عَطَاءَ ؛ فإن هذه أسماه مصادر (٢٠). وعامِلُهُ: إما مصدرٌ مثله (٢) نحو: ( فإنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُ كُمُ جَزَاءَ مَوْفُوراً ) . أو ما اشْتُقَ منه: من فِعْلُ (١) نحو: ( وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً ) . أو وَصْفُ (٥٠) أو ما اشْتُقَ منه: من فِعْلُ (١) نحو: ( وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً ) . أو وَصْفُ (٥٠)

(١) أى المشتمل على حروف الفعل (٢) لأنها لم تجرعلى أفعالها ؛ لنقصان حروفها عن أحرف الأفعال . وقياس مصادرها : الاغتسال ـ والتوضؤ ـ والإعطاء . وإلى معنى المصدر يشير الناظم بقوله :

(المَصْدَرُ النُّمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ مَذْنُولَي الْفِعْلِ ؛ كَأَمْنِ مَنْ أَمِنْ ) (\*)

أى أن المصدر اسم يدل على شىء غير الزمان ؛ من المدلولين اللذين يدل عليهما الفعل ـ وهما الحدث والزمان ، وما سوى الزمان ، من المدلولين ـ هو الحدث المجرد وحده . ومثل الناظم وبأمن ، من الفعل وأمن ، فالآمن يدل على المعنى المجردالذي هو أحد شيئين يدل عليهما وأمن ، وهما: الحدث والزمن الماضى . وسمى المصدر مصدراً بهلان فعله صدر عنه ، وهو أيضاً مصدر وأصل المشتقات على الصحيح والفرق بين المصدر واسمه : أن المصدر يدل على الحدث المجرد بنفسه ، أما اسم المصدر فيدل على الحدث بوساطة المصدر، فدلو له لفظ المصدر . وسيأتي إيضاح لذلك في وباب المصدر ،

(٣) سواء كان من لفظه ومعناه كما مثل المصنف، أو من معناه فقط نحو: يعجبنى إيمانك تصديقاً (٤) بشرط أن يكون متصرفاً تاماً ، وغير ملغى عن العمل؛ فخرج الفعل الجامد كفعل التعجب، والناقص مثل:كان ، والملغى مثل:ظن عند إلغائها، فلا يقال:ماأحسن محمد حسنا ، ولاكان على مسافراً كوناً ، ولا على قائم ظننت ظنا.

(ه) أى متصرف يعمل عمل الفعل ، كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، وأمثلة المبالغة ـ دون أفعل التفضيل ، والصفة المشبهة .

<sup>(\*) «</sup> المصدر اسم » مبتدأ وخبر « ما » اسم موصول مضاف إليه « سوى » ظرف مضاف إلى « الزمان » متعلق بمحدوف صلة ما « من مدلولی » جار وبحرور متعلق بما تعلق به صوى — أو حال من ضمير الصلة «الفعل» مضاف إليه « كأمن » متعلق بمحدوف خبر لمبتدأ محذوف « من أمن » متعلق بمحدوف أيضاً صفة لأمن المصدر .

نحو: ( وَالصَّافَّاتِ صَفَّا )<sup>(۱)</sup>. وزعم بعض البصريين أنَّ الفعلَ أصلَ للوصفِ<sup>(۲)</sup>. وزعم الحكوفيون أنَّ الفعل أصلُ<sup> </sup>لها<sup>(۲)</sup>.

(١) هذا مثال لاسم الفاعل ، ومثالِ اسم المفعول: اللص مضروب ضرباً أليماً ، وأمثلة المبالغة: محمد شرَّاب شرباً وأجاز المصنف عمل الصفة المشبهة كاسم الفاعل، تقول: الحزين حزناً مفرطاً يسىء إلى نفسه.

(٢) الذي زعم هذا :هو الفارسي واختاره عبد القاهر .فيكون فرع الفرع .

و ٣) أى للمصدر والوصف. والصحيح كما أسلفنا: أن المصدر أصل للفعل والوصف؛ لأن من شأن الفرع أن يكون فيه ماق الأصل وزيادة. والفعل والوصف مع المصدر كذلك؛ لأنه يدل على مجرد الحدث وكل منهما يدل على الحدث والزمان، والصفة تدل على الحدث والموصوف.

وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

( بَشْلِهِ أَوْ فِمْلِ أَوْ وَصْفُ نُصِبْ وَكُونُهُ أَصْلاً لِهَذَيْنِ انْتُخِبْ) (\*) أَى أَنْ المُصَدَرُ قَد ينصب بمصدر مثله ، أو بفعل ، أو بوصف ، والمختار أنه أصل الفعل و لوصف

هذا: ولما كان المصدر لا يكون إلا اسم معنى ـ كان الاشتقاق من أسماء الاعيان والجواهر غير مقيس، ويقتصر فيه على السماع وقد بحث المجمع اللغوى هذه المسألة ورأى أن العرب قد اشتقت كثيراً من أسماء الاعيان ؛ كالذهب، والفضة والدينار. والدره، فقالوا: مُذَهَّبُ ـ وَمُفَضَّضُ ـ وَمُدَنَّرُ ـ وَمُدَرَّهُمْ . وقالوا: هذا الشيء مُتَرَّب، ومُمَوَّه، ومرُمَّل ؛ من التراب ـ والماء ـ والرمل.

فرأى أنه من الحير والتيسير ـ ألا نقف جامدين أمام تطور العلوم والاصطلاحات الكيميائية والطبيعية والطبية والحيوية . وقرر إجازة الاشتقاق فى لغة العلوم عند الحاجة ، فيقال : مُنحّس ـ من النحاس، و مُقصدر ـ من القصدير ، و مُمكّهرب ـ من الكهرباء ، و مُمكّه ـ من النشأ ... إلخ .

<sup>(\*) «</sup> بمثله » متعلق بنصب الآتى « أو فعل أو وصف » معطوفان على مثل « نصب » مان للجهول ونائب الفاعل يعود على المصدر « وكونه » مبتدأ والهاء اسم كان مضاف إليه ، من إضافة مصدر الناقس إلى اسمه « أصلا » خبر كان الناقصة « لهذين » متعلق بأصلا — أو بمحذوف صلة له « انتخب » مانن للجهول ، والجلة خبر المبتدأ .

﴿ فَصِل ﴾ يَنُوب عن المصدرِ في الانتصابِ على المفعولِ الطلق \_ ما يَدُلُّ على المصدرِ (١) : من صفة ، كَسِرْتُ أَحْسَنَ السَّيْرِ (٢) \_ وَاشْتَمَلَ الصَّمَّاءِ (١) \_ وضربتُه ضَرْبَ الأَميرِ اللصَّ ؛ فِذَف ضَرْبَ الأَميرِ اللصَّ ؛ فِذُف المؤصوفُ مَم المضافُ .

أو ضميرِه (' نحو: عبد اللهِ أظنّه جالساً (' )، ونحو: (لا أَعَذّ بهُ أَحَدًا ) (' ). أو إشارة إليه (<sup>(۷)</sup> : كضر بتُه ذلك الضّرب (<sup>۸)</sup> . أو مرادف له نحو: شَنثتهُ بُغْضًا ، وَأَحْبَبْتُهُ مِقَةً (<sup>(۱)</sup> ، وَفَرِحت مَجَددَلاً .. وهو بالذّال المعجمة مصدر جَذل بالكسر .

<sup>(</sup>١) أي عند حذفه ، وهذه الصور الآتية ؛ للمفعول المطلق المبين لنوع عامله .

<sup>(</sup>٢) الاصل: سرت السير أحسن السير، فحذف الموصوف و دلت عليه إضافة الصفة إلى مثله، و نابت منابه (٣) الاصل: الشملة الصماء، فحدف الموصوف و نابت الصفة منابه. و الشملة الصماء: أن يُحلل المرء جسده بثوبه، و يضم طرفيه كما يفعل الاعراب بأكسيتهم. فيرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الايسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الايمن، فيغطهما جيماً.

<sup>(</sup>٤) أى الضمير العائد على مثل المصدر المحددوف . وقوله : , أوضميره به معطوف على قوله , من صفة به (٥) فرمبد الله به مفعول أول . ومضاف إليه لاظن و , جالساً ، مفعوله الثانى . والهاء فى أظنه ضمير المصدر المفهوم من أظنه - أى الظن وهو نائب عنه فى الانتصاب على المفعولية المطلقة به أى أظن ظنا ؛ فهو نائب عن مصدر مؤكد (٦) تقديره : لاأعذب هذا التعذيب الخاص أحداً ، فالضمير هنا نائب عن مصدر نوعى (٧) أى إلى المصدر ؛ سواء كان اسم الإشارة متبوعاً بالمصدر كثال المصنف - أم لا ، كضربته ذلك . والغالب أن يكون بعده مصدر مثل المحذف (٨) إسم الإشارة وهو , ذلك ، مفعول مطلق نائب عن المصدر .

<sup>(</sup>٩) و بغضاً ، مُفعول مطلق ناثب عن شناً المرادف للبغض ، و و مقة ، مفعول مطلق ناثب عن محبة ، والمتمة : المحبة، وهي مصدر ومقه \_ كورثه \_ أحبه فهو وا.ق .

أو مشارك له في مادَّتِه وهو ثلاثة أقسام: اسمُ مصدر كا تقدَّم، واسمُ عَيْنِ ('')، ومصدر الفعل آخر نحو: (وَاللهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ('') - وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ عَبْسَيْلًا ) " ، والأصلُ: إنْبَاتًا \_ وتَبَتَّلًا .

أو دالَّ عَلَى نَوْع مِنه ؛ كَفَمَدَ القُرْ فُكَاءَ ـ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى ( نَ . فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) . أو دالَّ عَلَى عددِه ؛ كضربتُه عَشْرَ ضَرْبات ( ) ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) . أو آلتِه () ؛ كضربتُهُ سَوْماً ـ أو عصاً () .

أو «كُلّ » نحو ( فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ اللَّيْلِ ) (^) وقوله :

<sup>(</sup>١) أى ذات مجسمة (٢) فدنبات، اسم عين للشيء النابت من زرع وغيره وقد ناب عن د إنباتا ، الذي هو مصدر أنبت .

<sup>(</sup>٣) فوتبتيلا، مصدر الفعل وبتشل، وقد ناب عن التبتل، الذي هو مصدر الفعل و تبتل، ولم يعتبر و التبتل، اسم مصدر الفعل بتتل. لأن حروفة تزيد على حروف مصدر هذا الفعل؛ واسم المصدر - على الصحيح - لابد أن تقل حروفه عن حروف مصدر الفعل الذي يجرى على مقتضاه في الاشتقاق (٤) أى قعد قعود القرفصاء، ورجع رجوع القبقرى، وهي الرجوع إلى الخلف. والقرفصاء: نوع من القعود؛ وهو أن يجلس الشخص على إليتيه وفخذاه ملتصقتان ببطنه - يحيط بهما ذراعاه، أو ينكب على ركبتيه ويلصق بطنه بفخذيه، وكفاه تحت إبطه. وكذلك فراعاه، أو ينكب على ركبتيه ويلصق بطنه بفخذيه، وكفاه تحت إبطه. وكذلك القبقرى: نوع من الرجوع، وهما نائبان عن المصدر؛ لانهما من غير لفظ العامل. أما إذا استعملا مع فعليهما المشاركين لهما في المادة وهما: وقرفص، و وقبقر، عشما مصدران أصليان (٥) فوعشر، نائب عن المصدر، والأصل ضربته ضرباً عشر ضربات، فحذف المصدر وناب عنه عدده.

<sup>(</sup>٦) أى الآلة التي تستخدم لإبجاد معنى المصدر وتحقيقه .

<sup>(</sup> ٧ ) الأصل: ضربته ضرباً بسوط أوعصاً \_ أو ضرب سوط أوعصاً ، فحذف المصدر وأقيمت الآلة مقامه . ويشترط أن تكون الآلة معهوداً استخدامها في إحداث معنى المصدر ، فلا يصح : ضربته شجرة .

<sup>(</sup>٨) ﴿ كُلُّ ، مَفْعُولَ مَطْلَقَ نَاتُبُ عَنْ مُصَدِّرٌ مُخْذُوفٌ ـ أَى مَيْلًا كُلُّ الْمَيْلُ .

# \* بَظُنَّانِ كُلَّ الظَّنِّ أَنْ لاَ تَلاَقِياً \*(١) . أَو بمضٍ ؛ كَضربتُهُ بَعْضَ الضَّرْبِ.

(١) عجز بيت من الظويل، لتميس بن الملوح ـ المعروف بمجنون ليلي . وصدره: \* وَقَدُ يَجْمَعُ اللهُ الشَّتيتَيْن بَعْدَ مَا \*

اللغة والإعراب: الشتيتين: المتفرقين مثنى شتيت؛ يريد المحبين المتباعدين اللغين لايقدران على الاجتماع وبعد، ظرف متعلق بيجمع وما ومصدرية ويظنان، مضارع مرفوع بثبوت النون والآلف العائدة على الشتيتين فاعل ووما، وما بعدها فى تأويل مصدر بحرور بإضافة وبعد، إليه وكل، مفعول مطلق نائب عن المصدر والظن، مضاف إليه وأن، مخففة من الثقيلة واسمها ضير الشان ولا، نافية للجنس وتلاقيا، اسمها والآلف للاطلاق وخبرها محذوف ، والجلة خبر أن ، وجملة أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولى يظن ﴿ والمعنى ﴾ يمنى نفسه بقرب اجتماعه بليلي وعدم اليأس من خلك فيقول: إنه سبحانه وتعالى قادر على أن يجمع شمل المتباعدين ، بعد أن يكون عندهما ظن محقق ، أنه لايمكن التلاقى والاجتماع ﴿ والشاهد ﴾ نصب لفظ وكل ، على أنه مفعولى مطلق نائب عن المصدر ، والأصل: يظنان ظناكل الظن .

ويشترط في نيا بة وكل، و وبعض، عن المصدر: أن يضاف كل منهما إلى مثل المصدر المحذوف كما في البيت والآية . و مثل وكل، و و بعض ،: ما يؤدى معناهما من الآلفاظ الدالة على العموم أو على البعضية مثل : وجميع، و وعامة، و ونصف، و وشطر ، وعا ينوب عن المصدر : وما الاستفهامية في نحو : ما تزرع حديقتك ؟ أى: أى عمل شئته فاعمله ، تزرع حديقتك ، و وما ، الشرطية . نحو : ما شئت فاعمل - أى : أى عمل شئته فاعمله ، وهذه الآشياء التي ذكر ناها ؛ منها ما ينوب عن المصدر المؤكد غالباً ، وهى : المرادف، واسم المصدر ، والمشارك في المادة . وما ينوب عن المبين للنوع أو العدد وهي : الموصف ، والضمير، والإشارة، والعدد، والآلة ، وكل و بعض وما في معناهما . وكلم المنطب تتلخص في شيء واحد ، وهو : وجود ما يدل عليه عند حذفه . و في ذلك يقول الناظم : ( وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلَّ كَا حَدِدٌ كُلُّ الْجُدّ ، وَأَفْرَ ح الْجُذَلُ ) (\*)

<sup>(\*) «</sup>قد» حرف تحقيق «عنه» متعلق بينوب، والضمير عائد على المصدر المتأصل ف المفعولية وهو ما كان من لفظ عامله «ما» اسم موصول فاعل ينوب «عليه» متعلق بدل، وجملة «دل» صلة ماه كجد، الكاف جارة لقول محذوف «كل» مفعول مطلق نائب عن المصدر «الجد» مضاف إليه.

﴿ مَـدُونَ ﴾ المصدرُ المؤكّدُ لا 'بثنّی ولا يُجمعُ باتفاق ؛ فلا 'بقـال ضَرْبين ولاضُرُ وباً ؛ لأنه كاء \_ وعَسَلُ (١) . والمختومُ بتاءالوّحْدَةِ كَضَرْبَةٍ \_ بِعَــُكْسِهِ (١) باتفاقٍ ؛ فيُقالَ : ضَرْ بَتَيْن \_وَضَرَباتٍ ؛ لأنه كَتَمْرَةٍ وَكَلِمَةٍ واخْتُلف في النَّوْعِيِّ ؛ فالمشهور الجواز (٣) وظاهر مذهب سيبويه المنعُ ، واختاره الشَّلَوْ بين .

﴿ فَصَلَ ﴾ اتفقوا على أنه يجوزُ لدليلِ مقالي ('' أو حالي \_ حَذْفُ عامِلِ المصدر غير المؤكِّدِ (' ' ، كأن يقال : ما جَلَسْتَ ؟ فتقول : بَلَي جُلُوساً طويلاً \_

أى ينوب عن المصدر عند حذفه ، كل شىء يدل عليه . وقد مثل الناظم بنائبين هما : لفظ دكل، مضافاً إلى المصدر ، ووالمرادف، وهو الجذل بمعنى الفرح.

(۱) أى مقصود به معنى الجنس ، فهو يدل بنفسه على القليل والكثير ، فيستغنى بهذه الدلالة عن الدلالة العددية فى النثنية والجمع . وأيضاً:فهو بمنزلة تكرار الفعل لايثنى ولابجمع . ومثله فى ذلك ماينوب عنه .

(٢) أى يثنى ويجمع (٣) أى جواز تثنيته وجمعه ، وذلك إذا اختلفت أنواعه . وقد جاء في القرآن الكريم : (و تظنون بالله الظنونا) ومثله المبين للعدد . ويجوز تقديمهما على العامل ولا يعملان شيئاً ، فليس لهما فاعل ولا مفعول .

ويرى ابن مالك : المنع في المؤكد ، والجواز في غيره . وفي ذلك يقول :

( وَمَا لِتَوْ كِيدٍ فَوَحِّدُ أَبَداً وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا )<sup>(٠)</sup>

أى أن المصدر الدال على التوكيد، يجب توحيده \_ أى إفراده ، فلايثنى و لا يجمع . أمَا غيره فثنه إن شدَّت ، واجمعه ، أو اجعله مفرداً .

(٤) الدليل المقالى: الذى يكون مرجعه إلى القول والـكلام، أما الحالى فهو الذى يعتمد على المشاهدة أو نحوها؛ مما يحيط بالشخص ويجعله يفهم أمراً مستتبطآ عما حوله، ولاشأن له بالقول أو الكلام (٥) وهو المبين للنوع أو العدد.

<sup>(\*) ﴿</sup> وما ﴾ اسم موصول مفعول لوحد بعده «التوكيد» متعلق بمحذوف صلة ما ﴿ فوحد ﴾ الفاء زائدة ، و ﴿ وحد ﴾ فعسل أمر ﴿ أبداً ﴾ ظرف ﴿ غيره ﴾ مفعول تنازعه كل من ثن والجم ، فأعمل الثانى ، وحذف ضميره من الأول لأنه فضلة ﴿ وأفردا ﴾ فعل أمر مؤكد بالنون المقيفة المقلوبة ألفاً للوقف ، والفاعل أنت .

أو بَلَى جَلستَين () ، وكقولك لمن قَدِمَ من سَفَرٍ : قُدُومًا مُباركاً () . وأم المؤرِّدُ ، فزعم ابن مالك أنه لا يُحذَف عاملُه ؛ لأنه إنما جِيءَ بِه لِتَقْوِيَتِهِ وَتَقْرِيرِ مَعْنَاهُ ، وَالْحَذْفُ مناف لهُمَا () . ورَدَّهُ ابنُه بأنه قد حُذِفَ جوازاً في نحو: أنت سَيْرًا سَيْرًا ، وفي نحو : سَقْياً وَرَعْياً () . ووجو با في : أنت سَيْرًا سَيْرًا ، وفي نحو : سَقْياً وَرَعْياً () .

- (٢) فد قدرماً ، مصدر نوعی حذف عامله لدلیل حالی وهو المشاهده ، والتقدیر : قدمت قدوماً مباركاً . ومثال حذف عامل العددی لدلیل حالی : أن تری خیل السباق وهی تدور فی الملعب فتقول : دور تین ، والتقدیر : دارت دور تین .
- (٣) ومن أجل ذلك لايصح تثنيته ولاجمعه ، ولا أن يرفع فاعلا، أو ينصب مفعولا ، أو يتقدم على عامله ، أو يحذف عامله ؛ لان الحذف مناف لتلك الحكمة . مناف للغرض من الإتيان بالمصدر المؤكد . وفي هذا يقول الناظم :
- ( وَحَذْفُ عَامِلِ الْمُؤَكِّدِ أَمْتَنَعْ وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيــــلِ مُتَسَعْ )(\*) أَى أَنه يَمْتُع حَذْف عامل المصدر المؤكد . وهنالك متسع للحذف في غـيره ؛ كالمبين للنوع أو العدد ، وذلك عند وجود دليل يدل على المحذوف .
  - (٤) أى مما وقع فيه المصدر خبراً عن اسم عين ، غير مكرر ولا محصور .
- (ه) أى إذا كان مكرراً نحو: انت سيراً سيراً ، أو محصدوراً نحو: ما أنت إلا سيراً \_ وإنما أنت سيراً ، أو غير ذلك نحو: سقياً ورعياً \_ وحمداً وشكراً . وإنما وجبّ الحذف فىذلك؛ لقيام التكرار والحصر مقام العامل . ويجاب عن الناظم بأن هذه المصادر ليست من المؤكد الآن ، بل المصدر فيها نائب مناب الفعل وعوض منه ؛ بدليل أنه يمتنع الجمع بينهما ، ولاشىء من المؤكدات يمتنع الجمع بينه وبين المؤكد

<sup>(</sup>۱) فرجلوساً مصدر نوعی؛ لوصفه بالطول حذف عامله جواز لدلیل مقالی و هو ر ما جلست ، و ر جلستین ، و مصدر عددی حذف عامله لذلك . و التقدر : ر بلی جلست جلستین ، .

<sup>(\*) «</sup> وحذف » مبتدأ ومابعده مضاف إليه « امتنم» فاعله يعود على حذف والجملة خبر المبتدأ « وفي سواه » جار ومجرور خبر مقدم « لدليل » متعلق متسم الواقع مبتدأ مؤخراً .

وقد بُقَامُ الْمَصْدَرُ مَقَامَ فَعْلِهِ فَيَمَتَنِعُ ذِكُرُهُ مَعَهُ (١) ، وهو نوعان :
مالا فِعْلَ لَهُ نحو : وَ يْلَ زَيْدِ (٢) \_ وَ وَ يُحَهُ ، وَ بَدْلَهَ الْأَكُفُ (٢) . . . •
فَيُقَدِّرُ لَهُ عَامِلٌ مِنْ مَعْنَاهُ (١) عَلَى حَدِّ : قَمَدْتُ جِلُوساً .

- (٢) هو وما بعده : مصدر نائب عن فعله مضاف إلى المفعول .
- (٣) لعله يشير بهذا إلى بيت منالكامل ، لـكعب بن مالك الصحابى ، من قصيدة قالها فى غزوة الحندق ، يصف شدة فتك السيوف بالاعداء . وهو بتمامه :

تَذَرُ الْجُمَاجِمَ ضَاحِياً هَامَاتُهُ اللَّهُ الْأَكُفِّ كَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقِ اللغة والإعراب: تذر: تترك. الجماجم: جمع جمجمة ، وهي عظم الرأس

﴿ وَالْمُعَى ﴾ أن هذه السيوف شديدة الفتكبالاعداء ، تتركر و سهم بعد فصلها عن أجسامهم ـ معرضة للشمس على أرض المعركة ، أما الاكف فليس لها أثر كأنها لم تخلق .

﴿ والشاهد﴾ جر الأكف؟ على أن . بله ، سصدر ليس له فعــل مر. لفظه ، و د الأكف ، مضاف إليه . و روى بنصب د الأكف ، على أن د بله ، اسم فعل أمر ، و د الأكف ، مفعوله كما بينا .

(٤) فيقدر في ويل زيد ـ أحزن الله زيداً ويله ـ أو أهلـكه ـ أو عذبه . وفي ويح زيد ـ رحم الله زيداً ويحـه . وفي بله الاكف ـ اترك ترك الاكف ؛ لان بله

<sup>(</sup>۱) هذا كالاستثناء من قوله: (وحذف عامل المؤكد امتنع). فهو من قسم المصدر المؤكد؛ لأن الذي ينوب عن العامل المحذوف هو المصدر المؤكد. ويرى بعض الباحثين: أن الافضل اعتبار المصدر النائب عن فعله قسماً مستقلا زائداً على الاقسام الثلاثة المتقدمة؛ لأن كثيراً من المصادر النائبة عن عاملها قد يكون مؤكداً لما مله . والاصل في المؤكد ألا يعمل ولا يحذف عامله ، والنائب هنا يعمل و يحذف عامله ، فيتمع التعارض بين حكم المؤكد هنا وحكمه في ناحية أخرى .

وما له فِعْلُ وهو نوعان : واقع في الطَّلب (١) ، وهو الواردُ دُعاَء ؛ كَسَقْيًا وَرَعْيًا ـ وَجَدْعًا (٢) . أو أمراً أو نهيًا نحو : قيامًا لا قَمُودًا (٢) ونحو : ( فَضَرْبَ الرِّعَابِ ) ، وقوله : ﴿ فَنَدُلًا زُرَيْقُ المَالَ نَدُلُ الثَّمَّالِبِ \* (١)

بمعنى ترك . ومثل دويل ، فى معنى الهلاك والعذاب ـ دويب ، ، تقول : وَيُبُ اللص ـ أى أهلكه الله . ومثل دويح ، فى الترحم وإظهار الشفقة دوَيْـس ، ·

(١) أى فى أسلوب إنشائى مقصود به الطلب ، سواء كان طلب فعل أو ترك ، أو إقرار للثى ، أو عدم إقراره (٢) «سقياً ورعياً ، دعاء بالخير \_ أى سقاك الله سقياً ، ورعاك رعياً . و «جدعاً ، دعاء بالشر . والجدع : قطع طرف الانفأو الشفة أو الاذن و نحو ذلك . ومثله : بعداً \_ وسحقاً \_ و بؤساً (٣) أى قم قياماً لا تقعد قعوداً ؛ فقياماً وقعوداً منصوبان بفعل محذوف و جوباً . ولا يجوز حذف المضارع المجزوم بلا الناهية إلا في هذه الصورة .

(٤) عجز بيت من الطويل ، لمحمد بن عبد الله الانصارى ، وقيل لاعشى همدان ، يهجو لصوصاً . وصدره : \* عَلَى حِينَ أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ \* وقبل هذا البيت :

يمرُّونَ بالدَّهنَا خِهُ الدِهنَا: موضع بنجد، وهو ممدود وقصر المشعر عيابهم اللغة والإعراب: الدهنا: موضع بنجد، وهو ممدود وقصر المشعر عيابهم بجمع عيبة ، وهي الوعاء يوضع فيه الزاد والثياب كالحقيبة . دارين: موضع بالبحرين مشهور بالمسك، ويقال: مسك داري . بحر : جمع أبحر وهو العظيم البطن . وإضافته الحقائب من إضافة الصفة للوصوف الحقائب: جمع حقيبة وهي العيبة . ألهي الناس: شغلهم من الإلهاء ، وهو شغلك عن الشيء . جل: معظم وأكثر . ندلا، الندل : التناول والاختطاف بسرعة وخفة . زريق : اسم قبيلة ـ أو رجل . «علي حين» جار وبحرور متعلق بيمرون في البيت قبله . يروى بالفتح علي البناء لإضافته لجملة وألهي - وبالكسر علي الإعراب و الناس ، مفعول ألهي و جل أمورهم ، فاعله ومضاف إليه و فندلا ، مفعول مطلق لمجذوف ـ أي اندل وزريق ، منادي بحذف حرف النداء والمال، مفعول منصوب علي نزع الخافض متعلق بمحذوف صفة لندلا ـ أي مثل ندل الثعالب .

كذا أطلقَ ابن مالك . وَخُصَّ ابنُ عُصفور الوُجُوبَ بالتكرار كَـقوله :

\* فصبرًا في تَجَالِ المَوْتِ صَبرًا \*(١) أو مقرونًا باستِفْهام تَوْ بِيخِيِّ نحو:

والمعنى أن هؤلاء اللصوص يخرجون للسرقة ، فيمرون بالدهنا وحقائبهم فارغمة ، ثم يسرقون ويرجمن من دارين ، وقد امتلات حقائبهم بما سرقوا ، وهم ينتهزون فرصة اشتغال الناس بأمورهم ومهامهم ، ويوصى بعضهم بعضاً بسرعة الخطف والحيلة ؛ كاتفعل الثعالب والثعلب يضرب به المثل فىذلك فيقال : أخطف من تعلب والشاهد في فقوله وندلاء ؛ فهو مصدر نائب عن فعله ، وهو واقع فى الطلب؛ لأن معناه : اندل \_ أى اخطف . وهل ينوب هذا المصدر عن الفعل فى الدلالة على معناه ؟ وفى تحمل ضيره المستقر الذى كان فاعلا له ، فيصير بعد الحذف فا على المصدر؟ وينوب عن الفعل المحذوف وفاء له معاً فلا يحتاج لفاعل ؟ \_ قولان ، والاول أحسن ؛ لانه يساير القواعد ، والثانى أيسر وأخف .

(١) صدر بيت مزالوافر لقطرى بن الفجاءة ـ الخارجي المعروف . وعجزه :

## \* فَمَا نَيْلُ الْخُلِّ أُودِ بِمُسْتَطَاعِ \*

وهذا البيت من قصيدته المشهورة التي مطلعها :

أَقُولُ لَهَا وَقَدْ طَارَتْ شَمَاعًا مِنَ الْأَبْطَالِ وَيُحَكِّ لَنْ تُرَاعِي فَإِنَّكِ لَوْ سَأَلْتِ بَقَاء بَوْمٍ عَلَى الأجل المقدد لَمْ تُطَاعِي فَإِنَّكِ لَوْ سَأَلْتِ بَقَاء بَوْمٍ عَلَى الأجل المقدد في ولها ، يرجع إلى النفس المفهومة من سياق الكلام . شعاعاً : متفرقة ـ الضمير في ولها ، يرجع إلى الفزع . لن تراعى : لن تخافي وان تجزعي .

اللغة والإعراب: بحال الموت: مكان المعركة الذي يحول فيه الفرسان. الحلود: البقاء المستمر. و صبراً , مصدر قائم مقام فعل الامر ـ أى اصبرى و في بحال الموت ، متعلق به ومضاف إليه وصبراً , الثانى توكيد الأول و فما ، الفاء للتفريع ، ووما ، نافية ونيل الحلود ، مبتدأ أو اسم ما على أنها عاملة ، والحلود مضاف إليه و بمستطاع ، خبر على زيادة الباء ﴿ والمعنى ﴾ اصبرى أيتها النفس ولاتياسى، واثبتى في مواطن القتال حتى النصر أو الموت الشريف ؛ فإن الفرار لاينجى، والبقاء المستمر في هذه الحياة الدنيا غير ممكن ، فلمكل أجل كتاب ﴿ والشاهد ﴾ أن تكرار المصدر القائم مقام فعل غير ممكن ، فلمكل أجل كتاب ﴿ والشاهد ﴾ أن تكرار المصدر القائم مقام فعل

# أَتُوَانِيًّا وَقَدْ جَدَّ قُرَ نَاؤُكُ ؟ (١) وقوله : ﴿ أَلُوْمًا لَا أَمِالَكَ وَأُغْتِرَابًا ؟ ﴿ (١)

الأمر وهو دصبراً... هو الذى أوجب حذف العامل ، على رأى ابن عصفور ومن تبعه أما ابن مالك وغيره : فيرى وجوب الحددف متى كان المصدر واقعاً موقع فعل الأمر من غير قيد (1) أى: أتتوانى توانياً ؟ وهذا توبيخ للمخاطب . وقد يكون التوبيخ للمتكلم ، فتوجه صيغة التوبيخ مشتملة على الخطاب ، ويريد نفسه بقرينة كن يقول لنفسه : أتركا للعمل وأنا محتاج؟ وقد يكون التوبيخ للغائب بحو : أجبناً وهو صاحب الحق في أرضه (٢) عجز بيت من الوافر لجرير الشاعر الاموى ، يهجو خالد بن يزيد الكندى ، وصدره : \* أَعَبدًا حَلَّ في شُعَى غَريباً \*

اللغة والإعراب: حل: نزل واستقر . شعبى: موضع ـ أو المراد جباله متشعبة . غريباً : وصف ـ من الغربة وهى البعد عن الآهل والوطن . أاؤماً : المؤسة والدناءة . لا أبالك : المقصود بهذا الآسلوب هنا الذم ـ أى أنه بجمول النسب اغتراباً : بعداً عن الوطن . و أعبداً ، الهمزة للنداء ، و و عبداً ، منادى منصوب اغتراباً : بعداً عن الوطن . و أعبداً ، الهمزة للاستفهام داخلة على فعل محذوف ، تقديره : أتفخر مثلا ، والفاعل أنت ، و و عبداً ، حال من الفاعل و حل ، فعل ماض وفاعله يعود على و عبداً ، والجلة صفة له وغريباً ، حال من الفاعل وأتلؤماً ، الهمزة للاستفهام التوبيخى ، و و لؤماً ، مصدر معمول نحذوف وجوباً ـ أى أتلؤم لؤما و واغبرابا ، معطوف على لؤماً و لا أبا لك ، جملة معترضة بين المتعاطفين ، قصد بها الدعاء على معطوف على لؤماً و لا أبا لك ، جملة معترضة بين المتعاطفين ، قصد بها الدعاء على في محل جر بالإضافة ، والخبر محذوف .

﴿ والمعنى ﴾ يهجو الشاعر رجلا فيقولله :أيها الذليل الحقير، الذى حل بهذا المكان وهو عنه غريب ، لاأهل لهبه و لاعشيرة ، بم تفخر؟ لقد جمعت بين الدناء أو الاغتراب ﴿ والشاهد ﴾ وقوع المصدر وهو ولؤماً واغتراباً ، ـ نائباً عن الفمل بعد الاستفهام التوبيخي ، فعامله محذوف وجوباً عند جميع النحاة .

هذا: ونيابة المصدر عن عامله المحذوف فى الاساليب الطلبية ـ قياسية ؛ بشرط: أن يكون العامل المحذوف فعلا من لفظ المصدر ومادته ، وأن يكون المصدر مفرداً منكراً ، وإلا كان سماعياً مثل : . ويل ، ، و . ويح ، . . إلخ . وواقع في الْخَبَرِ (١) وذلك في مسائل:

(إحداها) مَصَادِرُ مَسْمُوعَة (٢) كَثْرَ استمالُها ، وَدَلَّتْ القرائنُ على عامِلها كقولهم عند تَذَكُرُ نِعْمَةَ وَشِدَّةٍ : خَداً وشُكْراً لا كُفْراً (٣)، وَصَبراً لا جَزَعاً (٠). وعند ظهور أمْرٍ مُعْجِب : عَجَباً (٥) . وعند خطاب مِرْضَى عنه أو مفضوب عليه : أفْعَلُهُ وَكَرَامَةً ومَسَرَّةً (٢) ، ولا أفعله ولا كَيْدًا ولا هَمَّا (٧) .

وفى حذف عامل المصدر النائب عن فعله ـ يقول الناظم فى إيجاز و إجمال :

( وَالْمُذْفُ خَتْمٌ مَعَ آتِ بَدَلاً مِنْ فِعْلِهِ ؛ كَنَدْلاً اللَّذْ كَانْدُلاً )(\*)

أى أن الحذف واجب فى عامل المصدر ، الآتى بدلا وعوضاً من فعله ومغنياً عن التلفظ به ، مثل : وندلا ، \_ أى :خطفاً \_ الذى هو بمعنى واندل ، فى الدلالة على الطاب. ولعله يشير بهذا المثال إلى البيت السابق ( صفحة ١٢٣ ) .

(1) هذا هو النوع الثانى المقابل لقُوله سابقاً دواقع فى الطلب، والمراد بالخبر هنا : ماليس بطلب ، فيشمل الإنشاء غير الطلبي كصيغة التعجب والمدح والذم . وجملةالقسم ـ لا جملة الجواب . ومثل: حمداً وشكراً . وقد جمل النحاة ذلك من قسم الخبر ، نظراً لصورة العامل ولفظه . وقيل : إنها أساليب خبرية لفظاً ومعنى .

(۲) الأمثلة التي ذكرها المصنف، من الإنشاء غير الطابي؛ الذي يراد به إقرار معنى ما \_ أو عدم إقراره من غير طلب شيء ، وقد جرت هذه الأساليب مجرى الأمثال ، ولذلك لاتغير كالأمثال، ويقتصر فيها على المسموع على الصحيح ولايقاس عليها. ووجوب حذف العامل فيها خاص باجتهاعها ؛ مراعاة للمأثور \_ وإلا لايكون الحذف واجباً (٣) هذا من أمثلة سيبويه ، والتقدير : أحمد الله حمداً ، وأشكره شكراً \_ لا أكفره كفراً . قيل: ولا يستعمل كفرا إلا مع حمداً وشكراً (٤) أي أصبر ولا أجزع (٥) أي أعجب عجباً (٦) أي، وأكرمك كرامة ، وأسرك مسرة . ولا تستعمل مسرة . ولا أحد الله مصدر أكرم .

(٧) أى لا أكادكيداً ، ولا أهم هما .

<sup>(\*) «</sup> والحذف حتم » مبتدأ وخبر « مع » ظرف متعلق بحتم « آت » مضاف إليه « بدلا » حال من الضمير في آت « من فعله» متعلق ببدلا « كندلا » خبر لمبتدأ محذوف مقصود لفظه ، أو حال من الضمير المستتر في آت « اللذ » اسم موصول صفة لندلا ، وهو بسكون الذال ، وحذف الباء لغة في الذي « كاندلا » متعلق بمحذوف صلة الموصول ، وقد قصد لفظه أيضاً .

( الثانية ) أن يكون تفصيلاً لعاقبة ما قَبله (١) نحو : ( فَشَدُّوا الْوَ ثَاقَ فَإِمَّا مَنْ وَإِمَّا فِدَاءَ ) (٢٠٠ .

(الثالثة) أن يكونَ مُكرَّرًا، أو محصورًا، أو مُسْتَفْهَمًا عنه ـ وعامله خَبرُّ عن اسم عَيْنِ (٢) نحو: أنتَ سَيْرًا سَيْرًا (١) وما أنت إلا سَيْرًا ، وإنما أنتَ سَيْرً

واختلف فى و أكاد ، هذه ، فقيل نامة، والمعنى : ولا مقاربة . وقيل ناقصة وخبرها محذوف ـ أى ولا أكاد أقارب الفعل (1) أى أن يكون المصدر فى موضع يوضح ويفصل عاقبة جملة قبله ـ أى يبين الغاية والغرض من مضمون الجملة قبله ، وذلك يكون بوقوعه بعد أداة تفيد التفصيل (٢) فدمنتاً ، ووفدا ، ذكرا تفصيلا وتوضيحاً لعاقبة الامر بشد الوثاق والتقدير : فإما أن تمنوا منا ؛ بإطلاق الاسرى بدون فدا . وإما أن تفدوا فدا . والفدا . : العوض المالى وغيره ، وهما مصدران منصوبان بالفعلين المحدوفين وجوباً ، وقد ناب كل منهما عن فعله فى بيان معناه . وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله :

( وَمَا لِتَفْصِيلِ كَإِمَّا مَنَّا عَامِلُهُ يُحْذَفُ حَيْثُ عَنَّا )(٠)

أى إذا دل هذا المصدر على تفصيل أمر بحمل قبله · فإن عامله يحذف وجو با حيث عن \_ أى عرض . وأشار بقوله : , كإمامنا , إلى الآية الكريمة التي ذكرها المصف

(٣) أى اسم ذات بجسمة؛ فلا براد به أمر معنوى، كالعلم، والفهم، والنبل. والحج وجلة الشروط أربعة: الآول: أن يكون المصدر مكرراً، أو محصوراً . أو مستفهماً عنه، أو معطوفاً عليه أيضاً . نحو: أنت سيراً وطيرانا . الثانى: أن يكود عامله خبراً لمبتدأ و ماأصله المبتدأ . الثالث: أن يكون هذا المبتدأ اسم عين . الرابع: أن يكون معنى المصدر مستمراً إلى زمن الحال ـ لامنقطعاً ولا مستقبلا . فإن فقد شرط من هذه الشروط ـ كان الحذف جائزاً لا واجباً . (٤) الأول مثال للكرر ، والشانى

<sup>(\*) «</sup> وما » اسم موصول مبتدأ أول « لتفصيل » متعلق بمحذوف صلة « كإما » متعلق بمحذوف نعت لتفصيل « منا » مبتدأ ثان ومضاف إليه « يحذف » الجملة خبر المبتدأ الثانى ، وجملة الثانى وخبره خبر الأول «حيث» ظرف متعلق بيحدث « عنا » — أى عرض — فعل ماض وفاعله يمود إلى عامل ، والألف للإطلاق والجملة فى محل جر بإضافة حيث إليها .

البريد، وَأَأْنتَ سيرًا الأ().

( الرابعة ) أن يكونَ مؤكَّدًا لِنَفْسِهِ أو لِغَيرِه ؛ فالأولُ : الواقعُ بعد بُجْمَلَةٍ هي نَصُ في معناه (٢) نحو : له عليَّ ألفُ عُرِفاً \_ أى اعترافاً (٢) .

والثانى : الواقعُ بعدَ ُجلةٍ تحتملُ معناهوغيرَه ، نحو : زيدٌ ٱبْنِي حَقًّا (٢)،وهذا

والثالث للحصر . و إنما وجب حذف العامل فيهما ؛ لقيام التكرير مقــام العامل ، وكذلك الحصر لمــا فيه من التأكمد القــائم مقام التكرير .

(۱) مثال لدخول لاستفهام عنى المبتدأ ، ووجوب الحدف فى ذلك ؛ لقيام الاستفهام فى شدة طلب للفعل ـ مقام التكرير ويلاحظ أن العامل فى الجميع خبر عن اسم عين ؛ فلو كان خبراً عن اسم معى ، نحو : إنما سيرك سير الجواد ـ تعين رفسع المصدر على الحبرية ؛ مخلاف ما إذا كان خبراً عن اسم عين ؛ فإنه يؤمن معه الحبرية ، لأن المعنى لا يخبر به عن اسم العين ـ إلا مجازاً كما سبق

وقد اقتصر الناظم في هذه المسألة على المكرر والمحصور ـ فقال :

(كَذَا مُكَرَّرٌ وَذُو حَصْرٍ وَرَدْ نَاثِبَ فِعْلِ لِأَسْمِ عَيْنٍ أَسْتَنَدُ )(\*)

أى كذلك يحذف المصدر وجوباً ، إذا وقع المصدر نائباً عن فعل محذوف استند لمبتدأ اسم عين \_ أى أخبر به عنه ، وكان هذا المصدر مكرواً أو محسوراً . ويزاد على ذلك : إذا كان مستفهماً عنه ، أو معطوفاً عايه ـ كا بينا (٢) أى يكون مضمونها كضمونه ، ومعناها لحقنى كعناه لايحتمل شيئاً آخر (٣) فجملة دله على ألف ، نص الاعتراف لا تحتمل غيره ، فدلول الجلة هو مدلول المصدر . وسمى مؤكداً لنفسه لانه بمنزلة إعادة الجملة التى قبله (٤) فجملة «زيد ابنى ، تحتمل الحقيقة ، وتحتمل المجاز على منى : أنت مثل ابنى في الحنو والعطف ، وقد صارت نصاً بالمصدر وهو «حقا ، لانه أذال الشك ورفع المجاز وأثبت الحقيقة ، ولذلك سمى مؤكداً لغيره ؛ لانه جعل ما قبد في المؤثر غير المأثر .

<sup>(\*) «</sup>كذا » متعلق بمحذف خبر مقدم «مكرر» مبتدأ مؤخر « وذو حصر » معطوف على مكرر ومضاف إليه « ورد » الجلة نعت للمبتدأ وما عضف عليه » وكان عليه أن يقول : وردا نائبي فعل ــ واستندا ؟ لأن الجلة نعت للمكرر والمحصور ، ولمكنه أفرد على معنى ماذكر و نائب فعل» حال من فاعل ورد ، ومضاف إليه « لاسم عين » متعلق باستند ومضاف إليه .

زيدٌ \_ الحقَّ لا الباطِلَ ، ولا أفعلُ كذا أَلْبَقَّهُ (١).

( الخامسة ) أن يكون فعلاً علاَجِيًّا (٢) تَشْدِيهِيًّا ، بعدَجلةٍ مشتعلةٍ عليه وعلى صاحِبِهِ (٣)؛ كمررتُ فإذا له صَوْتُ صَوْتَ حَارٍ ـ و بُكالا بُكاء ذَاتِ دَاهِيَةٍ (١٠).

(1) فجملة د لا أفعل كذا ، تحتمل استمرار الننى وانقطاء. ه ، وكلية و ألبتة ، وفعت احتمال الانقطاع وحققت استمرارالننى . والبت : القطع ، و وأل، فيها لازمة وهمزتها للقطع . وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله :

( وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُؤَكِّداً لِنَفْسِهِ ، أَوْ غَسِيْرِهِ ؛ فَالْمُبْتَدَا يَعُوهُ « لَهُ عَلَى أَنْتَ حَقًا صِرْفَا»)(\*) تَحُوهُ « لَهُ عَلَى الْفَتْ حَقًا صِرْفَا»)(\*)

أى من المصدر المحذوف عامله وجوباً ؛ مايسمى المؤكد لنفسه، والمؤكد لغيره ، فالمبتدأ ـ أى النوع الأول ـ وهو المؤكد لنفسه ؛ نحو : «له على ألف عرفا مـأى اعترافاً مصدر منصوب بفمل محذوف وجوباً : أى اعترف اعترافاً . والنوع الثانى وهو المؤكد لغيره ؛ نحو : «أنت ابنى حقا، ، وقد شرح هذا المثال . ومعنى صرفا ـ أى خالصاً لاشبهة فيه ، وهو نعت لحقا ـ المصدر النائب عن فعله المحذوف وجوباً .

(۲) أى يحتاج فى إحداثه إلى علاج بتحريك عضو من الاعضاء ، كالضرب والكلام والمراد: أن معناه مما يطرأ ويتجدد ، وليسمن الامور الثابتة ، والسجايا الفطرية الملازمة ؛ كالذكاء ، والطول ، والقصر . . الخ (٣) جملة الشروط هى : كونه مصدياً ، مشعراً بالتجدد ، دالا على التشبيه ، بعد جملة ، مشتملة هذه الجملة على معناه وعلى فاعله المعنوى ، ليس فيها ما يصلح للعمل فيه .

(٤) فالمصدر الثاني في المثالين فعل علاجي ، دال على التشديه ، واقع بعد جملة

<sup>(\*) «</sup> ومنه » خبر مقدم « ما » اسم موسول مبتدأ مؤخر « يدعونه » فعل وفاعل ومفعول أول « مؤكدا » مفعول ثان ، والجملة صلة الموصول « لنفسه » متعلق بيدعو «أو غيره» معطوف على نفسه « فالمبتدأ » مبتدأ . « نحو » خبر مضاف إلى قول محذوف « له » خبر مقدم «على » متعلق بمحذوف حال من ضمير الخبر المستتر «ألف» مبتدأ مؤخر « عرفا» مفعول مطلق ، والجملة من المبتدأ والحبر في محل جر بإضافة «نحو» « والثان » مبتدأ أول «كابني » الكاف جارة لقول محذوف ، و « ابنى » خبر مقدم «أنت » مبتدأ ثان مؤخر ، والجملة خبر المبتد أالأول ، ومى مقول القول المحذوف ، و « ابنى » خبر مقدم «أنت » مبتدأ ثان مؤخر ، والجملة خبر المبتد أالأول ، ومى مقول القول المحذوف — أى والثان كقولك أنت ابنى «حقاً » مفعول مطلق «صرفا» نعت له .

و يجبُ الرفعُ في نحو: لَهُ ذَكَاء ذَكَاء الْحُسَكَاء ؛ لِأَنَّه معنوىٌ لاعِلاَجِيُّ (١). وفي نحو: صوتُ صوتٌ صوتٌ صوتٌ صوتٌ مار ؛ لعدم تقدَّم صاحبه (٢) . ورجما نُصِبَ حمار ، ونحو: فإذا عليه نَوْحُ أَلَمَام ؛ لعدم تقدَّم صاحبه (٢) . ورجما نُصِبَ نحو هذَين ـ لكنْ على الحال (٣) .

وهى: له صوت ـ وله بكاء . وهذه الجملة مشتملة على اسم بمهناه ، وهو المصدر الاول، ومشتملة كذلك على صاحب المصدر ـ وهو الهاء فى له . وايس فيها مايصلح للعمل فى المسدر الشانى ، فتمين أن يكون منصوباً بفعل محذوف وجوباً ، يدل عليه الكلام . وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله :

(كَذَاكَ ذُو التَّشْبِيهِ بَعْدَ جُعْلَهُ كَوْلِي بُكَا بُكَاء ذَاتِ عُضْلَهُ مُ ) ( )

أى كذلك يجب حذف عامل المصدر ؛ إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعله المعنوى كما بينا ، واكتنى بالمشال عن بقية الشروط ؛ نحو : لى بكاء بكاء ذات عضلة : أى لى بكاء أبكى بكاء ذات عضلة ، والعضلة : الداهية .. أو الممنوعة من الزواج ؛ أى بكاء من أصابتها داهية فبكاء الثانية مصدر، دال على التشبيه ، واقع بعدجلة . . إلخ ، وهو منصوب بفعل محذوف وجوباً . ويجوز في هذين المثالين مع استيفاء جميع الشروط .. الرفع ؛ على أن المصدر الثانى بدل من الملكات الثابتة و إنما وجب لانه تخصص بالإضافة إلى ما بعده (١) بل هو من الملكات الثابتة و إنما وجب الرفع مع غير العلاجى ؛ لأن نصب وصوت ، وشبه ، إنما كان لان ماقبله بمنزلة و يفعل ، مسنداً إلى و فاعل ، ؛ فالتقدير في له صوت : هو يصوت ؛ فاستقام نصب ما بعده لاستقامة تقدير الفعل في موضعه ، وذلك غير عكن في له ذكاء .

(٢) أما فى المثال الأول؛ فإن الضمير المنتقل إلى الجار والمجزور ـ المصدر لالصاحبه، والضمير المجرور فى دعليه، فى الثانى ـ عائدعلى المنوح عليه لاعلى النائح ـ فليس فى الجملتين فاعل الفعل المقدر الذى ينصب المصدر (٣) أى من الضمير

<sup>(\*) «</sup>كذاك » كذا خبر مقدم والكاف حرف خطاب هذو التثبيه » ميتدأ مؤخن ومضاف اليه « بعد » ظرف متعلق بمتحذوف حال « جملة » مضاف اليه « كلى » متعلق بمتحذوف خبر مقدم « بكا » مبتدأ مؤخر وقصر للضرورة والجملة صفة لجلة ... أى بعد جملة كائنة كهذه ، وذلك ليكون المثال مشيراً لباقى الشروط « بكاء » مفعول مطلق «ذات عضلة» مضاف اليه .

## ﴿ تغييم ﴾ مثلُ له صَوْتُ صوتَ حار \_ قوله :

مَا إِنْ يَمَسُّ الْأَرْضَ إِلاَّ مَنْكَبِ مِنْهُ وَحَرْفُ السَّاقِ ، طَىَّ الْمِخْمَلِ (١) لَان ماقبله بمنزلة : لَهُ طَيِّ (٢)، قاله سيبويه .

المستكن في الجار والمجرور ـ لا على أنه مفعول مطلق .

(۱) بيت من البصيط لآبي كبير الهذلى ـ عامر بن الحليس ـ يصف تأبط شرا على الصحيح . و هو ابن امرأته ، ، وليس الوصف لفرس كما يقول بعض النحاة .

اللغة والإعراب: المنكب: مجع عظم العضد والكتف المحمل: علاقة السيف و ما ، نافية مهملة و أن ، زائدة لتأكيد النني و الأرض ، مفعول يمس و إلا ، أداة استثناء ملغاة و منكب و فاعل يمس ومنه ، جار و بحرور صفة لمنكب و وحرف الساق ، معطوف على منكب و مضاف إليه و طى ، مفعول مطلق منصوب بمحذوف و جوبا و المحمل ، مضاف إليه (والمعنى) أن هذا الفتى ضام مد بج الخلق كطى المحمل ، إذا اضطجع لا يصل بطنه إلى الارض ، وإنما يمس الارض منه منكبه و حرف ساقه ، وإن له تجافياً كتجافى حمالة السيف (والشاهد) في وطى المحمل ، وفإنه مصدر منصوب بفعل محذوف و جوباً ، وهو وإن لم تسبقه جملة مستكملة للشروط التي ذكر ناها - إلا أن الكلام السابق على المصدر ، يدل على ما تدل عليه الجملة ، كما ذكر المصنف .

(٢) أى : وهذه جملة مشتملة على المصدر وصاحبه .

(فائدتان) (1) إذا أضيف المصدر مثل: ويلك، وويحك، وبعدك ـ يكثر لصبه على المفعولية المطلقة، وقيل مفعول به . ويجوز فيه ـ على قلة ـ الرفع على الابتدائية والحبر محذوف، أو العكس. وإذا أفرد جاز الآمران على السواء . وإذا كان معرفا بأل فالاحسن الرفع على الابتداء، تقول: الويل له . ويجوز نصبه على أنه مفعول لفعل محذوف . أما ما يفيد الطلب ؛ نحو: صبر جميل ـ فيرفع على أنه مبتدأ أو خبر والثاني محذوف ؛ أي صبر جميل أجمل ـ أو أمرى صبر جميل .

(ت) هنالك مصادر مسموعة بالنصب بصيغة التثنية مع الإضافة ، مثل : لبيك وسمديك ، وحنانيك ، ودواليك . . إلخ ؛ ونصبها بفعل محذوف وجوباً ، وهى نائبة عنه ، والاصل: ألى لبيك ـ وأسمد سعديك ـ وحن حنانيك ـ وأداول دواليك .

ومعناها: أجيبك إجابة بمد إجابة ـ وأساعدك مساعدة بعد مساعدة ـ وتحنن على حناناً بعدحنان ـ واجعل الآمر متداولا بيننا مرة بعد مرة ، وهل هى مثناة حقيقة ؟ أو المراد مجرد التكثير ؟ ـ رأيان وكلاهما ، مقبول على حسب ما يقتضيه المقام .

ومن المصادر ماهو مفرد منصوب ملازم للإضافة إلا فى الضرورة . مثل: سبحان الله ـ أى براءة له من النقص ، ومعاذ الله ـ أى عياذاً واستعانة به ، وريحان الله ـ أى استرزاق الله .

#### الأسئرة والتمرينات

- ١ عرف المفعول المطلق ، وبين الفرق بينه وبين المصدر ، ثم بين المصدر واسمه ، ووضح ما تقول بالمثال .
  - ٣ ـــ اذكر أثواع المُفعول المطلق ، ومثل لكل نوع بأمثلة من إنشائك .
- ٣ ــ اذكر أربعة أنواع؛ مما ينوب عن المصدر فى الانتصاب على المفعولية المطلقة ،
   ومثل لما تقول بأمثلة من عندك.

#### ع ـــ اشرح قول ابن مالك :

وَمَا لِتَوْ كِيدٍ فَوَحِّدْ أَبَدَا وَثَنَّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا

- اذكر ثلاثة من المواضع الذي يجب فيها حذف عامل المصدر ، وهات أمثلة موضحة .
- ٣ ــ فيمايأتى شواهد لبعض مسائل هذا الباب. بين موضع الشاهد وأعربه: قال تعالى: ( فاعترفوا بذنبهم فسُحقاً لاصحاب السعير. فن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم). فالامثال: لا تخبط عشواه، ولا ترجع القهقرى.

أَلَمْ نَفْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيلَةَ أَرْمَدَا وَبِتَ كَا بَاتَ السَّلَيمُ مُسَهَّدًا ؟ أَسَجْنَا وَقَتْلاً وَاشْنِياقاً وَغُرْبَةً وَأَنْى حَبِيبٍ ؟ إِنَّ ذَا لَعَظِيمُ أَسِجْنَا وَقَتْلاً وَاشْنِياقاً وَغُرْبَةً وَأَنْى حَبِيبٍ ؟ إِنَّ ذَا لَعَظِيمُ وَشِيكُ وَشِيكُ وَشِيكُ الشَبابِ وَشِيكُ

أَطَرَبًا وَأَنْتَ قِنِسُوى وَالدَّهْرُ الإنسانِ دَوَّارِي ؟

٧ ــ أعرب البيت الآني ، واشرحه ، وبين ما فيه من شاهد :

لَأَجْهِدَنَ ، فَإِمَّا دَفْعَ وَاقِعَةً تَخْشَى، وَإِمَّا بُلوغ السُّوْلِ والأملِ من الراع المفعول المطلق، وبين نوعه: ٨ — ضع فى المكان الحالى فيها يأتى: ما يصلح من أنواع المفعول المطلق، وبين نوعه: تحتفل الهيئات كل عام . . . بعيد الآسرة، وهو تقليد استحدث . . . وأحبه الشعب . . . لأنه يبعث على تقوية الروابط . . . بين أفراد الآسرة ، وينمى الصلة . . . بينها ، فيعيش الجميع . . . وترفرف عليهم أعلام السعادة .

على عن إنشائك جملتين لكل من الآتى :

- (۱) مفعول مطلق محذوف عامله وجوباً (ت) مفعول مطلق مبين للنوع (ح) مصدر واقع في الطلب . (٤) مفعول مطلق مبين للعدد
- 10 بين فيما يأتى : أنواع المفعول المطلق ، والمصدر ، والعامل ، ونوعه ، وحكمه عجماً لبعض الناس يعيش عيش المترفين ، وينصح غيره نصـــــ المتقشفين ، ويذهب في الغواية كل مذهب ، وينعى على العاملين بعض الانحراف سهواً أو خطاً . وإذا تحدث سممت نصحاً ، وكان المتحدث اللبق حقاً ، وتمنيت لو قلت ذلك القول ، وربمها نطقت سمماً وطاعة . وإذا فتشت عنه وجدته المنافق حقاً . وصحت في وجهه (كبر مقتاً عندالله أن تقولوا ما لاتفعلون) . فيارب حنانيك وعبادك المخلصين ، وسحقاً الأولئك العابثين المنافقين . ومعاذ الله أن تكون من الجا هلين أو المفرورين .

## (هذا باب المفعول له )(١)

ويُستَّى: المفعولَ لأجله ، ومِن أجله (٢). ومِثالُه : جئتُ رَغْبَةً فيكَ . وجميعُ مااشترطُوا له خمسةُ أمور:

كونه مصدّرًا (٣) ؛ فلا يجوزُ جئتُكَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، قاله الجمهور . وأجاز يونُس : أمَّا الْعَبِيدَ فَذُو عَبِيدٍ (١) ، بمعنى : مهما يُذكَرُ شخصُ لأجلِ العَبيد فللذكورُ ذُو عبيدٍ ، وأنكره (٥) سيبويه .

وكونه قَابيًا (٢) كالرَّغبة ؛ فلا يجوزُ جئتك قراءةً للعِلْم ، ولا قَتلاً للـكافِر ، طله ابن الخَبَّاز (٢) وغيرُه . وأجاز الفارسيُّ : جئتك ضَرْبَ زَيْدٍ (٨) أى لِتَضْرِبَ زَيدًا .

(٨) أى مع أن المصدر ليسقلبياً ، وكذلك ايسمشتركاً معالعامل فىالفاعل؛ لأن فاعل المجيء غير فاعل الضرب ، فكأن الفارسي لايشترط هذين الشرطين .

<sup>(</sup>۱) هو المصدر الذي يدل على سبب وعلة ماقبله ، ويشارك عامله في وقته وفاعله (۲) أي لاجل ومن أجل شيء آخر، حصل بسببه هذا المفعول ، فالمراد مافعل لاجله وبسببه فعل (۳) لان المصدر يشعر بالعلية ، أما الذوات فلا تحكون في الغالب عللا للافعال (٤) أي بنصب و العبيد ، على أنه مفعول لاجله مع أنه غير مصدر . وزعم أن هذا قول لبعض العرب، يقولونه إذا وصف شخص آخر بعبيد وغيرهم - كالمنكرين عليه وصفه بغير العبيد . وقال البعض : إنه مفعول لاجله بتقدير مضاف - أي أما تملك العبيد ، فالمفعول هو المصدر المحذوف مفعول لاجله بتقدير مضاف - أي أما تملك العبيد ، فالمفعول هو المصدر المحذوف وهو تملك . (٥) أي أنكر القياس عليه . وقال إن رواية النصب لغة ضعيفة (٦) أي من أفعال النفس الباطنة . وقيل في سبب اشتراط ذلك : إن العلة هي السبب في إيجاد الفعل وسبب الشيء متقدم عليه، وأفعال الجوارح ليست كذلك في يشترط بعضهم ذلك ، وأجاز : جثنك إكراماً لي - وجئتك اليوم إكراماً لك غداً (٧) هو شمس الدين أحمد بن الحسين الحباز الإربلي الموصلي النحوى الضرير كان أستاذاً بارعاً ، علامة زمانه في النحو واللغة والعروض . وله مصنفات مفيدة منها: النهاية في النحو ، وشرح ألفية ابن معطى . ومات بالموصل سنة ١٣٧ ه.

وكُونُهُ عِلَة (١): عَرَضًا كَان كُرغبةً \_ أَو غَيرَ عَرضَ كَقَّمَدَ عَنِ الحَربِ جُبنًا . والتحادُه بالمُملَّل به وَقَتَا (٢) ؛ فلا يجوزُ تأهَّبتُ السفَرَ (٣) ، قالَه الأعلَم والمتأخرون واتحادُه بالمَملَّل به فاعِلاً (١) ؛ فلا يجوزُ جئتك تَحَبَّتَك إياى . قاله المتأخرون أيضًا ، وخالفَهُمْ ابنُ خَروف (٥) .

(٣) لأن زمن النَّاهب غير زمن السفر، وأيضاً فالسفر ليس قلبياً .

(ع) أى: بأن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحداً (ه) فقد أجاز النصب مع اختلاف الفاعل محتجاً بنحو قوله تعالى : (هوالذى يُريكم البرق خوفاً وطمعاً) فإن فاعل الإرادة هو الله سبحانه ، وفاعل الخوف والطمع العباد المخاطبون ، وقد أجيب: بأن الاتحاد فى الفاعل تقديرى ؛ فإن معنى يريكم \_ يجعلكم ترون ، فيكون فاعل الرؤية هو فاعدل الخوف والطمع . أو هو على حذف مضاف \_ أى إرادة الخوف والطمع . وإلى بعض هذه الشروط أشار الناظم بقوله :

( يُنْصَبُ مَفْعُولًا لَهُ الْمَصْدَرُ ، إِنْ أَبَانَ تَعْلَيْلًا ، كَا هَجُدْ شُكُراً ، وَدِنْ » وَهُوَ يَمَا يَعْمَلُ فَيِهِ مُتَّحِدْ : وَقْتَا وَفَاعِلاً . . . . ) (\*) أي ينصب المصدر على أنه مفعول له ، إن أبان \_ أى أظهر \_ سبب وعلة ما فبله ، مثل : جد شكراً \_ أى لاجل الشكر ، فشكراً مصدر بين سبب الجود ، ومثل : « دن ، أى:

<sup>(1)</sup> هذا هو الاصل فيه ، ومن أجل ذلك: يشترط ألا يكون من لفظ الفعل ولا من معناه ؛ اثلا يصير مصدراً مؤكداً لعامله ، أو مبيناً لنوعه ، أو عدده ؛ لأن هذا كله ينافض التعليل (٢) أى بأن يتحد وقت الفعل و المعلسّل ، والمصدر والمعلسّل ، سواء حدث الفعل في بعض زمان المصدر ، كجئتك طمعاً أو في آخره ، كحبستك خوفاً من فرارك ، أو العكس : كجئتك إصلاحاً لحالك .

<sup>(\*) «</sup> مفعولا » حال من المصدر بعده « له » متعلق به « المصدر » نائب فاعل ينصب « إن » شرطية « أبان » فعل الشرط وفاعله يعود على المصدر « تعليلا » مفعوله « كجـد » الكاف جارة لقول محذوف « شكراً » مفعول لأجله « ودن » فعل أمم من الدين — بفتح الدال — أى أقرض غيرك ، أو من الدين — بالكسر — بممنى المجازاة . « وهو » مبتدأ « الدال حاله الدال متعد « يعمل فيه » الجملة صلة «متحد» خبر المبتدأ « وقتاً وفاعلا» تمييزان محولان عن الفاعل — أو منصوبان بنزع المحافض .

ومتى فَقَدَالمُعلَّلُ شَرطاً منها ، وجَبَ عند من اعتبرَ ذلك الشَرط أن يَجُرُّهُ عَرَفُ التعليل (١) . ففاقِدُ الأوَّلِ نحو : (وأَلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاناَمِ )(٢)، والثانى نحو : (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَ كُمُ مِنْ إِمْلَاقٍ)(١) \_ بخسلاف (خَشْيَة إِمْلَاقٍ)(١) ، فور: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَ كُمُ مِنْ إِمْلَاقٍ)(١) \_ بخسلاف (خَشْيَة إِمْلَاقٍ)(١) ، والرابع (٥) نحو : ﴿ فَجِئْتُ وَقَدْ نَضَتْ لِنَوْمٍ ثِيابَهَا ﴿ (١) والخامس نحو :

داين الناس بجودك ، أو كن ذا دين شكراً \_ أى لاجل الشكر . ويشترط أن يكون متحداً مع عامله الذى يعمل فيه النصب فى الوقت والفاعل... إلى آخر ماذكر ناه من الشروط (۱) ولايسمى حينئذ مفعولا لاجله ، وإنما يجربحرف التعليل - إلا إذا فقد التعليل منها للتناقض ، وحروف التعليلهى : اللام وفي والباء \_ ومن . وقد اقتصر الناظم على اللام لانها الاصل (۲) « الانام ، علة الوضع ، ولكنه ليست مصدراً فجرت باللام (۲) « إملاق ، علة القتل ، ولكنه ليس قلبياً فخفض بمن . (٤) أى : لان الحشية مصدر قلبي ولذا نصب (٥) وهو الاتحاد فى الوقت ولم يذكر فاقد الشرط الثالث وهو : كونه علة ؛ لإخراجه بقوله : ومتى فقد المعلل ومثال ماليس بعلة : قتلته صبراً . فيجب نصبه على المفعولية المطلقة ، ولا يجوز جره باللام ؛ لانه يفيد بذلك التعليل ، والمقصود عدمه .

# (٦) صدر بيت من الطويل لامرى، القيس من معلقته المشهورة وعجزه: \* لَدَى السُّتْر إِلاَّ لبْسَةَ الْمُتَفَضِّل \*

اللغة والإعراب: نضت: خلعت ـ بتشديد الضاد وتخفيفها ، لدى الستر: عند الستار . لبسته المتفضل: ما تلبسه وقت النوم من قميص ونحوه . والمتفضل: المتوشح بثوبه ـ أو لابس الثوب الواحد . ووقد نضت ، الواو للحال ، والجلة حالية والفاعل هى و لنوم ، متعلق بنضت واللام للتعليل و ثيابها ، مفعول نضت ومضاف إليه و لدى ، ظرف منصوب بنضت والستر ، مضاف إليه و إلا ، حرف استئناء ولبسة ، منصوب على الاستثناء والمتفضل ، مضاف إليه .

﴿ والمعنى ﴾ أتيت إلى محبوبتى وقدخلعت ثيابها استعداداً للنوم ، ولم يبق عليها سوى ثوب واحد معد للنوم فيه ـ يريد بذلك : أنها وليدة نعمة .

﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ في قوله ولنوم، حيث جر بلام التعليل؛ لأن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثياب؛ فلم يتحدا في الوقت . \* وَإِنِّى لَتَمْرُونِي لِذِكْرَاكِ هِزَّةٌ \*(1). وقَدْ انتنَى الآنحَادَانِ فِي (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (٢) . وَ يَجُوزُ جَزَّ الْمُسْتَوْفِي لِلشَّرُوطِ (٢) بِكَثْرَةٍ إِن كَان بِأَلْ، وَ بَعْلَةٍ إِن كَان بُعْرَةً الْمُسْتَوْفِي لِلشَّرُوطِ (٢) بِكَثْرَةٍ إِن كَان بِأَلْ، وَ بِقَلَّةٍ إِن كَان مُجَرَّدًا (١٠). وشاهدُ القليلِ فيهما قوله :

(1) صدر بيت من الطويل لابي صخر الهزلي ، وعجزه :

## \* كَمَا انْتَفَضَ الْعُصْفُورُ بَالَّهُ الْقَطَرُ \*

اللغة والإعراب: تعرونى: تنزل بى . لذكراك: لتذكرى إباك. هزة: رعدة وانتفاضة . انتفض العصفور: ارتعد وارتعش . القطر: المطر. وإنى إن واسمها . دلتعرونى ، اللام واقعة فى جواب قسم محذوف ولذكراك اللام للتعليل ، وذكراك مجرور بها ، والكاف مضاف إليه ، من إضافة المصدر لمفعوله و هزة ، فاعل تعرونى وكما ، الكاف للتشبيه ، ووما ، مصدرية وانتفض العصفور ، فعل وفاعل ، وما ومادخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بالكاف وبلله القطر ، الجلة من الفعل والمفعول والفاعل حال من العصفور بتقدر وقد ،

﴿ والمهنى ﴾ إنى الأضطرب وتنزل بى وتغشانى عند تذكركـ رعدة ورعشة ، كما يضطرب العصفور ويرتعش وينتفض ، إذا نزل عليه المطر وابتل بمائه .

﴿ والشاهد﴾ في دلذكراك، حيث جره باللام،وهو علة لعرو الهزة؛ لاختلاف الفاعل؛ لآن فاعل العرو ـ الهزة، وفاعل الذكرى ـ هو المتكلم .

وهذا البيت من قصيدته المشهورة التي مطلعها :

# \* لا أَقَمُدُ الْجُنِنَ عن الرِّينْجَاءِ \* (١) وقوله : \* مَنْ أَمَّـكُمُ لِرَغْبَةٍ فيــكم جبر \* (٢)

لاَ أَقْمُدُ الْجُنْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَـرُ الْأَعْدَاءِ)(٠)

أى أنه إذا فقد شرط من الشروط المذكورة ، فاجرره بحرف التعليل ولاتنصبه . ولا يمتنع الجر مع استيفاء الشروط تقول : هذا كنع لوهد . والمشال يدل على جواز تقديم المفعول له على عامله؛ منصوباً كان أو مجروراً . وقل أن يصحب الحرف \_ المجرد من أل والإضافة ، والعكس في المقرون بأل ؛ أى أن الجركثير والنصب قليل ، كا في قول الشاعر : ه لا أقعد الجبن عن الهيجاء ه

أى لا أقعد عن الهيجاء للجبن . ولم يذكر الناظم حكم المضاف، وكلامه يشعر بأن النصب والجر فيه سيان (١) صدر بيت من الرجز ، لم نقف على قائله ، وعجزه :

## \* ولو تَوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاء \*

اللغة والإعراب: الجبن: الخوف والفزع . الهيجاء: الحرب ـ تقصر وتمد . توالت : تتابعت و تكاثرت . زمر: جماعات ـ جمع زمرة وهي الجماعة . و لا ، نافية والجبن، مفعول له لافعد وعن الهيجاء، جار و مجرور متعلق بأ قعد وولو، شرطية غير جازمة و توالت ، فعل الشرط والتاء للتأنيث و زمر الاعداء ، فاعل ومضاف إليه ، وجواب ولو، محذوف دل عليه ما قبله (والمدي لاأنواني عن اقتحام الحرب والنزال خوفاً وقزعاً ، ولو تكاثرت جماعات الاعداء على ، وأتى بعضها تلو بعض . (والشاهد) في والجبن، فهو مصدر منصوب على المفعول لاجله، و نصبه قليل لانه بأل . (والشاهد) صدر بيت من الرجز لم ينسب لقائل ، وعجزه:

<sup>(\*) «</sup> شرط » نائب فاعل لمحذوف هو فعل الشرط ، يفسره مابعده « فقد » ماض المجهول ، والجملة مفسرة . « فاجرره بالحرف » الفاء للربط والجملة في محل جزم جواب الشرط « وليس » اسمها يعود على الجر بالحرف ، وخبرها جملة « يمتنم » « مع الشروط » ظرف متعلق بيمتنع ومضاف إليه « كازهد » جار وبجرور متعلق بقنع « ذا » اسم إشارة مبتدأ ، وخبره جملة « قنم » . « قل » فعل ماض « أن يصحبها المجرد » أن ومدخولها في تأويل مصدر فاعله ، والضمير في «يصحبها» للحرف المذكور في قوله : فاجرر بالحرف ، وأنته لنأويله بالكلمة «والعكس» مبتدأ «في مصحوب أل» متعلق بمحذوف خبر ومضاف إليه «وأنشدوا» فعل وفاعل والضمير للنحاة . « لا » نافية « أقعد » فعل مضارع « الجبن » مفعول لأجله « عن الهيجاء » متعلق يأقعد « ولو » شرطية غير جازهة « زمم الأعداء » فاعل توالت ومضاف إليه .

ويَسْتَوِيَانِ فِي الْمَصَافِ نحو: (يُنفَقِنُ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ) وَنحو: (وَ إِنَّ مِنْهَا لَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) أَن قَيل : وَمِثْلُه (٢) ( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ) أَي: فَلْيَعْبُدُوا رَبِّ هذا البيت لإيلافهم الرِّحْلَةين (٢) ، وَالْحُرْفُ فِي هذه الآية والجِبُ عند من اشتَرَط اتّحادَ الزمانِ (١٠) .

## \* وَمَنْ تَكُونُوا نَاصِرِيهِ يَنْتَصِرْ \*

اللغة والإعراب: أمكم: قصدكم . لرغبة : رغب فيه : أراده وأحبه ، ورغب عنه \_ كرهه ولم يرده . جبر : اغتنى وظفر بما يريد . ناصريه : جمع ناصر وهو المعين دمن اسم موصول أو اسم شرط جازم مبتدأ و أمكم ، الجلة صلة \_ أو فعل الشرط و لرغبة ، متعلق بأمكم و فيكم ، متعلق برغبة و جبر ، ماض للجهول و نائب الفاعل يعود إلى و من ، والجلة خبر \_ أو جواب الشرط و ومن ، اسم شرط جازم مبتدأ و تكونوا ، فعل الشرط ناقص بجزوم بحذف النون وواو الجماعة اسمها وناصريه ، حبر منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم وهو مضا إلى الهاء وينتصر ، الجملة جواب الشرط ، وجملة الشرط وجوابه خبر المبتدأ (والمعنى) إن الذي يقصدكم يريد فضلكم ومعروفكم \_ يظفر بما يريد ، والذي تتولون إعانته و نصره على أعدائه \_ ينتصر لامحالة .

﴿ والشاهد ﴾ فى قوله دلرغبة، فإنه مصدر قلبى مجرد من أل والإضافه، قد جر بحرف التعليل على قلة ، والـكثير نصبه .

- (۱) «ابتغاء، مفعول له منصوب ، و « خشية ، بحرور بمن التعليلية ، وكلاهما مضاف (۲) أى فى جر المفعول المضاف (۲) هما : رحلة الشتاء وكانت إلى الهين ، ورحلة الصيفوكانت إلى الشام ؛ ودخلت الفاءلما فىالكلام من معنى الشرط ؛ أى إن لم يعبدوه لنعمه الكثيرة \_ فليعبدوه لاجل هاتين الرحلتين ، وكانت قريش تحترم فى هاتين الرحلتين ولاتمس بسوء ، وتسود المحبة والالفة الجميع فيهما .
- (٤) لأن الزمن غير متحد؛ فزمن الإيلاف في الحال و هوسابق زمن الآمر بالعبادة المستقبل . وكذلك الفاعل غير متحد ؛ لأن فاعل الإيلاف هوالله ، وفاعل العبادة قريش لا تنبيه كي يجوز حذف المفعول لاجله لدليل ، تقول : اعبد الله شكراً وأطعه ـ أى شكراً . كما يجوز حذف عامله لقرينة تدل عليه ، فتقول : طلباً للراحة . في جواب : لم سافرت إلى الاسكندرية بالامس .

#### الأسثر والتمرينات

- عرف المفعول لأجله ، وأت عثالين وضحانه ـ من إنشائك .
- ٧ ـــ ما الشروط اللازمة لجواز نصب المفعول لاجله؟ اذكر أمثلة موضحة لها .
  - ٣ ــ ماحكم فاقد هذه الشروط؟ اذكر مثالًا لكل منها من إنشائك .
    - ع ـــ ما أحوال المفعول لاجله ؟ وماحكم كل حالة ؟ وضح بالامثلة .
      - ه بين فيما يأتى : الشاهد فى هذا الباب ، وحكم إعرابه

قال تعالى : ( يَجعلُون أَصَابِعَهم فى آذانِهم مِنَ الصَّواعِق حَذَرَ الموت. والأرضَ وَضَعَها للأَنام . فبظُم من الذين هادُوا حَرَّمنا عليهم طيباتٍ أُحِلَّتُ لَمُ وبِصَدِّهُم عن سبيل الله كثيراً . ولا تمسكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا . هو الذي يُر يكُمُ البرق خوفاً وطمعاً ) .

فليتَ لي بهم قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنُوا الإِغارةَ فرسانًا وَرُكِباناً

واخــتَر قَر ينك واصطفيه تفاخُراً إنَّ الْقَرَيِن إلى الْمَقَارِن يُنْسب

- ۳ ـــ هات مثالین لمفعول له: یحسن جره ، وآخرین لما یترجح نصبه ، ثم مثالین
   لما یستوی فیه الامران .
- بين فيما يأتى: المفعول لاجله ، وحكمه من حيث النصب والجر، وعلل لما تقول الطالب المهذب يغضى حياء من أستاذه . احرص على ما في يدك مخافة الحاجة .
   صالح زميلك إبقاء على الصداقة وقطع دابر الوشاة . أذعنت لرأيك حباً في الوئام لا اقتناعاً ولا ملقاً . لا يجنح اللئيم إلى السلم إلا كرهاً . البخلاء متظاهرون بحب الحير ، تكلفاً ومراوغة وخوفاً .
  - ٨ ـــ أكمل الجمل الآتية بوضع مفعول لاجله مناسب ، وبين حكمه

يقاتل الجندى المخلص ... لحماية الوطن ، أما غيره فيقاتل ... يتسابق الناس إلى التبرع بدمائهم ... على المجاهدين ، رضيت بهـذا الحـكم ... للنزاع ... للخصومة . أسعى بين المتخاصين ... بينهم ، وأبتعد عن الاشرار . . منهم .

# ﴿ هذا باب المفعول فيه ، وهو الْمُسَمَّى طَرْفًا ﴾ (١)

الظَّرْفُ : مَا نُضِينَ مَمْتَى «فَى» (٢) بَاطِّرَ ادِ (٢) ؛ مِن اسمِ وقْت ، أو اسمِ مَكَانٍ ، أو اسمِ مَكَانٍ أو اسمٍ عَرَضَتْ دِلَالَتُهُ عَلَى أُحَدِهَا \_ أو جَارٍ تَجْرَاهُ (٤) . فالمسكان والزمان كامكُثْ هُنَا أَزْمُناً (٥) . والَّذِي عَرَضَت دِلَالْتُهُ عَلَى أُحدِهِما أربعة :

### ﴿ هذا باب المفعول فيه ، وهو المسمى ظرفاً ﴾

(۱) المفعول فيه - تسمية الكوفيين . أما الظرف - فتسمية البصريين . ويعترض الكوفيون على تسمية البصريين ، بأن الظرف في اللغة هو : الوعاء المتناهي الأقطار وليس اسم الزمان والمحكان كذلك . ويجاب بأنهم تجوزوا في ذلك واصطلحوا عليه ولا مشاحة في الاصطلاح (٢) أي وهو الظرفية . ومعنى تضمنها معناها : أنها تشير إليها و تكون في قوة المقدرة ، من غير أن تتضمن لفظها أو تنوب عنها في أداء معناها أو معلها . وقد لا يصح التصريح بها ، و إلا وجب بناء هذه الظروف لم يسمى بالشبه التضميني ، كا سبق في باب المعرب والمبنى (٣) أي باستمر ارفي جميع الاحوال مع سائر الافعمال ، ولا يقتصر على بعضها ، ويستثنى من شرط الاطراد نوعان من الظروف الافعمال ، ولا يقتصر على بعضها ، ويستثنى من شرط الاطراد نوعان من الظروف الكانية ، وهما : الظروف الدالة على المقادير : فلا تنصبها ؛ إلا أفعال السير و مشتقاتها . والظروف التي تلاقى فعلها في الإشتقاق ، فإنها تنصب بما اجتمع معها في المادة ، من فعل أو وصف . ويلاحظ أن د في ، لا يصح التصريح بها في الظروف التي لا تتصرف فعل أو وصف . ويلاحظ أن د في ، لا يصح التصريح بها في الظروف التي لا تتصرف مثل وعند ، (٤) أي بحرى الظرف زمانا كان أو مكاناً (٥) فوها تقدم يقول الناظم : أسماء المكان ، و « أزمنا ، جع زمن من أسماء الزمان . وفيا تقدم يقول الناظم :

( الظَّرْفُ: وَقْتْ ، أَوْ مَكَانٌ ، صُمِّناً هِ فِي ، بِاطِّرَادٍ ، كَهُنَا ٱمْكُثْ أَزْمُناً)(٠)

أى أن الظرف هو زمان أو مكان ضمن معنى ﴿ فَى ۚ بِاطْرَاد ، نحو : امكث هنا أَرْمَنا . فَهِمَا طَرْف مكان، وأَرْمَنا طَرْفُرْمِان ، وكل منهما تضمن معنى ﴿ فَى ۚ ؛ لان

<sup>(\*) «</sup> الظرف وقت » مبتدأ وخسر « أو مكان » عطف على وقت « ضمنا » فعسل ماض للمجهول وألف الاثنين نائب فاعل ، وهو المفعول الأول ، والجملة نعت لهما «ف» مفعول ثان لضمن قصد لفظه « باطراد » متعلق بضمنا «كهنا » السكاف جارة لقول محذوف ، و « هنا » ظرف مكان متعلق بامكث « أزمنا » ظرف زمان متعلق به أيضاً .

أسماء العَدَد الْمُمَيِّزَةُ مِهما ؟ كُسرتُ عِشْرِينَ يوماً (١) ثلاثين فَرْسَخاً .

وما أُفيدَ به كُلِيَّةُ أَحَدِهِما ، أَو جُزْنُيِيَّهُ ؛ كَسِرتُ جميعَ اليومَ جميعَ الفَرسخ \_ أُو كُلَّ اليوم كلَّ الفرسخ \_ أو بعضَ اليوم بعضَ الفرسخ \_ أو نَصْفَ الفَرسخ \_ أُو نَصْفَ الفَرْسخ (٢) .

وَمَا كَانَ صَفَةً لأَحدِهِما ؛ كَجلْسَتُ طوبلاً مِنَ الدَّهْرِ شَرْقَ الدار (٢).

وماكان تَخْفُوضاً بإضافة أحدِها ثم أنيبَ عَنهُ بعد حَذَفِهِ . والفالب في هذا النائب (<sup>4)</sup> أن يكونَ زماناً . ولا بُدَّ النائب (<sup>4)</sup> أن يكونَ زماناً . ولا بُدَّ من كونِه مُعيِّناً لوقت أَوْ لَقِدَارٍ بُنحو : جئتك صَلاَةَ المَصرِ \_ أو قُدُومَ الحاجِ (<sup>7)</sup>، وأنتظرُ ل حَلْبَ ناقة \_ أو تَحْرَ جَزُورِ (<sup>۷)</sup>.

وقد يكونُ النائبُ اسمَ عَيْنٍ ؛ نحو : لا أَكَلِّمُهُ الْقَارِظَيْنِ \_ والْأَصْـلُ: مُدَّةَ غَيْبَةِ الْقَارِظَيْنِ (٨) . وقد يكون المنوبُ عنه مكاناً نحو : جلستُ قُرْبَ

المعنى: امكث فى هذا الموضع فى أزمن ، والآلف فى ضمنها للتثنية والمراد منها الوقت والمكان ، وكلمة و أو ، للتنويع - بمعنى الواو (١) فعشرين مفعول فيه منصوب نصب ظرف الزمان التمييزه بيوما الذى هو من أسماء الزمان . وثلاثين منصوب نصب ظرف المكان ؛ لتمييزه بفرسخا ، وهو من أسماء المكان (٢) فكل من وجميع ، و وكل ، و وبعض ، و ونصف ، مفعول فيه منصوب نصب ظرف الزمان أو المكان ؛ لإضافته إليه ، فعرضت لهما الظرفية بسبب ذلك (٣) فعطويلا ، ووشرق ، مفعول فيهما منصوبان على الزمان والمكان ، لانهما صفتان للزمان والمكان ، فعرضت لهما الظرفية بسبب ذلك (٣) فعطو يلا ، و والأصل : زماناً طويلا ، و مكاناً شرق الدار .

<sup>(</sup>ع) أى المضاف إليه النائب عن المضاف المحذوف (ه) وهو المضاف المحذوف (٦) فرصلاة، و وقدوم، مفعول فيهما منصوبان على الزمان ؛ لانهما نائبان عنه بعد حذفه، والاصل : وقت صلاة العصر . ووقت قدوم الحاج .

<sup>(</sup>٧) فوحلب، ونحر، مفعول فيهماكما فيسابقه، والأصل:مقدار حلب ناقة ـ ومقدار نحر جزور (٨) فوالقارظين، منصوب على الزمان لنيابته عنه بعد حذفه

زید<sup>(۱)</sup> ـ أى مكانَ قُرْ به .

والجارِى تَجرى أحدها: ألفاظ مسموعة ، توسَّموا فيها فنصبُوها على تَضْمِينِ مَمْنَى «في» ، كقولهم: أَحَقًا أنَّكَ ذَاهِب ؟ (٢) والأصل: أَفِي حَقّ . وقد نَطَقُوا بذلك قال: \* أَفِي الْحَقِّ أَنِّى مُغْرَمٌ بِكِ هَامُمْ ؟ \* (٣) وهي جارية تَجْرَى ظَرَفِ بذلك قال: \* أَفِي الْحَقِّ أَنِّى مُغْرَمٌ بِكِ هَامُمْ ؟

وهو ليس بمصدر، و, الفارظين، مثنى قارظ، وهو جانى القرظ الذى يدبغ به وهما رجلان من عنزة خرجا بحسبان القرظ فطالت مدة غيام، اولم يرجعا، فضرب برجوعهما المثل ؛ للامر الميثوس منه الذى لايكون أبداً (١) أى مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان، وأقيم المصدر مقامه. وفيما سبق يقول الناظم: (وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانِ مَصْدَرُ وَذَاكَ في ظَرْفِ الزَّمَان يَكُثُرُ) (٥)

أى ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا ، وتمكثر إنابته عن ظرف الزمان . هذا : ولم يذكر الناظم الآشياء التي ذكرها المصنف من غير المصدر ، والتي تنوب عن الظرف بنوعيه بعد حذفه و تعرب ظرفا (٢) فوأحماً ، منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم وأنكذاهب : في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر . (٣) صدر ببت من الطويل لفائد بن المنذر القشيري ، وعجزه :

## \* وَأَنَّكِ لاَ خَلُّ هَوَاكِ وَلاَ خَمرُ \*

اللغة والإعراب: مغرم: مولع، من أغرم بالشيء ـ أولع به . هائم: متحير وأنى الحق، : الهمزة اللاستفهام الإنكاري ـ و وفى الحق، متعلق بمجذوف خبر مقدم وأنى مغرم وأن ومعمولاها فى تأويل مصدر مبتدأ مؤخر . ويجوز أن تكون أن ومعمولاها فى تأويل مصدر مبتدأ مؤخر . ويجوز أن تكون أن ومعمولاها فى تأويل مصدر فاعل بالظرف أو بالجار والمجروو؛ لاعتماده على الاستفهام وبك، متعلق بمغرم وهائم، ، خبر ثان لان ولا خل، لا : عاملة عمل ليس وخل اسمها وهواك ، خبرها ومضا إليه ، والجلة خبر أن وولا خر، معطوف على خل ، وخبره عدوف لدلالة ماقبله عليه (والمعنى) ليس غراى بك وعشتى لك حقاً ؛ لانك لاتستقرين على حال ، وهواك وحبك غير ثابت ، كاء العنب المتردد بين الخلية والخرية

<sup>(\*) «</sup>قد» حرف تقليل «مصدر » فاعل ينوب » وذاك» مبتدأ والكاف حرف خطاب « في ظرف الزمان » متعلق بيكثر ومضاف إليه « يكثر » الجملة خبر المبتدأ وهو ذاك .

الزّمان ـ دُون ظرَ فِ المـكان ؛ ولهذا تَهَعُ خَبراً عن المَصدر (') دونَ الجُثَثِ . ومثلُه : غَـيرَ شَكِّ ، أوجَهْدَ رَأْبِي ، أو ظنّا مِنِّي ـ أنك قائم ('') .

وخَرَجَ عن الحدِّ اللهُ أُمور: (أحدُها)، نحو: (وَتَرْغَبُونَ أَنْ

تَنْكِحُوهُنَّ ) إذا قُدِّرَ بِنَي (١) ؛ فإنَّ النكاحَ ليس بواحد مَّا ذَكُر نا .

(والثانى)، نحو: (يَخَافُونَ يوماً)، ونحو: ( اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالته) فإلَّهُمَا ليساً على مَدْفى « فى » ( ف) حيثُ » ـ فإلَّهُمَا على المفعول به ، وناصبُ « حيثُ » ـ يَعْلَمُ مَحْذُوفًا ( ) ؛ لأن اسمَ التفضيل لاينصبُ المفعولَ به إجماعاً ( ) .

فلا هو خل صرف ، ولا خمر خالص ، ومن كان هواه بهدنه المنابة ـ كيف يكون غرام من أغرم بها حمّاً ؟ ﴿والشاهد﴾ في قوله : ﴿ أَفِي الحِق ، فقد صرح معه بالجار على أن ﴿ حمّا ، ظرف زمان لتضمنه معنى ﴿ فَى ، وليس منصوباً على المفعولية المطلقة باعتبار أصله كما يقول البعض .

(١) كاسبق في إعراب وأحقاً أنك ذا هب، (٢) فوغير شك، ، و وجهدر أبي ، ، و وجهدر أبي ، و وظنتًا منى - كلمات منصوبة على الظرفية الزمانية توسعاً بإسقاط حرف الجر و في ، والمصدر المؤول بعدها من وأنك قائم ، مبتدأ مؤخر .

(٣) أى: تعريف الظرف المتقدم أول الباب (٤) فإنه يصدق عليه الحد؛ لآنه اسم مضمن معنى وفى ،؛ فإن المعنى: ترغبون فى نكاحهن ـ مع أن النكاح ليس بظرف . وإذا قدرنا وعن، ـ خرج عما نحن فيه (٥) فهما ليسا ظرفين و مع أن يوما وحيث ـ من أسماء الزمان والمكان ، ؛ لآن المعنى يخافون نفس اليوم ـ لا أن الخوف واقع فيه ، وهو سبحانه و تعالى يعلم المكان المستحق لوضع الرسالة ـ لا أن العلم و اقع فيه .

(٦) ويدل عليه لفظ وأعلم، المذكور . أما ناصب ويوما، فهو يخافون .

(٧) دعوى الاجماع منقوضة بنحو قوله تعالى: (هو أهدى سبيلا ـ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ) فإن و سبيلا ، مفعول به لاهدى ، وليس تمييزاً؛ لانه ليس فاعلا في المعنى . و و من ، مفعول به و لاعلم ، وكلاهما أفهل تفضيل . وفي إعراب وحيث، في الآية مفعولابه للاظرفال خروج عن طبيعتها ؛ لانها لاتتصرف وجعلها مفعولا نوع من التصرف .

(والثالث) نحو: دخلتُ الدارَ \_ وسكنتُ البيتَ ؛ فانتصابُهُمَا إِنَّهـا هُوَ على التوسُّع بإسقاطِ الخافض \_ لاعلى الظرفيَّة ِ ؛ فإنه لا يَطَرِدُ نَعَدِّى الأَفعالِ إلى الدار والبيت \_ على مَعْنَى « في » (١) لا تَقُولُ : صَلَّيْتُ الدَّارَ \_ ولا نَمَتُ الْبَيْتَ (٢) .

﴿ فَصُلُ ﴾ وحُسكَهُ النصبُ.

و نَاصِبُه اللفظُ الدالُّ على المعنى الواقيع فيه (٣) . ولهذا اللفظِ ثَلَاثُ حالات : ( إحداها ) أن يكونَ مذكوراً ، كامكثْ هُنَا أَزْمُناً ، وهذا هو الأصل .

(والثانية) أن يكون محــذوفًا جوازًا (١) ، وذلك كقولك : فرسخين ، أو يومَ الجمعة ــ جوابًا لمن قال : كم سِرْتَ ؟ أو متَى صُمْتَ ؟

(والثالثة) أن يكون محذوفاً وجوباً (٥) ، وذلك في سِتِّ مسائل ؛ وهي : أن يقع صِفة (٢) كمررت بطائر فَوْقَ غُصْن . أو صِلَة كرأيتُ الذي عندك (٢) . أو حَالاً كرأيتُ الملال بَيْنَ السَّحابِ . أو خَبَرًا كزيد عندك (٨) . أو مشتغلاً

<sup>(1)</sup> أى: بحسب الاستعال الصحيح - لا بحسب المعنى (٢) لان الدار والبيت من أسماء المكان المختصة التي لها صورة وحدود معلومة . ولا ينصب على الظرفية من أسماء المكان المختصة التي لها صورة وحدود معلومة . . الح - أو ما اتحدت مادته ومادة عامله ، كا سيذكره المصنف قريباً (٣) سواء كان هذا اللفظ فعلا مطلقاً تاماً أو ناقصاً ، متعدياً أو لازماً ، نحو: جلست أمام المذياع . أم اسم فعل . أم مصدراً . نحو: المشى يمين الطريق أسلم . أم وصفاً ؛ سواء كان حقيقياً كاسم الفاعل واسم المفعول - أو وصفا تأويلا ؛ بأن يكون اسماً جامداً قصدبه الوصف ، نحو : محمد عمر عند الفصل في الحصومات ، فه عند ، منصوب بعمر على إرادة و العادل ، (٤) أى إذا دل عليه دليل ، ويسمى الظرف الذي حذف عامله جوازاً : والظرف اللغو ، .

<sup>(</sup>٥) ويسمى هذا: والظرف المستقر، (٦) أى: أن يكون الظرف صفة فكلمة وفوق، في المثال صفة الطائر (٧) وفعندك، ظرف متعلق بمحذوف صلة للذى . .
(٨) وفعندك خبر عن زيد، و وبين، حال من الهلال . والناصب في جميع ما تقدم (٨)

عنه كيومَ الخيس ُصُمْتُ فيه <sup>(١)</sup> . أو مَسموعاً بالحــذفِ لاغيرُ<sup>(٢)</sup> كقولهم : حينئذِ الآن ــ أى كان ذلك حينئذ ، واشمَع الآن<sup>(٢)</sup> .

﴿ فَصَلَ ﴾ أسماء الزمان كلُّها صالحة للانتصابِ على الظَّر فيـة ِ ؟ سواء في ذلك مُنهُمُها (٢) كين ومُدَّة ، وتُختصُّها كيوم الخيس ، ومَعدُودها كيومَينِ وأسبوعين

عذوف وجوباً ، تقديره : فعل ؛ كاستقر ، أو وصف كمستقر \_ فيها عدا الصلة فيتعين أن يكون المحذوف فعلا ؛ لآن الصلة و لغير أل ، لاتسكون إلا جملة ، والوصف مع مرفوعه ليس جملة . ويستشى من الظروف:ماقطع عن الإضافة وبنى على الضم ؛ فإنه لايقع صلة ولا صفة ولا حالا ولا خبرا (١) فيوم الخيس \_ منصوب بفعل عذوف وجوباً يفسره صمت.وإنماقال : صمت فيه،ولم يقل صمته ؛ لان ضمير الظرف لاينصب على الظرفية بل بجب جره بنى (٢) جاء في المغنى ؛ أن الصحيح أن يقال : وليس غير ، وانكر صحة قولهم : ولاغير ، (٣) فوحين، منصوبة لفظاً بفعل عذوف هي مصافة إلى وإذه ، ووالآن، مبنى على الفتح في محل نصب،وناصبه محذوف كا قدره المصنف . وهذا مثل يقال لمن ذكر أمراً قد تقادم عهده \_ أى كان ما تقوله واقعاً حين إذكان كذا وكذا . واسمع الآن ما أقول الك . فهما جملتان:ا قتطعت وحيئته من جملة ، واقتطمت والآن، من أخرى . والمقصود نهى المتكلم عن ذكر ما يقوله ، وأمره بساع ما يقال له . والاحسن في المنقول عنه هنا ، وفي المسموع \_ أن يكون المخذوف فعلا . وفي نصب الظرف وحذف عامله يقول الناظم :

(فَانْصِبْهُ بِالْوَاقِـمَ فِيـهِ: مُظْهَرَا كَانِ ، وَ إِلاَّ فَانْوِهِ مُقَدَّرًا )(''' أى انصب الظرف بالعـامل الذى يقع معناه فى هذا الظرف؛ إن كان مذكورا وإلا فقدره جواز أو وجوباً على النحو الذى بيناه.

(٤) ظرف الزمان المبهم هو : مايدل على زمن غير محدود ، ولامقدر بابتداء معين ونهاية معروفة ، ولايقع جوابا لـ متى، و ,كم ، . أما المختص ، فهو مايدل على

<sup>(\*) «</sup>فيه» متعلق بالواقع «مظهرا» خبر كان مقدم ، واسمها يعود إلى الواقع فيه «وإلا» إن : شرطية ، و «لا» نافية ، وفعل الشرط محدوف \_ أى وإلا يظهر «فانوه» الفاء واقعة في جواب الشرط، وانه فعل أمروم مول، والجملة في محل جزم جواب الشرط «مقدرا» عالم من الهاء في انوه .

والصَّالح لذلك مِن أسماء المكان نوعان:

(أحدُهُمَا) المبهمُ وهو : ماافتقرَ إلى غيرِه في بيان صُورَةِ مُسمَّاه (١) ؛ كأسماء

الجهاتِ ، نحو : أمامَ \_ ووَراء \_ و َيمين \_ وشِمال \_ وفَوق \_ وتَحت .

وشِبهها فى الشِّيَاعِ ؛ كَنَاحِيَة ۣ ـ وجانِب (٢ ) ـ ومَـكان . وكأساء المقادير (٢ ) كيل ـ وفَرسخ ـ وبَريد ( ، ) .

زمن مقدر ، ويقدع جواباً لمتى ، نحو : يوم الخيس ـ جواباً لمن قال : متى جثت ؟ والمعدود : ما يقع جواباً ولكم ، نحو : يومين أوأسبوعاً ـ جواباً لمن قال : كم مكتت في الاسكندرية ؟ . ومن المختص : ألمعرفبالعلمية ـ كرمضان ، أوبالإضافة ـ كزمن الزبيع ، أو بأل ـ كاليوم . والنكرة الموصوفة كسرت زمناً طويلا . ومن الظروف المبهمة ماله اختصاص من بعض الوجوه ؛ كعشية ـ وليلة ـ وصباح ـ ومساء .

- (۱) إضافة صورة إلى مسماه بيانية ، أى صورة هي مسماه . والمراد أنه لاتعرف حقيقته بنفسه ؛ لانه ليسله هيئه ولاشكل محسوس ولاحدود تحصره ، بل لابد من إضافة لفظ آخر إليه (۲) يرى كثيرمن النحاة : أن لفظ دجانب، ومافى معناه ؛ كجهة ووجه وكنف ، وكذلك : داخل ، وخارج ، وظاهر ، وباطن ، وجوف يمتنع نصبها على الظرفية الملكانية لعدم إبهامها ، ويوجب جرها بالحرف , فى ، صريحاً . أما المختص من أسماء الملكان فلا ينصب على الظرفية ، بل يجب جره بالحرف و فى ، أيصناً إلا فى حالتين : (۱) أن يكون عامل الظرف المختص مع هذه الثلائة ؛ تقول : دخلت الدار وسكنت البيت ونزلت البلد . والاحسن مع هذه الثلاثة ؛ تقول : دخلت الدار وسكنت البيت ونزلت البلد . والاحسن أن يعرب المنصوب مفعولا به لاظرفاً ، ويكون الفعل متعدياً .
- (ت) أن يكون الظرف المكانى المختص هو كلمة والشام، \_ وعامله الفعل و ذهب ، ، وكلمة و مكة ، \_ وعامله الفعل و توجه ، . فقد ورد عن العرب : ذهبت الشام \_ وتوجهت مكة . فالشام ومكة \_ ظرفان على معنى و إلى ، مع هذين الفعلين لاغير .
- (٣) يراعى مابيناه سابقاً ، وهو أن الظروف الدالة على المقادير لاتتضمن معنى . في ، باطراد ؛ لأن ناصبها لابد أن يكون من أفعال السير أو مشتقاتها .
- (٤) الميل: ألف باع ، والفرسخ : ثلاثة أميـال ، والبريد : أربعة فراسخ ـ

(والثاني) ماا تحدَّتْ مادَّتُهُ ومادَّةُ عَامِله (۱)؛ كذهبْتُ مَذهب زيد ــ ورَمَيتُ مَرْقَى عَمْرُو ، وقوله تعالى : (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ منها مَقَاعِدَ للسَّمْمِ) (۲) .

وأماقولُهم : هُو مِنِّى مَقْمَدَ القَابِلِة (٢)، ومَزْجَرَ الْـكَلْب ، ومَنَاطَ النُّرَبَّا (١) ـ فشاذُ ؛ إذ النقديرُ : هو مِنِّى مستقِرَ في مَقْمَدِ القَابِلة ، فعامِلُه الاستقرار (٥) .

وقيل: إن هذه من المختص؛ لأنها معلومة المقدار ، وقيل: هي شبيهة بالمبهم .

(1) أى بأن يكون مبدأ اشتقاقهما واحداً . ويصاغ اسم المكان من الثلاثى على وزن مضارعه مع إبدال على وزن مضارعه مع إبدال أوله ميا مضمومة ، وفتح ماقبل الآخر . كما سيأتى فى موضعه

(٢) فذهب، ومرى، ومقاعد ـ منصوبة على الظرفية، ومادتها ومادة عاملها متحدة . فإن اختلفت مادة العامل، وجب الجر بالحرف؛ نحو : جلست فى مرى الكرة (٣) القابلة : المرأة المولدة ، وهذه كناية عن القرب ـ أى هو منى فى القرب مقعد القابلة من النفساء (٤) هذا كناية عن البعد فيهما ؛ أى هو فى مكان بعيد عنى كبعد مكان زجر الكلب عن زاجره، وبعد مكان نوط الثريا ـ أى تعلقها ، من الناظر

إليها ، أو من الدبران . والأول مراد به النم . والثاني من باب المدح .

(ه) أى ومادة الاستقرار مخالفة لمادتى: مقعد، ومزجر، ومناط. وإنما استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظر فية دون أسماء المكان؛ لآن أصل العوامل الفعل، ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان؛ لآنه يدل على الزمان بصيغته، وعلى المكان بالالتزام؛ لآن كل حدث لابد أن يقع في مكان ولم ينصب المختص من الامكنة على الظرفية، لانه يلتبس بالمفعول به كثيراً.

وإلى ما تقدم في هذا الفصل يشير الناظم بقوله:

(وَكُلُّ وَقْتِ قَابِلُ ذَاكَ ، وَمَا يَقْبَدُ لَهُ لَلَكَانُ إِلاَّ مُبْهَمَا نَعْدُ الْمَكَانُ إِلاَّ مُبْهَمَا نَعْوُ الْجِهَا نَعْوُ الْجِهِاتِ ، وَلَمَا صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ لَى مِنْ رَى وَمَا صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ لَى مِنْ رَى وَمَا ضِيغَ مِنَ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ لَى مِنْ رَى وَمَا ضِيغَ مِنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ لَى مِنْ رَى وَمَا ضِيغَ مِنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ لَى مِنْ رَى وَمَا ضِيغَ مِنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ لَى مِنْ رَى وَمَا ضِيغَ مِنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ لَى مِنْ رَى وَمَا ضِيغَ مِنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ لَى مِنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ لَى مِنْ رَى وَمَا ضِيغَ مِنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ لَى مِنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ لَى مِنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ الْمِنْ مَنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ الْمَنْ مِنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ الْمِنْ مِنْ الْفِعْلِ ؛ كَمَرُ الْمِنْ الْمُعْلِ وَمُنْ الْمُعْلِ عَلَى الْمُعْلِ اللَّهِ مُنْ الْمُعْلِ عَلَى الْمُعْلِ اللَّهِ مُنْ الْمُعْلِ عَلَى اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِ ؛ كَمَرُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

<sup>(\*) «</sup> وكل وقت قابل » مبتدأ ومضاف إليه وخبر « ذاك » مفعول قابل لأنه اسم فاعل وفاعله مستتر فيه ، والسكاف حرف خطاب « وما » نافيـة « يقبله » مضارع والهاء مفعوله

ولو أُعِلَ فى المَقعدِ قَعَدَ ، وفى المزجَرِ زَجَرَ ، وفى المناط ناطَ \_ لم بكن شاذًا . (فصل) الظرفُ نوعان :

متصرِّف ، وهو مايفارق الظرّ فيَّة إلى حالة لِاتُشْبِهُهَا ؛ كأن يُسْتَعْمَلَ مَبتداً ، أو خبراً ، أو فاعلا ، أو مفمولا ، أو مُضافاً إليه \_ كاليوم ؛ تقول : اليومُ يوم مبارك \_ وأعجبني اليومُ \_ وأحبينتُ يوم قدُ ومك \_ وسرتُ نصف اليوم (١) .

أى أن كل وقت ـ أى ظرف للزمان ـ يقبل النصب على الظرفية ؛ مها كان أم مختصاً . أما ظرف المكان فلا يقبل النصب منه إلا المبهم ؛ كالجهات الست ، وأسماء المقادير ، وما اشتق من المصدر بالشرط الذى ذكره ـ وهو أنه يقعظر فا كما اجتمع معه فى أصله ؛ أى ينتصب بما يجامعه فى الاشتقاق من أصل واحد .

(١) وفى الظرف المتصرف يقول الناظم:

( وَمَا يُرَى خَطَرُ فَأَ وَغَـــيْرَ ظَرُ فِ فَذَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي الْعُرْفِ ) (٠)

أى أن المتصرف من ظرف الزمان والمكان\_هو:ما استعمل ظرفاً وغير ظرف . وهذا فى عرف النحاة واصطلاحهم .

وهذا الظرف قد يكون معرباً متصرفاً كيوم وشهر . أو غير متصرف، كفدوة

وهى عائدة على النصب المفهوم من الفعل «المكان» فاعل يقبل «إلا» أداة استثناء تدل على الحصر «مبهماً» حال من المكان . « نحو » خبر لمبتدأ محذوف أى وذلك نحو «الجهات» مضاف إليه «والمقادير» معطوف على الجهات «صيغ من الفعل» الجملة من الفعل المبنى المجهول ونائب العاعل صلة ما «كرى» خبر لمبتدأ محذوف «من وى» متعلق بمحذوف حال من ممرى . « وشرط » مبتدأ حال من ممرى . « وشرط » مبتدأ «كون» مضاف إليه «ذا» مضاف إليه من إضافة المصدر إلى اسم الكون ، وهو إشارة إلى المأخوذ من مصدر الفعل «مقيساً» خبر الكون باعتبار النقس « أن يقم » في تأويل مصدر خبر المبتدأ ، وفاعل يقم يعود إلى ذا «ظرفاً» حال من فاعل يقم «لما» متعلق بظرفاً — أو بمحذوف صفة له وفاعل يقم يعود إلى ذا ومجرور وظرف متعلقان باجتمع » وجلة « اجتمع » صلة ما .

(\*) «وما» اسم موصول مبتدأ أول «يرى» مضارع للمجهول ، ونائب الفاعل يعود إلى « ما » وهو المفعول الأول « طرفاً » المفعول الثانى ، والجملة صلة « وغير ظرف » معطوف على ظرفاً ومضاف إليه ، والجملة خبر « ما » ، وزيدت الفاء في جملة الخبر؛ لأن المبتدأ الموصول يشبه الشعرط في العموم .

وغيرُ متصرِّف وهُو نوعان : ما لا يفارِقُ الظرفية أصلاً كَفَطُّ وعَوْضُ ('')؟

تقول : ما فعلْتُهُ قَطُّ ولا أَفعَلُهُ عَوْض ('') . ومالا بخرُجُ عنها إلا بدخول الجارِّ عليه ('') ، نحو : قبلُ وبعدُ ولدُن وعند ('') ؛ فَيُحْكُمُ عليهن بِعدَم التَّصَرُّف عليه ('') ، نحو : قبلُ وبعدُ ولدُن وعند ('') ؛ فَيُحْكُمُ عليهن بِعدَم التَّصَرُف مع أَن لا مِن ﴾ تدخُل عليهن ؛ إذ لم يخرُجْنَ عن الظَّر فية إلا إلى حالة شبيهة مها ؛ لأنَّ الظَّر في والجارَّ والمجرور اخوان ('') .

وبكرة ، وضحوة ـ إذا كانت كل منها علم جنس على وقنها المعين ، وقد يكون مبنياً كأمس ، و , إذ , ـ الواقعة مضافاً إليه لاسم زمان ؛ نحو . ساعتئذ .

- (1) وقط، ظرف زمان لاستغراق الماضى مبنى على الضم، وهى مشتقة من قططت الشيء \_ إذا قطعته، و , عوض ، ظرف لاستغراق الزمان المستقبل، مثل: وأبداً ، ، وهى مشتقة من العوض . وسمى الزمان عوضا؛ لان كل جزء منه يخلف ما قبله فكأنه عوض عنه . وتبنى , عوض ، على الحركات الثلاث إن لم تضف . فإن أضيفت أعربت . ولا يستعملان غالباً \_ إلا بعد ننى أوشبه . ومثلهما فى عدم التصرف : دبين، و , بينها ، ، و , بدل ، بمعنى مكان ، نحو: خذ هذا بدل هذا . و , سحر ، إذا أريد به سحر يوم بعينه . والسحر : الثاث الآخير من الليل . والظروف المركبة كصباح مساء
  - (٢) معناهما : مافعلته في الزمان الماضي ـ ولا أفعله في الزمن المستتمبل.
- (٣) وهو دمن، خاصة لآنها أم الباب؛ فلو دخل جار غيرها على هذه الظروف وكعن، في قوله تعالى: (عن اليمين وعن الشمال عزين) يحكم بتصرفه . أما جردمتى، بإلى وحتى، و دأين، بإلى ، مع عدم تصرفها فشاذ قياساً (٤) دعند، اسم لمكان الحضور الحسى والمعنوى . ولا تقع إلاظرفاً أو بحرورة بمن و دبعه ملازم الإضافة . ويتعين نصبه وإعرابه إذا ذكر المضاف إليه ، أو حذف ونوى الفظه ، أو حذف واستغنى عنه نهائياً ، وفي هذه الحالة ينصب منونا ، تقول . صفا الجو بعداً .

أما إذ نوى معنى المضاف إليه فيبنى علىالضم. ومثل دبعد، فى هذا السان : قبل ـ وأمام ـ وقدام ـ ووراء ـ وخلف ـ وأسفل ـ ويمين ـ وشمال ـ وفوق ـ وتحت .

(ه) أى فى التوسع فيهما ، والتعلق بالاستقرار ـ إذا وقعا صفة أو صلة أو خبراً أو حالاً . وإلى النوعين المذكورين من غير المتصرف . يشير الناظم بقوله :

(وَغَيْرُ ذِي التَّصَرُّفِ: الَّذِي لَزِمْ ظُوْفِيَّةً أَوْ شِبْهَهَا مِنَ الْكَلِمْ )(٠)

أى أن الظرف غير المتصرف من الكليات ـ هو الذي لزم الظرفية وحدها ، أو لزم المظرفية وشبها ـ وهو الجر بمن ؛ كما بين المصنف .

### ﴿ فُوانْدُ ﴾

(۱) والآن، ظرف مبنى على الفتّح، وظرفيته غالبة، ولايخرج عنها إلا نادراً. وهو اسم للوقت الحاضر كله أو بعضه عند النطق به ـ على حسب المقام. ويرى بعض النحاة: أنه معرب منصوب على الظرفية وليس مبنياً، وهو قول مقبول لسهولته.

(ت) و صبلح مساء ، و دویوم یوم ، و و صباح صباح ، ـ ظروف مرکبة غیر متصرفة مبنیة علی فتح الجزأین .

(والمعنى) كل صباح ومساء ـ وكل يوم ـ وكل صباح ؛ فإن فقد التركيب ، أوأضيف أحدا لجزأ بن إلى الآخر ، أوعطف عليه ـ امتنع البناء ، ووجب إعرابها و تصرفها (ح) من الظروف غير المتصرفة : حو ل ـ حوال ـ حوال ـ حوالي أحوالي ، ومعناها الإحاطة والالتفاف . ولا يقصد في الغالب حقيقة التثنية والجمع .

### الأسئدة والتمرينات

- عرف الظرف ، واذكر الاسماء التي تستعمل استعمال الظروف وليست
   بظروف ، ومثل لها .
- ٢ -- ما الذي ينصب الظرف؟ وما حكم عامله من حيث الذكر والحذف؟ هات أمثلة موضحة من إنشائك.
  - ٣ ــ ما الذي ينصب من أسماء المكان على الظرفية ؟ ولماذا ؟ مثل لما تذكر .
    - إن اشرح قول الناظم الآنى : موضحاً بأمثلة من عندك .

وما يُرَى ظرفًا وغَيرَ ظَرْف فذاكَ ذو تَصَرُّفِ في الْعُرْف وغيرُ ذِي التصرُّفِ الذي لَزِمْ ظرفيـــةً أو شِبْهَهَا مِنَ الْكَلِمْ

<sup>(\*) «</sup> وغير ذى التصرف » مبتدأ ومضاف إليه « الذى » خبر المبتدأ « لزم » الجلة صلة « ظرفية » مفعول لزم « أو شبهها » معطوف على مفعول فعل محذوف تقديره : أو لزم ظرفية أو شبهها . والمعنى أن غير المتصرف قسمان : مايلزم الظرفية وحدها ولايفارقها ، ومايلزمها أو شبهها . وكلام المتن لا يفيد ذلك إلا بهذا التقدير . ولهذا لا يجوز عطف « أو شبهها » على ظرفية « من السكلم » متعلق بشبهها . أو بلزم \_ أو بمحذوف حال من «غير ذى التصرف» .

ه ـ يستشهد بما يأتى فى هذا الباب . بين موضع الشاهد ، وحكمه فى الإعراب قال تعالى : (ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة . إلا آل لوط نجيناهم بسحر. القد تقطع بينكم . لله الامر من قبل ومن بعد . إذ جا ، وكم من فوق كم ومن أسفل منكم ) . قال عليه الصلاة والسلام حين سمع وجبة . أى سقطة : , هذا حجر رمى به فى النار منذ سبعين خريفاً ، فهو يهوى إلى النار الآن حين انتهى ، . فى المثل : لا آتيه الفرقدن .

أَلاَ أَبْلَغ بنى خلف رسولاً أَحَقًا أَنَّ أَخْطَلَكُمْ هَجَانِي ؟ إِنَّ الزمانَ الذَى ليلاً سَمِدْتُ بِهِ قدكادَ في وضَح الأحداثِ بُبْكِيناً

ج في الجمل الآنية أسماء زمار ومكان ، ولكن النحويين لايعدونها ظروفاً
 للزمان أو المكان ، فلماذا ؟

عطلة المدارس عندنا فى الصيف فى مصر ـ شهران ونصف شهر ، وقد تمتد إلى ثلاثة شهور . من الخير أن تخرج كل يوم للتريض نحو ساعة ، ثم تعود لتقضى وقتك فى الاستذكار . أخذنا فى المدرسة حجرة جعلناها مكاناً لاجتماعاً ، وكثيراً ما نجتمع فيها فى الظهر وفى المساء .

٧ ــ أعرب البيت الآتي ، واشرحه ، وبين ما فيه من شاهد :

إذا الشعبُ يوماً أراد الحياةَ فلابُدَّ أن يَسْتَجِيبَ الْقَدَر

۸ بین فیما یآتی : ظرف الزمار والمحکان ، المبهم والمختص ، المتصرف وغیر
 المتصرف ، العامل وحکمه ؛ من حیث الذکر والحذف

لا تتأخر عن موعد عملك دقيقة ، واقض وقتك فى العمل الجدى ، وانتهز فرصة قدرتك وصحتك ؛ فإن الدهر قلب ، يدور يميناً مرة وشمالا أخرى الذا قدرت على خصمك يوماً فاعف عنه ؛ فإن أقبح أعمال المقتدرين الانتقام الذا انتهيت من الاستذكار مساء فاسترح بعض الوقت قبل أن تذهب إلى المخدع . ونم على جانبك الايمن ، ولا تفكر فى شىء أبداً ، واستيقظ مبكراً ، وصل الصبح قبل شروق الشمس ، ولا تغفل الواجب طرفة عين . لا تترك ما تحت يدك و تطلب فوق مقدورك . مبلغ على أنك ستضع هذه النصائح أمام عينك و تنظر فها بين حين و آخر .

### ﴿ هذا باب المفمول ممه ﴾

وهو: اسم ، فضلة ، تال لواو ، بمعنى مَع (١) ، تالية بله ، ذَاتِ فِعْلِ \_ أو اسم فيه مَعْناه وحُرُوفُه ؛ كَسِرتُ والظَّرِيق \_ وأنا سائر والنيل (٢) .

خرج باللفظ الأوَّل (٢) نحو : لاتأكل السَّمَكَ وتَشْرِبَ اللَّـبَنَ \_ ونحو : سِرْتُ والشَّمْسُ طالعة ؟ فإنَّ الواو داخلة في الأوَّل على فِعْل ، وفي الثاني على جُمْلة . وبالثاني (١) نحو : جئتُ مع زيد .

وبالرابع (٢) نحو: جاء زيد وعرا و قَبَـلَه أو بَمْدَه (٧) . وبالخامس (١٠) نحو: كُلُّ رَجُلِ وَضَيْمَتُهُ ۖ فَلَا يَجُوزُ فَيه النَّصِب (٩) خلافًا للصَّيْمَرَى . وبالسادس (١٠)

#### ﴿ هذا باب المفمول معه ﴾

- (۱) أى أن هذه الواو تدل على أن مابعدها قد صاحب ولازم الاسم الذى قبلها ، فى زمن وقوع الفعل ، سواء شاركة فى الحدث أو لا . وقوله : . تال، يدل على أنه لايجوز الفصل بين الواو والمفعول معه ولو نشبه الجلة ، كما لايجوز حذفها .
- (٢) المثال الأول للجملة ذات الفعل، والثانى لذات الاسم الذى فيه معنى الفعل وحروفه وهو سائر. وكل منهما مستوف للشروط. ومثلهما فى العمل: اسم الفعل.
  - (٣) أى: وهو , اسم ، ويشترط ـ على الصحيح ـ أن يكون صريحاً .
    - (٤) وهو قوله: . فضلة، (٥) وهو قوله: . تال لواو . .
- (٦) وهو قوله: « بمعنى مع » (٧) فإن التقييد بالقبلية أو البعدية ينافى المعية (٨) وهو قوله: « تالية لجلة » (٩) هذا: إذا قدر الخبر مثنى ، كأنه قيل: كل رجل وضيعته مقترنان ، أما إذا قدر الخبر مفرداً ، فيجوز النصب على المعية عطفاً على ضمير الخبر، كأنه قيل: كل رجل موجود وضيعته ، والصيمرى هو: أبو محمد عبد الله بن على ، بن إسحاق الصَّيمَرى النحوى ، نسبة إلى الصيمرة، وهي بلد بالبصرة . كان علماً فاضلا. قدم مصر ، ونقل عنه أبو حيان كثيراً ، وله كتاب جليل في النحو يسمى: «التبصرة» ، يشتغل به أهل المغرب . وقد أحسن فيه التعليل لمذهب البصريين (١٠) وهو قوله: « ذات فعل أو اسم فيه مهناه وحروفه »

نحو: هَذَا لَكَ وَأَبَاكُ<sup>(۱)</sup> ـ فلايُتَكلَّمُ به ، خـلافًا لأبى عَلِي<sup>(۱)</sup> . فإن قلت: فقــد قالوا: ماأنت وزيدًا ؟ وكيف أنت وزيدًا ؟ - قُلْتُ : أكثرُهم يَرْ فَعُ بالعَطْفِ (۱) والذين نَصَبُوا قَدَّرُوا الضميرَ فَاعِلاً لححـذوف لامبتدأ ، والأصل: ماتـكون ؟ والذين نَصَبُو أَفَكًا حُذِفَ الفعلُ وحْدَه برزَ ضميرُه وانفَصَل (۱) .

لا تحبيسَنْكَ أثوابى فقد جمعت هـذا ردائى مَطُويًا وَسِرْبَالاً ـ ان ينصب دسربالا، على المعية . والجمهور على أنه منصوب بمطويا لاغير . وفيا سبق يقول الناظم :

( بُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْعُولًا مَعَهُ فَي تَعْوِ وسيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهُ ») ( )

- أن المفعول ممه ، هو الاسم المنصوب الذي يأتى بعد واو بمعنى مع . واكتنى بالمثال عن الشروط التي ذكرها المصنف ، فه الطريق ، مفعول معه ، وهو بعد واو بمعنى مع ـ أي سيرى مع الطريق ، وهي مسبوقة بجملة فعلية .

(٣) أى ينصب وزيداً، فيهما ، بعد دما، ووكيف، الاستفهاميتين؛ مع أنه لم يتقدم فعل ، ولا اسم فيه معنى الفعل وحروفه (٤) أى على أنت ، وعلى هذا فلا إشكال .

(ه) أى لتعذر الإنصال. وقدر سيبويه الفعل المحذوف من لفظ الكور وجعله ماضياً مع دما، ، ومضارعاً مع دكيف، ، فقال: إن الاصل: ماكنت وزيداً وكيف تكون وزيداً؟ . وقيل: إن هذا غير مقصود من سيبويه ، و دكان، في المثالين: إما ناقصة وأداة الاستفهام قبلها خبرها مقدم ، واسمها ضمير المخاطب الذي كان مستتراً

<sup>( 1 )</sup> فإن الجملة السابقة على الواو ليس فيها فعل ، ولا اسم بمعناه وحروفه .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو على الفارسى . وانظر صفحة ٢٢١ ـ جزء أول، ـ فقد أجاز مثل ذلك ؛ بناء على مذهبه ، من الاكتفاء بما فيه معنى الفعل ؛ كالإشارة ، والنذبيه ، والظرف . ولهذا أجاز في قول الشاعر :

<sup>(\*) «</sup> تالى » نائب فاعل ينصب « الواو » مضاف إليه «مفعولا» حال من تالى «معه» متعلق بمفعولا ومضاف إليه «في محو» خبر لمبتدأ محذوف «سيرى» فعل أمر وياء المخاطبة فاعل ، والجملة في محل جر بإضائة نحو «والطريق» الواو بمعنى مع « الطريق » مفعول معه « مسرعة » حال من ياء المخاطبة ، وسكن للشعر .

والناصب للفمول ممه: ماسَبقه مِن فيل أو شِبهِهِ (١) \_ لا الواوُ ؛ خلافاً للجُرجاني (٢) \_ ولا الخلاف (٢)؛ خلافاً للكوفيين ـ ولا محذوف موالتقدير: سرتُ

فلسا حذفت برز وانفصل ، وهذا هو الاصح . وإما تامة وفاعلها الضمير المستتر و , ما ، الاستفهامية مفعول مطلق متقدم ، و ،كيف ، حال مقدم ، والتقدير : أى وجود توجد مع زيد . وفي هذا الرأى ضعف . وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله : (وَ بَعْدُ «مَا» اَسْتِفْهَامَ أَوْ «كَيْفَ» نَصَبْ فِعْول كُونِ مُضْمَر بَعْضُ الْعَرَبْ )(\*)

أى نصب بعض العرب المفعول معه بعد دما ، و دكيف ، الاستفهاميتين . وجعل النحاة النصب بفعل مقدر من لفظ الكون ، كما بين المصنف .

(1) أى شبهه فى العمل من كل ما ينصب المفعول يه من المشتقات . وذلك : اسم الفاعل ، واسم المفعول، والمصدر، واسم الفعل . ولهذا لاتصلح الصفة المشبة، ولا أفعل التفضيل ، ولا مالا يعمل (٢) لانه لو كان الامركذلك لاتصل الضمير بها -كا فى سائر الحروف العاملة - فكان يقال : جلست وك ، كا يقال إنك ولك ، وذلك متنع سائر الحروف الفاملة - فكان يقال : جلست وك ، كا يقال إنك ولك ، وذلك متنع (٣) أى مخالفة ما بعد الواو لما قبلها ؛ لان هذا أمر معنوى . ولو كان الخلاف يقتضى النصب - لجاز : ماقام محمد بل علياً - بنصب على . وذلك غير جائز بالاجماع ، ويؤخذ من قول المصنف ، والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل أو شهه ، - أن المفعول معه لا يتقدم على عامله ، وهذا بالإجماع . ولا يتوسط عند الكثيرين . وفيا سبق يقول الناظم :

( بَمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِ مِسَبَقْ ذَا النَّصْبُ الْعَالْوَاوِ فَالْقَوْلِ الْأَحَقُّ ) (\*)

<sup>(\*) «</sup> وبعد » ظرف متعلق بنصب « ما » مقصود لفظه مضاف إليه « استفهام » مضاف إليه من إضافة الدال المدلول « أو كيف » معطوف على « ما » مقصود لفظه «نصب» فعل ماض « بفعل كون » متعلق بنصب ومضاف إليه « مضمر » نعت لفعل « بعض العرب » فاعل نصب ومضاف إليه .

<sup>(\*) «</sup> بما » جار وبحرور خبر مقدم «من الفعل» متعلق بسبق بعد «وشبهه» معطوف على الفعل «سبق» فعل ماض فاعله يعود على «ما» والجملة صلة ما «ذا» اسم إشارة مبتدأ مؤخر « النصب » بدل أو عطف بيان أو نعت لذا « لا » عاطفة « بالواو » معطوف على « بما » « في القول » متعلق بالنصب ، و « في » بمعنى على « الأحق » نعت المقول .

ولابسْتُ النيلَ ؛ فيكونُ حينئذمفعولاً به ، خلافاً للزجاج .

﴿ فَصُلُّ ﴾ للاسم ِبعد الواوِ خَسُ حالاتٍ :

وُجوبُ العطفِ : كَا فَى كُلُّ رَجِلَ وَضَيَعَتُهُ ، وَنَحُو : اشْتَرَكَ زَيْدٌ وَعُمَرُ وَ ، وَنَحُو : اشْتَرَكَ زَيْدٌ وَعُمرُ وَ ، وَنَحُو : جَاءَ زَيْدٌ وَعُمرُ وَ قَبِلَهُ أَوْ بَعْدُهُ ؛ لمَـا بَيْنَا (١) .

ورجعانُه (٢) :كَجَاء زيدٌ وعرو ؛ لأنَّه الأصل وقد أمكن بلا ضعف (٣) .

ووجوبُ المفعول مَه : وذلك في نحو : مَالَكَ وزيداً ؟ \_ و ماتزيدٌ وطلوع الشمس ؛ لامتناع العطف في الأوّلِ من جهـة ِ الصناعة ِ ( ، وفي الثاني من جهة المنى ( ) .

ورجحانُهُ (١) : وذلك في نحو قوله : \* فَكُونُوا أَنْتُمُ وَبَنَى أَبِيكُم \*(٢) ،

أى هذا النصب للمفعول معه \_ يكون بما سبقه من الفعل وشبه ، ولايكون بالواو في القول الاحق بالاتباع (1) أى من فقد شروط النصب، وهو عدم تقدم جملة في الأول \_ وعدم الفضلة في الثاني \_ وعدم المصاحبة في الثالث . (٢) أى رجحان العطف ، ويجوز النصب على ضعف (٣) وأيضاً : فإنه أقوى في الدلالة المعنوية على المشاركة ؛ لأن العطف يقتضي إعادة العامل تقديراً قبل المعطوف، فكأن العامل تكرر (٤) لأنه لا يصح العطف على الضمير المجرور \_ وهو الكاف في « لك ، \_ إلا بعد

إعادة الجار ، نحو قوله تعالى : (وعليها وعلى الفلك تحملون) . (ه) لان العطف يقتضى التشريك فى المعنى ، وطلوع الشمس لايقوم به الموت

(٦) أى رجحانالمُفعولُ معه (٧) صدر بيت من الوافر ، لم ينسبلقائل

وعجزه: \* مَكانَ السَكُلْيَةَين من الطِّحال \*

اللغة والإعراب: الكليتان: لحمتان حمراو تان معروفتان ، والمفرد: كلية وكاوة والجمع : كليات وكلى . الطحال: معروف أيضاً ــ وهو دم متجمد، وجمعه طحل كمكتب. وكونوا ، فعل أمر من كان الناقصة ، مبنى على حذف النون والواو اسمها وأنتم ، توكيد للواو ، وبنى ، الواو بمدنى مع ، و ، بنى ، مفعول معه منصوب بالياء

ونحو: قُمُتُ وزيداً ؛ لِضَمَّتِ العطف في الأوَّل من جهسة ِ المعنى ، وفي الثاني من جهة ِ الصناعة (١) .

## وامتناعُهُما : كَقُولُه : \* عَلَفْتُهَا تِيبُناً وَمَاءً بَارِداً \*(٢)

دأبيكم ، مضاف إليه ، مكان ، ظرف متعلق بمحذوف خبركونوا ، السكليتين ، مضاف إليه ، من الطحال ، متعلق بمكان ﴿والمعنى﴾ يأمر المخاطبين ويوصيهم أن يكونوا مع إخوتهم وإخوانهم على وفاق واتصال تام ، كاتصال الكليتين بالطحال

﴿ والشاهد ﴾ نصب , وبنى ، على أنه مفعول معه على الراجح . ويجوز الرفع بالعطف على اسم كان ؛ لوجود التأكيد بالضمير المنفصل ، ولكنه ضعيف من جهة المعنى ؛ لانه يقتضىأن بنى الاب مأمورون بذلك أيضاً ، وهو غير مراد ؛ لان المراد أمر المخاطبين ـ وحدهم ـ أن يكونوا مع بنى أبيهم متحابين ، كالكليتين من الطحال .

(١) لأنه لايحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل؛ إلا بعد توكيده بضمير منفصل أو بأى فاصل كان . ونحو : أكر متك ومحمداً ؛ يجوز كون , محمداً , معطوفاً على ، الكاف ، وأن يعرب مفعولا معه .

(٢) صدر بيت من الكامل ، لم نقف على قائله . وعجزه كما ذكر النحاة :

# \* حَتَّى شَنَّتْ هَمَّالَةً عَيناهَا \*

اللغة والإعراب: علفتها: قدمت لها العلف ـ وهو ما يقدم للدواب من الاكل، وجمعه علاف ، كجبلوجبال ، شتت: بدت ، همالة: صيغة مبالغة ـ من هملت العين إذا فاض دمعها وكثر نزوله منها ، وعلفتها ، فعل وفاعل ومفعول أول ، تبناً ، مفعول ثان، ووماء ، الواو للعطف ، و وماء ، مفعول لفعل محذوف تقديره: وسقيتها و بارداً ، صفة لماء ، حتى ، حرف غاية وهمالة ، حال من وعيناها ، الواقع فاعلا لشتت (والمعنى) علفت هذه الدابة تبناً وأشبعتها، وسقيتها ماء بارداً حتى فاضت عيناها بالدموع من الشبع ، وتلك عادة الدراب إذا شبعت .

﴿ والشاهد ﴾ فى قوله ،وماء، فإنه لايصح أن يعطف على تبناً ـ عطف مفرد على مفرد؛ لانتفاء المشاركة ؛ لعدم صحة تسلط العامل عليه ؛ لآن الماء لايعلف . ولايصح أن تكون الواو للمعية لانتفاء المصاحبة ؛ لآن الماء لايصاحب التبن فى العلف . وقد خرجه المصنف .

### وقوله: \* وَزَجَّجْنَ الْخُواجِبَ وَالْمُيُونَا \*(١)

أمَّا امتناعُ العطف؛ فلانتِفاء المشاركة ، وأما امتناعُ الفعول معه؛ فلانتفاء المَّوِيَّة في الأول \_ وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثَّاني . وبجبُ في ذلك إضمارُ فِعل ناصبِ للاسم على أنه مفعول به ؛ أي: وسقيتها ماء \_ وكحَّلْن العيو نا (٢). هذا قولُ الفارسي

### (۱) عجز بیت من الوافر لعبید بن حصین ـ الممروف بالراعی النمیری ـ وصدره: \* إِذَا مَا الْغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمًا \*

اللغة والإعراب: الغانيات: جمع غانية ـ وهي المرأة التي استغنت بجهالها عن الحلى والزينة . برزن: ظهرن . زججن الحواجب: دققنها ورققنها في طول . وإذا ، ظرف للمستقبل من الزمان و ما ، زائدة و الغانيات ، فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور ، والجملة في محل جر بإضافة إذا و برزن ، فعل ، وضمير النسوة فاعل و يوماً ، ظرف منصوب ببرزن و وزججن ، معطوف على برزن و الحواجب ، مفعوله و والعيونا ، مفعول لفعل محذوف تقديره: وكحلن . و بعد هذا البيت :

أَنَخُنَ جِمَالَهُنَ بِذَاتِ غِسْلِ سَرَاةَ الْيَوْمِ يَمْهَدُنَ الْكُدُونَا ذَاتَ غَسَلَ مُوسَع ، سراة اليوم : وسطه ، يمهدن : يصلحن ، الكدونا : جمع كدن ، وهو الهودج ، أو ثوب للخدر ـ وهو بفتح الكاف وكسرها .

﴿ والمعنى ﴾ أن تلكم النساء الجميلات ، إذا ظهرن من خدورهن متزينات ، وقد رققن حواجبهن وكحلن عيونهن ــ أنخن جمالهن التي يركبنها بهــذا الموضع وسط النهــار ، ليصلحن خدورهن ــ أو هوادجهن .

﴿ والشاهد ﴾ في قوله , والعيونا ، فإنه لايصح أن يعطف على الحواجب ، لعدم المشاركة في التزجيج ، ولا تصح المعية لعدم الفائدة في الإعلام بمصاحبة العيون للحواجب . وقد وجهه المصنف (٢) وحينئذ يكون عطف جملة على جملة ، لامفرد على مفرد . وإلى الحالات المتقدمة يشير الناظم بقوله :

(وَالْمَطْفُ إِنْ يُعْكِنْ بِلاَ ضَعْفِ أَحَق وَالنَّصْبُ تُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النسَقْ

والفرَّاء ومَن تَبِعهما . وذهب الجُرْمَى والمازنى والمبرّد ، وأبو عبيدة والأصمعى (١) والغرَّاء ومَن تَبِعهما . وذهب الجُرْمَى والمازنى والمبرّد ، وأبنَّ مَابعد الواوِ معطوف ، وذلك على تأويل

وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزُ الْعَطْفُ يَجِبُ أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلِ تُصِبُ ) (°) أَى إِذَا أَمَكَنَ العَطْفُ مِن غير صَعَفَ فهو أَحق مِن النصب؛ لانه الاصل. ويختار النصب على المعية إذا كان في العطف بالحرف صعف . وإن لم يمكن العطف مطلقاً تعين النصب على المعية ، أو على إضمار عامل مناسب ، وقد أوضح المصنف ذلك .

(۱) الاصمى : هو أبو سعيد عبد الملك بن قر كيب، الاسمى البصرى، نسبة إلى جده أصمع ، أحد أثمة اللغة والنحو والغريب والملح والنوادر . روى عن أبى عمرو بن العلاء وغيره ، وكان يتمتع بحافظة جيدة . روى عنه أنه كان يحفظ ست عشرة ألف أرجوزة غير دواوين العرب ، وكان جيد الإلقاء ، حتى قال فيه أبو نواس إنه بابل يطرب الناس بنغاته . وقال عنه الإمام الشافعى : ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الاصمعى . وكان صدوقاً في روايته ، ومن أعلم الناس بفنه وأسر عهم جواباً ، وكان لا يفتى إلا بما أجمع عليه العلماء . قدم بغداد في أيام الرشيد واتصل به وبالبرامكة . وله مصنفات كثيرة منها : كتاب الاصول ، والنوادر ، والقلب والإبدل ، وغريب القرآن . ومات سنة ١٢٥ ه . ومن شعره في جعفر الرمكي :

إذا قيل من للنددا والعلا منالناس، قيل: الفتى جعفر وما إن مدحت فتى قبله واكن بنى جعفر جوهر وقد تقدمت ترجمة: الفراء، والمازنى، والمبرد، وأبو عبيدة في الجزء الأول. (٢) هو أبو محمد بحبى بن المبارك النزيد، مولى بنى عدى ، وينسب إلى يزيد

(٢) هو ابو محمد يحيى بن المبارك اليزيدى ـ مولى بى عدى ، وينسب إلى يزيد ابن منصور الحميرى خال المهدى ؛ لانه أدب أولاده . نشأ ببغداد وأخــذ العربية

<sup>(\*) «</sup> والعطف » مبتدأ « إن » شرطية « يمكن » فعدل الشرط « بلا ضعف » متعلق بيمكن » و «لا» اسم بمعنى « غير » بجرور بالباء ظهر إعرابه على مابعده « أحق » خبر المبتدأ وجواب الشعرط بجذوف « والنصب مختار » مبتدأ وخبر « لدى » ظرف متعلق بمختار «ضعف النسق » مضاف إليه . « والنصب » مبتدأ خبره « يجب » والجلة الشرطية معترضة بينهما كالسابقة « أو اعتقد » معطوف على يجب ، و «أو » للتخيير « إضار » مفعول اعتقد « عامل » مضاف إليه « تصب » مضارع بجزوم في جواب الأمر ، وهو « اعتقد » .

العاملِ الذكور - بمامل يصحُّ انْصِبَابُهُ عليهما ؛ فَيَوُوَّلُ : زَجَّجن - بِحَسَّنَ (١) ، وعلقتها - بأنكتُهُمَ (٢) .

عن أبي عمرو بن العلاء ، واللغة والعروض عن الخليل. وكان أحد أكابر القراء الفصحاء العالمين بلغة العرب والنحو ، كاكان ثقة صدوقاً صحيح الرواية : وقد اتصل بالرشيد وجعله مؤدباً للمأمور ن ، وصنف مختصراً في النحو . ومات بخراسان سنة ٢٠٢ هـ ومن شعره :

إذا نكبات الدهر لم تعظ الفتى وأفزع منها لم تعظه عواذله ومن لم يؤدبه أبوه وأمه تؤدبه رَوَعات الرَّدى وزلازله فدع عنك مالاتستطيع ، ولانطع هواك ، ولا يَغلب بحقك باطله

(١) ولاشك أن التحسين يصح تسلطه على كل من العيون والحواجب.

(٢) والإنالة يصح تسلطها على التبن والمساء . ويكون ذلك من باب التضمين وهو سائغ ووارد عن العرب . . انظر صفحة ٤٤ من هذا الجزء . .

(تنبيه) الفرق بين العطف والمعية: أن العطف يقتضى المشاركة بين المعطوف عليه فى معنى الفعل؛ سواء حصلت المشاركة فى الومن أو لا . فإذا قلت : قابلت محمداً وعلياً فى الحج ، فيجب أن تتناولها المقابلة ، وليس بلازم أن تسكون شملتها مع المتكلم فى وقت واحد . أما المعية فبالعكس ؛ أى أنه تتحتم المشاركة الزمنية . أما المشاركة المعنوية فقد تسكون أو لاتسكور : فإذا قلت سار محمد والنيل \_ تعينت المشاركة الزمنية . أما المعنوية فلا يمكن ؛ لأن النيل لا يشارك فى السير .

﴿ فَائْدَهُ ﴾ قال الصبان: قال الفارضى: إذا اجتمعت المفاعيل؛ قدم المفعول المطلق. ثم المفعول به الذى تعدى إليه الفاعل بنفسه، ثم المذى تعدى إليه بواسطة الحرف، ثم المفعول فيه الزمانى، ثم المكانى، ثم المفعول له، ثم المفعول معه؛ نحو: ضربت ضرباً محداً بسوط نهاراً هنا تأديباً وطلوع الشمس. والظاهر أن هذا الديب أولى ـ لا واجب. ومن الخير أن يراعى تقديم الاهم والمقصود مهما كان.

### الأسثر والتمرينات

- عرف المفعول معه ، واذكر شرط عامله، وهات أمثلة موضحة له من إنشائك .
- ٢ ــ ما الذي ينصب المفعول معــه في القول الراجح ؟ وما المراد بشبه الفعــل؟
   مثل لمــا تقول.
- ٣ ـــ هات مثالين لاسم واجب النصب على أنه مفعول معه ، وآخرين لاسم يمتنع فيه ذلك . وبجب العطف .
  - ع ـــ ما الفرق بين المانع الصناعي والمانع المعنوى ؟ هات مثالين موضحين لكل .
- فيما يأتى شواهد لبعض مسائل هذا الباب . بين الشاهد ، وحكم مابعد الواو قال تمالى : ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم . اسكن أنت وزوجك الجنة . احشروا الذين ظلموا وأزواجهم . لقد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال مبين ) . قال الشاعر : ه فا لك والتلذذ حول نجد ه

إذا أعجبتُكَ الدهم حال من امرى و فَدَعْهُ وَوَا كِلْ أَمْرَهُ وَالَّمِيا لِياً

إذا أَنْتَ لَمْ تَتَرَكُ أَخَاكَ وزلةً إذا زَالَهَا \_ أُوشَكْتَمَا أَن تَفْرُقَا

جَمْتَ وَفُحْشًا غَيْبَةً ونميمــةً ثلاثُ خِصَالِ استَعْمَا بمُرْعَوِى

وضح فيما يأتى عامل المفعول معه ، وأظهره إن كان مقدراً

ما شأنك والاحرار من العدائيين ؟ عجبت من حرصك وثروتك الواسعة .
كيف أنت والمنطوعين بدمائهم وأموالهم فداء للوطن ؟ . على مبغض وأخاه
من الطلاب . ما أنت ورحلة إلى السد العالى ؟ لو ترك كل إنسان وشأنه
لسادت الفوضى ، فنصيحتى لك أن تسير وطريق الدن والقانون .

٧ — بين موقع إعراب ماتحته خط فى البيتين الآتيين ، واشرحهما شرحاً أدبياً

فليست حُدودُ الشرق تَفْصِلُ بيننا لنا الشرقُ حَدَّ، والعروبةُ مَوْقِيعُ وَلَوْ بَرَدَى ، أَنَّتْ لخطبِ مياهه لَسَالَتْ «بوادى النيل» للنيلِ أَدْمُعُ

### ( مذا باب الستثني )<sup>(۱)</sup>

للاستثناء أدوات ثمان: حرفان، وهما: « إِلاَّ » عند الجميد » و « حاشا » عند سيبويه (۲) ، ويقال فيها: حاش وحَشَا (۴) . وفعلان وها: « ليس » ، و « لايكون » . ومُتَرَدِّدَانِ بين الفعليَّة والحرفيَّة (٤) وهما: « خَلاَ » عند الجميع و « عَدَا » عند غير سيبويه (٥) . واشمان وَهُما: « غيرُ » ، و « سِوَى » بلماتها ؛ فإنّه يقال: سِوَى كرضاً ، وسُوَى كهُدًى ، وسَوَاء كسماء ، وسِوَاء كبناء وهى أغربُها (٢) .

### ﴿ هذا باب المستثنى ﴾

(١) هو اسم يذكر بعد إلا ، أو إحدى أخواتها، بخالف ما قبلها فى الحكم نفياً أو إثباتاً . ويقول صاحب التسهيل فى تعريفه : « هو الدُخرَج تحقيقاً أو تقديراً ، من مذكور أو متروك ، بإلا أو مافى معناها ، فقوله المخرج : جنس يشمل المخرج بالبدل وبالصفة وبالشرط وبالاسثناء وغيرذلك ، وقوله : « تحقيقاً أو تقديراً » إشارة إلى قسمى الاستثناء ؛ المتصل والمنقطع ، وقوله : « من مذكور أو متروك إشارة إلى قسمى : التام والمفرغ ، وقوله : « بإلا أو ما فى معناها ، يشمل جميع أدوات الاستثناء ، ويخرج ما عدا المستثنى عا تقدم ذكر بعضه .

- (۲) وتبعه فى ذلك أكثر البصريين. وقيل تستعمل حرف جركثيرا، وفعلا ماضياً جامداً متعدياً بقلة ؛ لتضمنها معنى و إلا، وذهب الكوفيون إلى أنها فعل متعد متصرف ينصب مابعده، ولا تكون حرف جر لتصرفها، وإذا ورد مابعدها بحروراً فيكون على تقدير حرف جر حذف وبتى عمله (٣) هل هاتان اللغتان خاصتان بحاشا الخالصة للتنزيه ، والتى هى اسم مرادف لكلمة و تنزيها ، أو فعل بمعنى وأثره، كا سنبينه بعد؟ أوهما جائزان في حاشا مطلقاً ؟ ولعل الأولهو الاقرب إلى الصواب لاتفاقهم على ننى حرفيتها ؛ فتكون أكثر قبولا للتصرف بالحذف .
- (٤) أى مالم تنقدم عليهما . ما ، المصدرية ، و إلا تعينتا للفعلية ويلزمان المضى .
- (ه) أما هوفلم يحفظ فيها إلا الفعلية (٦) وقل من ذكرها، وقد ذكرها الفارسي.

فإذا اسْنَدُنِيَ ﴿ بِإِلَّا ﴾ وكان السكلامُ غير تَامَّ \_ وهو الذي لم 'يذكر فيه المستثنى منه \_ فلا عَمَل لِإِلَّا ؛ بل يكون الحكمُ (() عند وُجودِها مِثْلَهُ عنه فَقَدِها () ، ويسمى استثناء مفرَّغاً () . وشرطُه : كونُ السكلام غيرَ إيجاب (\*) ب وهوالنَّنيُ نحو: (وَمَا نُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ ) (ه) ، وَالنَّهِي نحو: (وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ اللهِ عَينَ إِلاَّ رَسُولُ ) (اللهِ عَينَ أَخْتَ () ، والاستفهامُ إلاَّ الحَقِينَ () () ، والاستفهامُ السَّنهامُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(١) أى من الناحية الإعرابية ـ لا من الناحية المعنوية (٢) فيعرب مابعد و إلا ، ـ وهو المستثنى ـ على حسب ما يقتضيه العامل قبلها ، بقطع النظر عن و إلا،؛

فيكون فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبراً وغير ذلك ، وتكون . إلا ، ملغاة .

(٣) لأن ماقبل . إلا ، تفرغ للعمل الإعرابي فيما بعدها ظاهراً ، ومعموله الحقيق هو المستثنى منه ؛ لأن الاستثناء في الحقيقة من عام محذوف، وما بعد إلا يدل من ذلك المحذوف؛ فالتقدير في مثل ماقام إلا محمد \_ ماقام أحد إلا محمد فلسا حذف المستثنى منه ، أشغل العامل بالمستشى وسمى استثناء مفرغاً . وبجوز التفريغ لجميع المعمولات ، إلا المفعول معه ـ والمصدرالمؤكد لعامله ـ والحال المؤكدة كذلك فلا يقال: ماسرت إلا والنيل. ولامازرعت إلا زرعاً ـ ولاتعث إلا مفسداً ؛ وذلك لوقوع التناقض ، بذكر المعنى منفياً قبل إلا ومثبتاً بعدها . وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّ نظن إلا ظنا ) فالقرينة تدل على أن المراد : إن نظن إلا ظناً عظيماً ، فهو مصدر نوعى، فاختلف المنفى والمثبت (٤) لأن التفريغ فى الإيجاب يدعو إلى الاستبعاد فإذا قلت : قام إلا محمد ـ كان معناه : قام جميع الناس إلا محمد ، وهذا بعيد،وليست هنالك قرينة تدل على أن المراد جماعة مخصوصة . وجوز ابن الحــاجب التفريغ في · الموجب ، إذا كان فضلة وحصلت فائدة ؛ نحو : قرأت إلا يوم الخيس ، فإنه يجوز أن تقرأ فجميع الآيام إلا يوم الخيس. وأجيب بأن هذا قليل فيمنع طرداً للباب كما اتفق على الجواز في المنفى، و إن لم يستقم المعنى أحياناً ؛ يحو: مامات إلا محمد، لهذا السبب. والخلاصة أن الاستثناء المفرغ يقتضى أن يكون الكلام غير تام وغير موجب مماً (٥) ومحمد، مبتدأ و إلا ، ملغـاة و رسول ، خبر . وتقدير المستثنى منه : وما محمد شي. (٦) والحق، مفعول به لتقولوا . وتقدير المستنني منه : ولا تقولوا على الله شيئًا إلا الحق (٧) والتي، مجرور بالباء ، لأن ما قبل وإلا، وهو وتجادلوا، يطلبه كذلك . وتقدر المستثنى منه : ولا تجادلوا أهل الكتاب بشيء إلا بالتي هي أحسن . الإنكاريُّ نحو: (فَهَلْ يُهُلْكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ) (1). فأمَّا قُولُهُ تَعَالَى: (وَ يَأْبَى الْأَنْهُ إِلاَّ أَنْ يُدِيمٌ لَوْرَهُ) \_ فَحُمِلَ ﴿ يَأْبَى ﴾ على لا يُرِيدُ ؛ لأنَّهما بمعنَى (٢) . وَحُمِلُ ﴿ يَأْبَى ﴾ على لا يُرِيدُ ؛ لأنَّهما بمعنَى (٢) . وَإِنْ كَانَ السَكْلَمُ تَامًّا : فإن كَانَ مُوِجَبًا (٣) وَجَب نَصْبُ المستثنى (٤) نحو: (فَشَرِ بُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ ) (٥) . وَأَمَا قُولُهُ :

(وَ إِنْ يُفَرَّغُ سَابِقٌ ﴿ إِلاَّ ﴾ لِمَا بَعْدُ ـ يَكُنْ كَالَوْ ﴿ ٱلاَّ ﴾ عُدِمَا ) ( • )

أى إذا تفرغ العامل الذى قبل إلا للعمل فيما بعدها ـ أعرب الاسم الذى بعدها على حسب ما يقتضيه هذا العامل ، وكأن وإلا، غير موجودة .

(٣) الموجب هو: الجملة التي ليس فيها نني أو شبهه؛ وهو النهى، والاستفهام المتضمن معنى النني؛ كالإنكارى والتوبيخى (٤) سواء كان متأخراً عن المستشى منه، أم متقدماً عليه. متصلاكان الاستثناء أم منقطعاً . ويقال في الإعراب : وإلا ، حرف استثناء ، والمستشى منصوب على الاستثناء (٥) فوقليلا، منصوب على الاستثناء وجوباً ؛ لأن الـكلام موجب ليس فيه نني أو شبهه ، والمستشى منه مذكور وهو الواو في « شربوا ، . وأما قوله تعالى : (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) برفع

<sup>(</sup>١) . القوم ، نائب فاعل . يهلك ، والاستفهام إنكارى بمعنى الـني .

<sup>(</sup>۲) أى معنى يأبى ـ هو «لايريد»، فهناك ننى معنوى، والمستثنى منه محذوف و وإذا ملا فرق بين أن يكون الننى فى اللفظ أو فى المعنى، ومن ذلك قوله تعالى ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) لأن المعنى : أنها لانسهل إلا على الخاشعين . ومثل ذلك ـ النهى نحو قوله تعالى : (ومن يولهم يومئذ دُبَرهُ إلا متحرفاً لقتال) . لأن المعنى : لاتولوا الادبار إلا متحرفين ، وقد أشار الناظم إلى الاستثناء المفرغ بقوله :

<sup>(\*) \*</sup> وإن » شرطية \* يفرغ » مضارع للمجهول فعل الشرط \* سابق » نائب فاعل يفرغ \* إلا » مقصود لفظه مفعول لسابق \* لما » متعلق بيفرغ و « ما » اسم موصول \* بعد» ظرف متعلق بمحذوف صلة ما \* يكن » جواب الشرط ، واسمها يعود إلى سابق \_ أو إلى مابعد \* كما » الكاف جارة و « ما » زائدة \* لو » مصدرية \* إلا » مقصود لفظه نائب فاعل لمحذوف يفسره عدما \* عدما » ماض مبنى للمجهول والألف للإطلاق ونائب فاعله يعود على \* إلا » ، ومدخولها في تأويل مصدر مجرور بالكاف ، والجار والمجرور خبر يكن الناقصة

# \* عَافِ تَفَيَّرَ إِلاَّ النَّوْيُ وَالْوَتِدُ \* (١)

فَحُمِلَ تَغَيَّرَ \_ على « لم يَبْقَ على حاله » ؛ لأنهما بمعنى .

و إن كان السكلامُ غيرَ مُوجَب: فَإِن كَان الاستثناء مُتَّصِلاً (٢) فالأرجحُ إِن كَان السَتْنَاء مُتَّصِلاً (٢) فالأرجحُ إِنّاعُ السَّتَنَى السُّتَنَى منه (٣) ؛ بَدَلَ بعض عند البصر بين ، وَعَطفَ نَسَق عند

لفظ الجلالة. فإن و إلا ، في الآية ليستحرف استثناء ، وإنما هي اسم بمعنى و غير . صفة لآلهة، و نقل إعرابها إلى ما بعدها لكونها على صورة الحرف .

(١) عجز بيت من البسيط ، الأخطل التغلبي الاموى ، وصدره :

# \* وبالصَّرِيمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقٌ \*

اللغة والإعراب: الصريمة: اسم موضع، وأصله: المنقطع من الرمل. خلق: بال . عاف: دارس مندثر . النؤى: جدول صغير يحفر حول الحباء لمنع السيل عنه بالصريمة ، جار و بحرور خبرمقدم و منهم ، متعلق بمحدوف حال من منزل . الواقع مبتدأ مؤخراً ـ أى متخلفاً منهم وخلق، صفة لمنزل وعاف ، صفة ثانية وتغير ، الجلة صفة ثالثة وللا ، حرف استثناء و النؤى ، بدل من فاعل تغير و والوتد ، معطوف عليه . (والمعنى أن بهذا الموضع منزلا بالياً خلفه القوم تغيرت حاله و درست معالمه

ولم يبق منه إلا الحفرة التي كانت حوله ، والوتد الذي يربط به الحنباء أو الدواب . ﴿ والشاهد ﴾ رفع ، النؤى ، على البدلية ؛ لآن الكلام ليس تاماً موجباً كما يدل ظاهره ـ بل هو مننى في المعنى ؛ لآن تغير \_ وهو العامل في ضمير المستثنى منه وهو المنزل ـ في معنى عامل مننى وهو «لم يبق على حاله» كما ذكر المصنف .

وذهب بعضهم إلى أن و إلا ، هنا حرف استدراك بمعنى اكن ، ومابعدها مبتدأ حذف خبره ، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: وكل أمتى معافى إلا المجاهرون، أى لكن المجاهرون بالمماصى لايعافون (٢) هو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، ويحكم على أحدهما بضد ما يحكم به على الآخر، سواء كان المستثنى منه متعدد الافراد، والمستثنى أحد تلك الافراد؛ نحو: زرت الزملاء إلا محمداً أو كان المستثنى منه فرداً ذا أجزاء ، والمستثنى جزء من تلك الاجزاء ؛ نحو: نظفت الحجرة إلا شباكاً . وفي الحالتين يكون ما بعد إلا مخالفاً في الحكم لما قبلها .

(٣) أىفى إعرابه ، فيكون مثله ؛ مرفوعاً ، أو منصوباً ، أو مجروراً .

الكوفيين (١) نحو: (ما فَمَـالُوهُ إِلاَّ قَلِيـلْ مِنْهُمْ - وَلَا يَلْتَفَتْ مِنْكُمْ أَحَـدُ إِلاَّ الضَّالُونَ) (٢). وَالنصبُ عربَى اللَّا امْرَأَ تُكَ - وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُونَ ) (٢). وَالنصبُ عربَى جيدٌ ، وَقد قُرئ به في السَّبع - في «قليل»، و « امرأتك ». وإذا تَعذَر البدلُ على اللفظ - أَبْدِلَ على الموضع نحو: لا إِلَه إلا اللهُ ، ونحو: مافيها من أحد إلا زيد برفعهما (١)، وَليس زيدٌ بشيء إلا شيئاً لا يُمبَأ به - بالنصب (١)؛ لأنَّ «لا» الجنسية لا تعملُ في معرفة - وَلا في مُوجب، وَ « مِن » وَ « الباء » الزائدتين كذلك. فإن قلت : لا إله إلاَّ إلهُ وَاحدٌ - فالرفع أيضاً (٥)؛ لأنها لا تَعملُ في مُوجَب، فارفع أيضاً (٥)؛ لأنها لا تَعملُ في مُوجَب.

وَلا يترجَّحُ النَّصِبُ على الإنباعِ؛ لتأخُّرِ صفةِ المستثنى منه عن المستثنى نحو: مافيها

<sup>(</sup>۱) لآن و إلا ، عندهم من حروف العطف فى باب الاستثناء خاصة ، وهى بمنزلة ولا ، العاطفة ، \_ ف أن ما بعدها بخالف ما قبلها (۲) و الضالون ، بدل من الضمير المستتر فى ويقنط ، بدل بعض من كل ، ووامراً تك ، بالرفع بدل من وأحد ، كذلك ووقليل ، بدل من الواو فى وفعلوه ، أيضاً . ولا يعترض بعدم وجود الضمير الرابط ؛ لآن وإلا ، أغنت عنه ، لدلالتها على إخراج الثانى من الأول ، وكونه بعضاً منه ، والجميع عطف نسق عند الكوفيين .

<sup>(</sup>٣) قيل: لفظ الجلالة بدل من محل الاسم قبل دخول و لا ، \_ أو من محل لا مع اسمها . و فى القولين ضعف، لان هذا المحل قد زال بدخول الناسخ . والمختار أنه بدل من الضمير المستكن فى الخبر المحذوف ، ولا يجوز النصب لان و لا ، الجنسية لا تعمل فى معرفة ولا فى موجب، و وزيد، بدل من محل أحد ، لان محله رفع بالابتداء ولا يجوز الخفض على اللفظ ؛ لانه موجب بإلا، و ومن ، الزائدة لا تعمل فى موجب .

<sup>(</sup>٤) و شيئاً ، بدل من محل وبشيء ، لانها في موضع نصب على الخبرية بليس ولا يجوز خفضها على اللفظ ، لانه موجب بإلا ، والباء الوائدة لاتعمل في موجب كا ذكر المصنف (٥) أي على البدل على المحل ولا يجوز النصب على اللفظ و إن كان البدل نكرة موصوفة ، لانها موجبة لوقوعها بعد وإلا ، ، و ولا الجنسية لا تعمل في الموجب كما بين المصنف .

رجل إلا أخوك صالح ـ خلافًا للمازني (١) .

و إن كان الاستثناء مُنقطِعاً (٢): فإن لم يُمكِن تَسليطُ العاملِ على المستثنى ـ وَجَب النصبُ اتفاقاً ، نحو: مازَادَ هـذا المالُ إلا مانقَصَ (٢)؛ إذ لا يقالُ زاد النقصُ ، ومثله ما نَفعَ زيدٌ إلا ماضَرَّ؛ إذ لا يقال نَفع الضَّرُّ .

وإن أمكن تسليطُه : فالحجازيُّون يُو جِبون النصبَ (١) وعليه قراءةُ السبعة : (مَالَهُمْ بِهِ مِنْعِلْمٍ إِلاَّ اتَّباعَ الظَّنِّ) . وَتَمْسِيمُ تُرَجِّحُه وَتَجْيز الإِتباع (٥) كقوله : وَتَمْسِيمُ لَا اللهُ اللهُ وَاللهُ الْمِيسُ (٢) وَتَمْسِيمُ اللهُ اليَعافِيرُ وَ إِلاَّ الْمِيسُ (٢)

<sup>(</sup>١) فقد اختارالنصب في هذه الحالة ؛ فتقول : ما فيها رجل إلا أخاك صالح . فرجل مبتدأ ، والجار والمجرو قبله خبر ، وصالح : نعت لرجل ، و و أخاك ، منصوب على الاستثناء متدم على صفة المستثنى منه .

<sup>(</sup>۲) المنقطع هو : مالم يكن فيه المستنى بعضاً من المستنى منه ؛ فلا هو فرد من أفراده ولا جزء حقيق منه ، وإن كان ينبغى أن يكون بينهما اتصال معنوى وعلافة وربط، بحيث يصح أن يقع الحرف ولكن، موقع أداة الإستثناء مع استقامة المعنى . فلابد أن يكون ماقبل وإلا بدالا على مايستنى . ولهذا يجوز : ماقام القوم إلا فرساً ، ويمتنع : قام القوم إلا ثعباناً . ويشترط ألا يسبقه ماهو نص صريح فى خروجه ؛ فلا يصح صهلت الخيل إلا الإبل ؛ لأن الصهيل نص قاطع فى صوت الخيل ، فلا صلة بين المستنى والمستنى منه - بخلاف و صوت ، مثلا .

<sup>(</sup>٣) , إلا , أداة استناء ,ما , مصدرية , نقص , الجملة صلتها وهى فى موضع نصب على الاستثناء ، ولا يجوز الرفع على الإبدال من الفاعل ؛ لانه لا يصح تسليط العامل على المستثنى ، فلا يقال زاد النقص .

<sup>(</sup>٤) لامتناع الإبدال حقيقة ؛ لأن المستننى ليس من جنس المستثنى منه .

<sup>(</sup>٥) فترفع (اتباع ، على أنه بدل من (علم ، باعتبار موضعه . ولا يجوز خفضه على الإبدال من (علم، باعتبار لفظه ؛ لانه معرفة موجبة ، و (من ، الوائدة لاتعمل فيها كما سلف (٦) بيت منالر جز ، لعامر بن الحارث ـ الملقب بحران العود شاعر نميرى ، ولقب بذلك لانه اتخذ من جلد العود سوطاً يضرب به نساءه .

# وَ حَمَـل عليـه الزَنَّخُشَر يُّ (١): (قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ ) (٢).

اللغة والإعراب: أنيس: مؤنس. اليعافير: جمع يعفور، وهو ولد البقرة الوحشية. العيس: هي الإبل التي يخالط بياضها شيء من الشقرة، واحدها: أعيس، والآنثي: عيساء. ووبلدة به الواو واو رب وبلدة به مبتدأ وليس بها أنيس به الجلة من ليس واسمها وخبرها صفة لبلدة، وخبر المبتدأ محذوف و إلا به حرف استثناء واليعافير بدل من أنيس و وإلا به توكيد للأولى والعيس، معطوف على اليعافير. والمعنى كثير من البلدان الموحشة التي لامؤنس ولارفيق فيها، وليس بها إلا أولاد البقر الوحشي والإبل ـ زرتها ولم أخش شيئاً.

﴿ والشاهد ﴾ رفع , اليعافير والعيس ، على الإبدال على لغة تميم \_ معأنه استثناء منقطع تقدم فيه المستثنى منه ، فكان ينبغى انتصابه على المشهور .

وقد حملهم علىذلك: أن المقصود هو المستثنى، فكأنه قال: ليسبها إلا اليعافير. أما المستثنى منه فكأنه غير مذكور، فصاركالاستثناء المفرغ. أو أنه توسع فى معنى المستثنى، حتى جعله نوعاً من المستثنى منه، فقدر اليعافير والعيس نوعاً من الانيس. أو توسع فى المستثنى منه، فكأن الاستثناء فى الحالتين متصل.

(1) هو أبو القاسم؛ محمود بن عمر جار الله الزمخشرى ، نسبة إلى زمخشر من أعمال خوار زم . كان واسع العلم ، غاية فى الذكاء وقوة القريحة ، متفننا فى كل علم ، معتزلياً . قدم بغداد غير مرة ، وأخذ الآدب عن النيسابورى والاصبهابى ، وجاور بمكة فلقب بحارالله وفحر خوارزم ، وكانت له رجل من خشب بسبب خراج أصاب رجله فقطعت . وله مصنفات كثيرة من أشهرها : الكشاف فى التفسير ، والمفصل فى النحو ، وأطواق الذهب ، والاحاجى النحوية . ومات يوم عرفة سنة ٥٣٨ ه . ومن شعره قوله :

كثر الشـك والخلاف وكل يدعى الفوز بالصراط السوى فاعتصاى بلا إله سـواه ثم حـبى الاحمـد وعلى فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشتى بحب آل نبى ؟

(٢) د من ، في محل رفع فاعل يعلم و الغيب ، مفعول به و الله ، بدل من وَمَن،

( فصل ) وإذا تقدَّم المستثنَى على المستثنَى منه وجَب نَصَبُه مطلقاً (١) كقوله : وَمَالِيَ إِلاَّ مَذْهِبَ الحَقِّ مَذْهَبُ (١)

على لغة تميم ، وهو استثناء منقطع ، الهدم دخوله فى مدلول ، كن ، ؛ لانه سبحانه لا يحويه مكان . وجعل ابن مالك الاستثناء متصلا. وقدر متعلق الظرف : من يذكر فى المغنى : أنه يجوز أن تعرب فى السموات والارض ـ لا استقر ونحوه . وذكر فى المغنى : أنه يجوز أن تعرب م كن ، مفعولا به ليعلم ـ لا فاعلا ، و «الغيب ، بدل اشتمال منه ، و « الله ، فاعل ، و يكون الاستثناء مفرغاً ، وكأنه قيل : لا يعلم الغيب إلا الله .

وقد أشار الناظم في إحمال إلى ما تقدم ـ بقوله :

(مَاٱسْتَمْنْنَتِ «ٱللَّه مَعْ تَمَامٍ بَنْتَصِبْ وَبَمْدَ نَــفْقِ أَوْ كَنَفِي ٱنْتُخِبُ إِمْالُسْتَمْنْنَتِ «ٱللَّهُ وَقَعْ الْنَّخِبُ إِنْدَالٌ وَقَعْ )(') إِنْبَاعُ مَاانَّصَلَ ، وَٱنْصِبْ مَاٱنْقَطَعْ وَءَنْ تَمِيمٍ فَيْهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ )(')

أى أن ما استثنته , إلا ، إذا وقع بعد تمام الكلام الموجب ينصب ، سواء كان متصلا أو منقطعاً . وإن وقع بعد ننى أو شبهه ، فالختار الإنباع على الإبدال مع المستشى المتصل، والنصب وحده مع المنقطع . وعند تميم بجوز الإبدال أيضاً فى المتقطع (1) أى سواء أكان متصلا أم منقطعاً . ولا يجوز أرب يعرب بدلا ؛ لانه

يكون تابعاً ، والتابع لايتقدم على المتبوع .

(۲) هذا البيت للـكميت بن زيد الآسدى ، من قصيدة له مشهورة يمدح فيهــا بني هاشم آل رسول صلى الله عليه وسلم ، ومطلعما :

طَرِبتُ وَمَا شَوْقًا إِلَى البِيضِ أَطْرَبُ وَلاَ لَمِبًا مِنِّى وَذُو الشَّوْقِ بَلْعَبُ وَلَمْ يَتَطَرَّبُنِي بنــانَ مُخَضَّبُ وَلَمْ يَتَطَرَّبُنِي بنــانَ مُخَضَّبُ

<sup>(\*) «</sup> ما » موصولة مبتدأ « إلا » فاعل استثنت مقصود لفظها ، والجملة صلة ، والعائد عنوف — أى ما استثنته إلا « مع تمام » ظرف ومضاف إليه متعلق باستثنت « ينتصب » الجملة خبر المبتدأ « وبعد » ظرف متعلق بانتخب « ننى » مضاف إليه « أو كننى » معطوفة على ننى، والكاف يمعنى مثل . « إتباع » نائب فاعل انتخب « ما» اسم موصول مضاف إليه « اتصل » الجملة صلة ما « وعن تميم » جار وبحرور الجملة صلة ما « وعن تميم » جار وبحرور متعلق بوقع « فيه » خبر مقدم « إبدال » مبتدأ مؤخر « وقم » فعل ماض وفاعله يعود على إبدال والجملة نفت له . و يجوز أن تركون جملة « وقم » خبر المبتدأ « وعن تميم فيه » متعلقان بوقع .

وبعضُهم يُجيزُ غيرَ النّصب<sup>(۱)</sup> في المسبوق بالنَّفي<sup>(۲)</sup> ؛ فيقول : ماقام إِلاَّ زيدُ أحدُ ، سَمَع يونُس : مَالِيَ إِلاَّ أَبُوك ناصرُ ، وقال : \* إذا لم يكن إِلاَّ النَّبِيُّونَ شافعُ \*<sup>(۲)</sup>

اللغة والإعراب: طربت: من الطرب، وهو خفة تعترى القلب من لهو أو حزن أو نحوهما البيض: جمع بيضاء، وهي المرأة النقية اللون. بنان، البنان: الاصابع- أو أطرافها، والمفرد بنانة. مخضب: من بالخضاب، وهو ما يختضب به كالحناء ونحوه. شيعة: أنصار وأعوان. مذهب الحق: طريقه وشرعته. وما، نافية ولى ، خبر مقدم وإلا، أداة استثناء وآلى ، منصوب على الاستثناء وأحمد، مضاف إليه، منوع من الصرف العلمية ووزن الفعل وشيعة، مبتدأ مؤخر وهي المستثنى منه. (والمعنى ليسلى أنصار وأعوان - إلا آل النبي عليه السلام، وليس لى طريق ومذهب أسلكه وأهتدى به - إلا طريق الحق.

﴿ والشاهد ﴾ تقدم المستثنى فىالصدروالعجز \_ وهو ، آل ، و ، مذهب، \_ و نصبه فيهما وجوباً على الاستثناء ؛ لانه لو لم ينصب على الاستثناء لاعرب بدلا ، والبدل تابع ، والتابع لايجوز أن يتقدم على المتبوع .

- (١) أى على الاستشاء ، فيجيز النصب والرفع والجر على البدل للإنباع .
  - (٢) ومثله: ما في معناه منالنهي والاستفهام،كما يدل عليه قول الناظم :
- (وبعد نني أو كنني ... إلخ) (٣) عجز بيت من الطويل، لحسان بن ثابت، شاعر
- رسولالله صلى الله عليه وسلم . وصدره : ﴿ لِأَنْهَمُو يَرْجُونَ مِنه شَفَاعةً \*

اللغة والإعراب: يرجون: يأملون. ولانهم ، اللام للتعليل ، وأن واسمها و يرجون ، الجملة خبرها و منه ، متعلق به وشفاعة ، مفعوله و إذا ، ظرف مضمن معنى الشرط و يكن ، مضارع تامة مجزومة بلم و إلا ، أداة استثناء ملغاة والنبيون ، فاعل يكن و شافع ، بدل كل من فاعل يكن .

﴿ والمعنى ﴾ أن أهل بدر أطاعوا الرسول، ووفوا بعهدهم له ؛ لانهم يرجون أن يشفع لهم يوم القيامة، حين لاشفيع فيه إلا الانبياء ﴿ والشاهد ﴾ رفع المستثنى المتقدم المسبوق بالنفي ـ وهو « النبيون ، ـ على مذهب الكوفيين . ووجههُ: أَنَّ العاملَ فُرِّغ لما بعد « إلاَّ» ، وَأَنَّ المؤخَّر عامٌّ أُريد به خاصٌّ ؛ فصح إبداله من المستثنى ــ لـكنَّه بدلُ كلِّ .

و نظيرُه في أَنَّ المتبوعَ أُخِّر وصارتابِها : « مامررتُ بمثلِكَ أحدِ<sup>(١)</sup> » .

﴿ فَصَلَ ﴾ وإذا تكررت ﴿ إلا ﴾ : فإن كان التكرارُ للتوكيــد ؛ وذلك إذا تَكَتْ عاطِفًا (٢) ، أو تلاها اسم مُعاثِلُ لما قبلها (٢) ــ أُ لْفِيَتْ ؛ فالأوَّلُ نحو : ماجاء إلاَّ زيد وإلاَّ عرثو ؛ فما بعد ﴿ إلاَّ ﴾ الثانية معطوف بالواو على ماقبلها و ﴿ إلاَّ ﴾ زائدة لتوكيد (٤). والثاني كقوله :

. . . . . لا تَمْرُرْ بِهِمْ إِلاَّ الْفَتَى إِلاَّ الْفَلَا (٥)

(١) قول ورد عن العرب. « مثلك، تابع فى الاصل لاحد على أنه نعت له ، وأصل العبارة : ما مررت بأحد مثلك ، فلما قدم النعت على المنعوت أعرب النعت بحسب العوامل ، وأعرب « أحد ، وهو المنعوت فى الاصل ـ بدلا . وإلى ما تقدم من حالة المستثنى المنقدم ـ يشير الناظم بقوله :

(وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي النَّفِي قَدْ كَأْنِي، وَلَكِنْ نَصْبَهُ أُخْتَرُ إِنْ وَرَدْ) (\*)

أى أن غير النصب على الاستثناء ـ وهو البدل ـ قد يجوز ؛ حين يكون الكلام تاماً منفياً ـ أى غير موجب ، ولكن النصب هو المختار . أما إذا كان تاماً موجباً فالنصب واجب مطلقاً كابين المصنف (٢) أى بالواو خاصة ، دون غيرها من حروف العطف (٣) أى متفق مع ما قبلها فى مهناه و مدلوله و مقصود بالحكم ، برغم اختلاف الالفاظ ؛ كأن يكون بدل كل من كل ـ أو عطف بيان . وكذلك بقية أنواع البدل . مثل: ما أعبني إلا محد ـ إلا وجهه ـ إلا عله ـ إلا على (٤) أى اللفظى ، ولا أثر لها في الحكم الإعرابي مطلقاً (٥) هذا عجز بيت من كلام الناظم ، الذي يبين فيه حكم في الحكم الإعرابي مطلقاً (٥) هذا عجز بيت من كلام الناظم ، الذي يبين فيه حكم

<sup>(\*) «</sup> وغير » مبتدأ « نصب » مضاف إلبه ، وكذلك سابق « فى الننى » متعلق بيأتى ، وجلة « قد يأتى » خبر المبتدأ « ولكن » حرف استدراك « نصبه » مفعول مقدم لاخبتر ومضاف إليه «إن ورد» جملة شرطية ، وفعل الشرظ، وجواب الشرط محذوف ــ أى فاختر نصبه .

فالفتى مُستثنى من الضمير المجرور بالباء ، والأرجح كونه تابعاً له فى جرّه ، و يحوز كونه منصوباً على الاستثناء ، و « الـعَلا » بدل من الفتى ، بدل كلّ من كلّ ؛ لأمهما لمسمّى واحد ، و « إلّا » الثانية مؤكّدة .

وقد اجتمع العطفُ والبدلُ في قوله :

مالكَ مِنْ شَنْجِكَ إِلاَّ عَلُهُ إِلاَّ رَسِيمُهُ وإِلَّا رَمَــلُهُ (١)

و إلا ، المكررة للتوكيد وهو بتهامه :

(وَأَلْغِ ﴿ إِلاَّ ﴾ ذَاتَ تَوْكِيدٍ ؛كَلاَ تَمْرُرُ بِهِمْ إِلاَّ الْفَتَى إِلاَّ الْعَلاَ)('' أَى اعتبر ﴿ إِلا ﴾ ملغاة \_ أَى غير موجودة ، وَلا تَوْثُر فَمَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ \_ إِذَا

كروت وكانت للتوكيد مثل: لاتمرر بهم إلا الفتى، إلا العـلا. فالعلا هو الفتى، وهو مدلكل أو عطف بيان من الفتى، و وإلا، لاأثر لها ولو حذفت ما تغير الإعراب.

(١) هذا رجز من شواهد سيبويه ، ولم ينسبه لاحد .

اللغة والإعراب: شنجك: الشنج ـ بالتحريك ـ الجمل، وسكنت و نه المضرورة الرسيم: ضرب من سير الإبل البطىء . الرمل: السير السريع . و ما ، نافية ولك، متعلق بمحذوف خبر مقدم و من شنجك ، جار و بحرور ومضاف إليه و هو متعلق بما تعلق به الحبر و إلا ، أداة استثناء ملغاة و عمله ، مبتدأ مؤخر ومضاف إليه ، و إلا ، النافية للتوكيد و رسيمه ، بدل من عمله بدل بعض من كل دو إلا ، الواو عاطفة و إلا زائدة للتوكيد و رمله ، معطوف على رسيمه

﴿ والمعنى ﴾ ليس لك منجملك مأرب إلا رسيمه ورمله ، وكلاهما أنت في حاجة اليه . وروى • شيخك ، وهي الرواية المشهورة . والشيخ: الرجل المسن ، وعلى هذا قد يراد بالرسيم والرمل : السعى والهرولة بين الصفا والمروة وفي الطواف . ويكون المعنى : ليس لك مطمع في شيخك \_ إلا الانتفاع منه بهذين العملين الجليلين

﴿ والشاهد﴾ تكرار وإلا، مرتين فى قوله : ﴿ إِلَّا رَسِيمُهُ ﴾ على البدلية . وفى قوله : ﴿ إِلَّا رَسِيمُهُ ﴾ على البدلية . وفى قوله : ﴿ إِلَّا رَمُّهُ مَا عَلَى التَّوكيدِ .

<sup>(\*) «</sup> إلا » مقصود لفظه مفعول ألفي « ذات توكيد » حال من « إلا » ومضاف إليه « كلا » السكاف جارة لقول محذوف ، و « لا » ناهية « إلا » أداة استثناء « الفتى » مستثنى من ضمير بهم « إلا العلا » إلا : توكيد للسابقة ، والعلا — أى الشرف — بدل من الفتى ، بدل كل من كل ؛ لأنهما السمى واحد .

«فرسيمُه» بدل، و «رَمُلُه » معطوف ، و « إلا المقترنة بكل منهما \_ مؤكدة . و إن كان التَّكرار لغير توكيد \_ وذلك في غير بابي العطف والبدل ؛ فإن كان العاملُ الذي قبل « إلا اله مُفَرَّغاً \_ تركَّقهُ يؤثر في واحد من المستثنياب (۱) و نصبت ماعدا ذلك الواحد (۲) نحو : ماقام إلا زبد إلا عمراً إلا بكراً ؛ رَفَمَت الأوَّلَ بالفعل على أنه فاعل و نصبت الباق ، ولا يتعينُ الأوَّلُ لتأثير العامل بل يترجَّحُ . وتقولُ : مارأيتُ إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً ؛ فتنصبُ واحداً منها بالفعل على أنه مفعول به ، وتنصبُ البواق بإلا عمل الاستثناء (۱) .

و إن كان العاملُ غَـيرَ مُفَرَّغ ؛ فإن تقدَّمَتْ المستثنياتُ على المستثنَى منه ـ نُصَبَت كُلُّما (٤) ، نحو : ماقامَ إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً \_ أحدٌ .

(وَ إِنْ تُكُرَّرُ لاَ لِتَوْكِيدِ فَمَعْ تَفْرِيغٍ للتَّأْثِيرَ بالْعَامِ لِ دَعْ فَي وَاحِدٍ مِمَّا « بِإِلاً » اسْتُشنِي وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغنِي )(\*)

أى إذا تكررت وإلاً، لغير توكيد ـ بأن قصد بها ماقصد بما قبلها من الاستثناء؛ فإن كان الاستثناء مفرغاً ـ فدع العامل يؤثر فى واحد من المستثنيات بإلا، وانصب الباقى، فليس عن نصب غير الواحد غنى ـ أى مفر (٤) أى على الاستثناء وجوباً

<sup>(</sup>١) أى على حسب ما يطلب ؛ من رفع ،أو نصب، أو جر. ويحسن أن يكون علمه في الأول منهاكما بين المصنف (٢) أى وجوباً على الاستثناء .

<sup>(</sup>٣) وكذلك تقول: مامررت إلا بمحمد ـ إلا محموداً ـ إلا علياً؛فتجر واحداً منها بالباء وتعلقه بالفعل، وتنصب الباقى، وفيها تقدم يقول الناظم:

<sup>(\*) «</sup> وإن » شرطية « تكرر » مضارع المجهول فعل الشرط ، ونائب الفاعل يعود الى « إلا » « لا » عاطفة « لتوكيد » معطوف على محذوف — أى : وإن تكرر إلا لتأسيس لا لتوكيد ، وكل من المجرور المحذوف والمذكور — متعلق بتكرر،أو حال من مم فوعه « فع » الفاء واقعة في جواب الشرط ، و « مع » ظرف متعلق بدع « تفريغ » مضاف إليه « التأثير » مفعول دع مقدم « بالعامل » متعلق بالتأثير ، و جهة « دع » جواب الشرط . « في واحد »

وإن تأخرَت ؛ فإن كان السكلام إيجاباً فصبَت أيضاً كلنّها (١) بحو : قاموا إلا زيداً إلا عراً إلا بكراً . وإن كان غيرَ إيجابٍ أُعطِى واحدٌ منها مايُعطاهُ لو انفردَ (٢) ونُصبَ ماعداه ، نحو : ماقاموا إلا زيدٌ إلا عراً إلا بكراً ؛ لكَ في واحد منها الرفع راجعاً والنصبُ مرجوعاً ، ويتعيّنُ في الباقي النصب (٢) . ولا يتعينُ الأوّلُ لجواز الوجهين - بل يترجّعُ (١) .

هذا حُكم المستثنياتِ المكرَّرةِ بالنظرِ إلى اللفظ<sup>(٥)</sup>.

وأما بالنظر إلى المدنى فهو نوعان: مالا يمكنُ استثناء بعضه من بعض : كزيد وعمرو وبكر (٢٠)، وما يمكنُ نحو: لَهُ عندى عشرةٌ إلا أربعةً إلا اثنين إلا واحداً .

سواءكان الكلام تاماً موجباً ، أم غير موجب . ولايجوز الإبدال في شيء منها لانه يكون تابعاً ، والتابع لايتقدم على المتبوع ، وفي هذا يقول الناظم :

(وَدُونَ مِنْ يِنْ يِهِ مَسِعَ التَّقَدُّم ِ نَصْبَ الجَلِيعِ أَحْكُمْ بِهِ وَالْنَزِمِ )(\*)

أى إذا تقدمت المستثنيات، وكان الاستثناء غير مفرغ ـ بأن الكلام تاماً موجباً أو غير موجب ـ وجب نصبها جميعاً في مختلف الاحوال (١) أى الم سبق من أن جواز الإتباع مختص بغير الإيحاب .

- (٢) فيجوز فيه النصب على الاستثناء ، أو البدل من المستثنى منه .
  - (٣) أجاز الابدى في هذه الصورة ـ رفع الجميع على الإيدال .
- (٤) وذلك لقربه من العامل (٥) أى من حيث الإعراب اللفظى
  - (٦) فإن كل واحد منها لايدخل فيه غيره فلا يستثنى منه شيء .

متعلق بدع « مما » متعلق بمحدوف نعت لواحد ، وما اسم موصول « بالا » متعلق باستثنى الواقع صلة ما « وليس » فعل ناقص واسمها يعود إلى واحد « عن نصب » متعلق بمغنى « سواه » مضاف إليه « مننى » خبر ليس ، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة . ويجوز أن يكون « مغنى » اسم ليس وخبرها محذوف — أى وليس منن عن نصب سواه موجوداً .

فنى النوع الأوَّلِ: إن كان المستثنى الأوَّلُ داخِلاً ـ وذلك إذا كان مُستثنى من غَـيرِ مُوجبٍ ـ فَما بَعدَه داخل (١) ، وإن كان خارجاً ـ وذلك إذا كان مُستثنى من مُوجبٍ ـ فما بَعدَه خارج (٢) .

وفى النَّوع الثانى (٢) اختَلفُوا: فقيل الْحُـكُم كَذَلك ، وإنَّ الجميع مُستثنَى من

(١) أى فى الحكم الذى دخل فيه الاول؛ مثل ماقام أحد , إلا , محمداً , إلا , علما , إلا , علما , إلا , علما , إلا , محمداً هو المستثنى الاول وهو داخل فى إثبات القيام له؛ لانه مستثنى من الننى ، فيكون على ومحمود داخلين أيضاً .

(٢) أى أن حكم المستثنيات الاخـيرة حكم الاول، دخولا وخروجاً. وفى حكم المستثنيات المكررة المتأحرة يقول الناظم:

(وَانْصِبْ لِتَأْخِيرٍ ، وَجِي، بِوَاحِدِ مِنْهَا كَمَا لَوْ كَانَ دُونَ زَائِدِ كَلَمْ بَفُوا إِلاَّ أَمْرُوْ إِلاَّ عَلِي وَحُـكُمْهَافِيالْقَصْدِ حُـكُمُ الأُوَّلِ)(\*)

أى انصب المستثنيات كلها فى حالة التأخير، إنكان الكلام موجباً ، فإن كان تاماً غير موجب عومل واحد منها بما كان يستحقه لو لم تشكرر ولا ، فيبدل بما قبله وهو المختار ، أو ينصب على قلة ، كالمثال الذى ذكره ؛ فيجوز فى وعلى الرفع على البدلية من امرؤ ، والنصب على الاستثناء . وما يشكر من المستثنيات حكمه فى المعنى حكم الاول من الدخول إنكان الكلام منفياً والخروج إنكان موجباً كما أوضح المصنف (٣) وهو ما يمكن استناء بعضه من بعض .

<sup>(\*) «</sup>لتأخير» متعلق بانصب «منها» متعلق بمعذوف نعت لواحد «كما» الكاف جارة ، و « ما » زائدة «لو» مصدرية — أو العكس « كان » تامة وناعلها يعود على واحد «دون» ظرف متعلق بمعذوف حال من ناعل كان «زائد» مضاف إليه ، و « لو » ومدخولها في تأويل مصدر بحرور بالكاف ، والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف . « كام » الكاف جارة لقول محذوف ، و « كام » الكاف جارة لقول محذوف ، و « كم » نافية جازمة «يفوا» مضارع بجزوم وواو الجماعة فاعل «إلا» حرف استثناء « على » مستشى « امرؤ » بدل من الواو ، بدل بعض من كل « إلا » الثانية حرف استثناء « على » مستشى منصوب ، وقد وتف عليه بالسكون على لغة ربيعة « وحكمها » مبتدأ والضمير للستثنيات مضاف اليه « في القصد » متعلق به « حكم الأول » خبر المبتدأ ومضاف إليه .

أصل العدد (1). وقال البصر يُون والكسائية : كُلُّ من الأعدادِ مُستثنَّى بما يليه (٢) وهو الصحيح؛ لأنَّ الحُمْلَ على الأقربِ متعيِّنُ عند التردُّدِ. وقيل: المَدْهبانِ مُحتملان، وعلى هذا : فالمُقَرُّ به في المثالِ ثلاثة على القولِ الأوَّلِ ، وسبعة على القول الثانى ، ومُحتمِلٌ لها على الثالث . ولك في معرفة المتحصِّل على القولِ الثانى طريقتان :

إحداُهُا: أَن تُسقِط الأوَّلَ ،وتَجَبُرَ الباقَ بالثانى ، وتُسْقِطَ الثالثَ . وإن كان ممك رابع فإنَّكَ تجبُر به ، وهكذا إلى الأخير (٢) .

والثانية: أن تُحُطَّ الآخِرَ مَّا بليهِ ، ثم باقيهِ مَّا يَليه .. وهكذا إلى الأوَّل ( ، ) . ( فصل ) وأصلُ « غير » أن يُوصف بها ( ) : إما نكرة ، نحو ( صالحاً

<sup>(</sup>١) أى من العدد الأول (٢) أى من الذى قبله ، والذى قبله مستننى من الذى قبله ، وهكذا ... إلى الأول .

<sup>(</sup>٣) فالمستثنى الأول فى المشال الذى ذكره المصنف: ﴿ ﴾ ، تسقط من ﴿ ١٠ ، فيكون الباق ﴿ ٢ ، وبجبر بالثانى وهو ﴿ ٢ ، فتصير ﴿ ٨ ، ثم يسقط منها الثالث وهو ﴿ ١ ، فيكون الباق ﴿ ٧ ، ﴿ ﴾ ) وهناك طريقة ثالثه وهى : جمع الاعداد العردية \_ ومنها المستثنى منه الآول ، ثم الاعداد الزوجية ، وتطرح الثانية من الآولى ، فباقى الطرح هو المطلوب ؛ فني المثال المذكور ( ( + 1 ) ) — ( + 1 ) = ٧

<sup>(</sup>تنبيه) اختلف النحاة فى عامل النصب فى المستشى ، فقيل وإلا ، وقيل العامل الذى قبلها بمساعدتها ، وقيل فعل محذوف تقديره وأستشى، ولعل خير هذه الافوال أنه منصوب بالفعل الذى قبلها أو بغيره بما يعمل عمله ، فإن لم يوجد قبلها فعل أو غيره بما يعمل عمل عمل عمل عمل عمل الزملاء إخوة إلا المنحرف - يؤول ماقبلها بما يعمل كأن يقال فى هذا المثال: الزملاء منتسبون للاخوة وإلا المنحرف

<sup>(</sup>ه) وذلك على الرغم من جموده ها؛ لما فيها من معنى اسم العاعل؛ لأن معناها إفادة المغايرة ، والدلالة على أن مجرورها مضاير ومخالف للمنعوت فى الحكم الذى ثبت له إيجاباً أو نفياً؛ إما فى ذاته ، نحو : قابلت رجلا غير «على» ـ أو فى وصف طارى.

غَيْرَ الذَى كُنَّا نَعْمَلُ )(١)، أو معرفة كالنكرة (٢)، نحو: (غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ ) فإنَّ موصوفَها « الَّذِين » ، وهم جِنس لاقومْ بأعيانِهم (٢) .

وقد تخرجُ عن الصَّفة وتُضَمَّنُ معنى ﴿ إِلاَّ ﴾ ﴿ فَيُسَتَثنى بها اسمُ مجرورٌ الْمَافَتِهِ إِلَا فَي ذلك الكلام ؛ فيعبُ المِسْافَتِهِ إلَا فَي ذلك الكلام ؛ فيعبُ

على الذات؛ نحو: قابلنى بوجه غيير الذى عهدته منه، فوصف الوجيه مختلف فى الحالتين (١) فد غير، صفة لصالحاً. ولا أثر لإضافتها للموصول؛ لانها لانتعرف بالإضافة؛ لتوغلها فى الإبهام (٢) وهى المعرفة المراد منها الجنس.

(٣) والمعرف الذي يراد به الجنس قريب من النكرة . وهي في الحالتين مؤولة بالمشتق بمعنى مغاير ؛ لأن النعت لا يكون إلا مشتقاً أو مؤولا به (٤) فتقع في جميسع مواقعها ، وتجرى عليها كل الاحكام التي تجرى على المستثنى بإلا . وقد تحمل ولا ، على وغير ،، فيوصف بهامع بقائها على حرفيتها ، أو صيرورتها اسماً وظهور إعرابها على مابعدها ؛ بشرط أن يكون الموصوف بها : جمعاً نكرة كقوله تعالى : ( لو كان فيهما آ لهة إلا الله لفسدتا ) \_ أو شبهها . والمراد بشبه الجمع : ماكان مفرداً في اللفظ ، دالا على متعدد في المعنى مثل وغيرى ، في قول الشاعر :

لَوْكَانَ غَيْرِى سُلَيْمَى الدَّهْرَ غَــيَّرَهُ وَقَعُ الحوادث إِلاَّ الصَّارِمُ ٱلذَّكَرُ وَعَلَمُ الخَيْرَ فقوله: إلا الصارم ــ صفة لغـيرى والمراد بشبه النكرة: ماأريد به الجنس كالمعرف بأل الجنسمة، وقد أشار إلى ذلك المصنف.

وتخالف وإلا، ـ وغير، في أمور منها: أنه لايجوز حذف موصوفها ؛ فلا يقال جاءني إلا محمد، ويقال : جاءني غير محمد، وتقع بعدها الجمل، أما وغير، فإنها مختصة بالإضافة إلى المفرد، ولايجوز مراعاة المعنى في المعطوف على المستثنى بها، بخلاف وغير، فتقول: ماقام القوم غير محمد وعلى ـ بحر وعلى، على لفظ محمد ـ ورفعه على المعنى ؛ لان المعنى : ماقام و إلا ، محمد وعلى ، أما مع و إلا ، فلا يجوز إلا مراعاة اللفظ .

(ه) ويحوز بناؤها على الفتح فى جميـع الاحوال بشرط أن تكون مضافة إلى مبنى . نحو : مافام غير هذا، وشأنها فى ذلك شأن الاسماء المتوغلة فى الإبهام ؛ كغير، ومثل . وأجاز الفراءبناءها على الفتح مطلقاً.

نصبُها في نحو: قاموا غير زيد () \_ ومانَعَمَ هذا المالُ غيرَ الضَّرر (٢) عند الجميع . وفي نحو: مافيها أحدٌ غيرَ حَارِ (٢) عند الحجازبين ، وعند الأكثر في نحو: مافيها غيرَ زيدٍ أحدٌ (١) . ويترجَّحُ عند قومٍ في نحو هذا المثال ، وعند تميم في نحو: مافيها أحدٌ غَيْرَ حَارِ (٥) . ويَضْعُفُ في نحو: ماقاموا غيرَ زيدٍ (٢) . ويمتنع في نحو: ماقام غيرُ زيدٍ (٢) .

(١) أي مما فيه الكلام تام موجب.

(٧) أي إذا كان الاستشاء منقطعاً ، ولا مكن تسليط العامل على المستشى .

(٣) أي مما فيه الاستثناء منقطع ، ويمكن تسليط العامل على المستثني .

(٤) أى إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه

والحلاصة: أنه يجب نصب وغير ، بالاجماع في صورتين: إذا كان الكلام تاماً موجباً نحو: قام القوم غير زيد، أو كان الاستثناء منقطعاً ولا يمكن تسليط العامل على المستثنى نحو: ما نفع هذا المال غير الضرر . ويحب النصب عند الحجازيين ؛ إذا كان الاستثناء منقطعاً وأمكن تسليط العامل على المستثنى نحو: مافى الدار أحد غير حمار، وبنو تميم يحيزون الإتباع في ذلك وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ، نحو: مافى الدار غير زيد أحد وجب النصب عند الاكثرين .

( ه ) أى وهو الاستثناء المنقطع الذي يمكن فيه تسليط العامل .

(٦) أى إذا كان الكلام تاماً غيرموجب (٧) أى إذا كان الاستثناءمفرغاً.

هذا : وتنصب وغير ، بما قبلها من العوامل ـ على الحال ، وفيها مع هذا معنى الاستثناء . وإلى وغير ، أشار الباظم بقوله :

( وَاسْتَثْنِ تَجْرُ وراً بِـ « فَـَيْرٍ » مُعْرَ بَا بِمَا لِمُسْتَثْنَى بِـ « إِلاً » نُسِباً ) (· )

أى استثن بكلمة . غير ، مستثنى مجروراً دائماً ، ويكون لفظ . غير ، معرباً بالإعراب الذي يكون للستثنى بإلا ، فما إذا حذفت . غير ، وحات . إلا، محلماً .

<sup>(\*) «</sup>واستثن بجروراً» فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول «بغير» متعلق باستثن «معربا» حال من «غير» لقصد لفظ، «بما» متعلق بنسبا «بإلا» متعلق بنسبا» ماض للمجهول ونائب الفاعل يعود على ما والألف للإطلاق والجملة صلة «ما» الموصولة

﴿ فَصَلَ ﴾ والسَّنْنَى «بَسِوَى» كالمستثنى بـ«غَيْر» ـ فى وجوب الخفض . ثم قال الزّجاجي (١) وابْنُ مَالكُ : « سِـوَى » كـ«نَيْرِ » مَمْنَى و إعراباً (٢) ، ويُؤَيِّدُهُمَا حكايةُ الفـراء « أتانى سِوَاكُ » (٣) . وقال سيبويه والجمهورُ : هى ظَرَ فُ (٤) ؛

(۱) هو أو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى . أصله من نهاو ند ، ثم انتقل إلى بغداد ، ولزم أبا إسحق إبراهيم الزجاج حتى برع فى النحو ، وإليه ينسب . ثم رحل إلى الشام وأملى وحدث بدمشق عن الزجاج ، و نفطو يه ، وابن دريد، وان الانبارى وغيرهم . وصنف كثيراً من الكتب ومنها : كتاب الجل فى النحو ـ صنفه بمكة . وكان إذا فرغ من باب منه طاف أسبوعاً ودعا الله أن يغفر له ، وأن ينفع به قارئه ، ولهذا عم النفع به، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية . وله فى النحو أيضاً: الإيضاح فى علل النحو ، والكافى . وتوفى بطبرية سنة . ٣٤ ه .

(٢) أى فتقــع صفة للنـكرة أو شبهها ، وتقــع فى الاستثناء متصلا ومنقطعاً وتخرج من النصب إلى الرفع والجر ، ويجر مابعدها بالإضــافة . . . إلخ ، وعلى هذا جرى الناظم حيث يقول :

(وَلِسِوَّى سُوَّى سُوَاءَ اجْمَــلاً عَلَى الأَصَحِّ مَا لِهِ عَيْرٍ » جُمِلاً ) (\*\*) أَى اجْعَل ما و لغير ، من الاحكام المتقدمة ـ لسوى وسُوى وسواء ، على الرأى والصحيح (٣) فقد وقعت وسواك ، فاعلا لاتى ، ووقعت مبتدأ فى قول الشاعر:

وإذا تُباعُ كريمـة أو تُشتَرى فسواك بائِمُها وأَنْتَ الْمُشتَرِى ووقعت كذلك مجرورة بالحرف فى قوله عليه الصلاة والسلام: « دَعوت ربى الا يسلط على أمتى عـدوا من سوى أنفسها ، ، ووقعت منصوبة على غير الظرفية فى قول الشاعر: لدَيْكَ كَفِيلٌ فِاللَّى لِمُؤْمَلٍ وَإِنَّ سِواكَ مَنْ يُؤْمِّله يَشْقى (٤) أىللكان مجازاً ، وممناها: مكان ـ أو عوض ، وفصها لانها في الاصل

<sup>(\*) ﴿</sup> ولسوى » متعلق باجعلا في موضع المفعول الثانى له ﴿ سوى سواء » معطوفان على مسوى بإسقاط العاطف ﴿ اجعلا » فعل أمم مؤكد بالنون الحقيفة المقلوبة ألفاً ﴿ على الأصح » متعلق بجعلا ﴿ ما » اسم موصول مفعول أول لاجعلا ﴿ لغير » متعلق بجعلا ، وهو في موضع المفعول الثانى له ﴿ جعلا » ماض للمجهول و نائب فاعله ضمير مستتر هو المفعول الأول ، والجملة صلة ﴿ ما » والألف للإطلاق .

بدليل وَصْلِ الموصول بها ؛ كجاء الَّذِي سِوَاكَ (١) ، قالوا : ولا تَخْرُمُ عُن النَّصب على الظرفية إلاَّ في الشِّمر كقوله :

وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدُوا فِ دِنَّاهُم كَمَا دَانُوا (٢) وقال الرُّمَاني وَالْعُكَبَرِيُّ (٣): تُسْتعملُ ظَرْفًا غالبًا - وكَ «غَير» قليلاً ، وإلى

صفة لظرف المكان. كقوله تعالى: (مكاناً سوى) أى مستوياً ، فلما حذف الموصوف قامت الصفة مكانه فنصبت (1) فرسواك ، هنا ظرف وليست بمعنى وغيره ؛ لأن وغيره لاندخل فى مثل هذا إلا وقبلها الضمير ، يقولون : جاء الذى هو غيرك، فلما وصلت بغير ضمير ادّعى أنها ظرف ، والتقدير: جاء الذى استقر مكانك غيرك، فلما وسلت بغير ضميران الملقب بالفند للزماني من قصيدة في حرب البسوس

ومطلعها: صَفَحْناً عَنْ بَنِي ذُهْلِ وَقُلْناً الْقَوْمُ إِخْــوَانُ وَمُلْناً الْقَوْمُ إِخْــوَانُ وَمُسْتَى وَهْـــوَ عُرْيَانُ

اللغة والإعراب: العدوان: الظلم الصريح. دناهم: جازيناهم وفعلنا بهم مثل مافعلوا بنا. ديبق، مضارع مجزوم بلم بحذف الآلف وسوى العدوان، فاعل ومضاف إليه و دناهم، فعل وفاعل ومفعول وكما ، الكاف حرف تشبيه و جر و ما ، مصدرية وهي ومدخولها في تأويل مصدر مجرور بالكاف، والجار والمجرور في محل نصب صفة لمصدر محذوف - أى دَناهم دَينا ، ماثلا لدَينهم إيانا . وجملة دناهم جواب ولما في البيت المذكور قبله

﴿ والمعنى ﴾ لمـا ظهر الشر وانكشف كل شىء كان مستوراً ، ولم يبق من بنى ذهل إلا العدوان الظاهر ، جازيناهم وفعلنا بهم مثل مافعلوا بنا ، وكما تدين تدان .

(والشاهد) وقوع وسوى ، فاعلا ليبق ، وخروجها عن الظرفية . وهو عند البصريين خاص بالشعر . وعند الكوفيين جائز في السعة ، ومذهبهم أرجح

(٣) هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين ، محب الدين العكبرى البغدادى الضرير النحوى . قرأ العربية على ابن الخشاب وغيره حتى حاز قصب السبق ، وأصبح إماماً يشار إليه، ويقصده الناس من الاقطار . وكان ثقة صدوقاً غزير الفضل كثير المحفوظ، ديناً حسن الاخلاق متواضعاً . أصبب في صباه بالجدرى فأضر به ، فكانت تحضر

هذا أَذْهَبُ<sup>(١)</sup>.

﴿ فَصَلَ ﴾ والمستثنى بـ « لَيسَ » و « لا يكون » (٢) \_ واجبُ النَّصب ؛ لأنه خَبَرُهُما ، وفي الحديث : « مَاأَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ أَسْمُ اللهِ عليه \_ فَكُلُوا ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرُ » (٢) ، و تقول : « أَتَوْنَى لا يكونُ زيداً » . واسمها ضميرُ مستتر عائدٌ على اسمِ الفاعل (٤) المفهوم من الفعل السابق (٥) \_ أو البعض المدلول عليه بكلّهِ السابق ؛ فتقدير « قاموا ايس زيداً » : ليسَ القائمُ \_ أو ليسَ بعضُهم . وعلى الثانى فهو نظيرُ : ( فَإِنْ كُن قَسَاء ) بعد تَقَدَّم ِ ذِكْرَ الْأُولادِ (٢) . وجُملتاً الثانى فهو نظيرُ : ( فَإِنْ كُن قَسَاء ) بعد تَقَدَّم ِ ذِكْرَ الْأُولادِ (٢) . وجُملتاً

إليه المصنفات و تقرأ عليه، فإذا حصـ للمايريده أملاه . وقد صنف كتباً كثيرة منها : شرح الإيضاح ، والتكلة ، واللمع ، وشرح الحماسة ، والمقامات . وله:كتاب اللباب في علل البناء والإعراب ، ومات سنة ٦١٦ ه .

- (١) قيل: وهو أعدل الافوال؛ لأنه لايحتاج إلى تكلف و تأويل في التخريج
- (۲) هما فملان ناسخان، ويشترط وجود ولا، النافية قبل يكون، وأن تكون بلفظ المضارع الغائب (۳) هذا حديث فى حكم الذبائح. أنهر: أسال الدم وقيد الشارع ذلك بقطع الحلقوم والودَجين أو المرى و و ما اسم موصول مبتدأ وأنهر و فعل ماض وفاعله يعود على ما و الدم ، مفعوله وجملة و فكلوا منه ، خبر ما والسن ، خبر وليس ، منصوب على الاستثناء من فاعدل أنهر ، وما بينهما اعتراض و و الظفر ، معطوف على السن (٤) أى أو اسم المفعول ؛ كما فى نحو: أكرمت القوم ليس محداً وفإن المرجع فيه اسم مفعول .
- ( ه ) أى من الحدث المفهوم من الكلام النقابق . أو من قوة الكلام ، إن لم يدكن هنالك فعل أو مشتق يرشد إلى مايرجع إليه الضمير ؛ كالإنصاف بالآخوة فى مثل هؤلاء إخوتك ليس علياً . أى ايس المنتسب إليك بالآخوة علياً . وهذا الرأى لسنمو به .
- (٦) أى فى قوله تعالى : (يوصيكم الله فى أولادكم)؛ فإنالأولاد تشمل الذكور والإناث . فالنون فى ,كن , اسمها ، وهى عائدة على الإناث اللاتى هن البعض المفهوم من الأولاد ، و , نساء , خدها .

الاستثناء (۱) في موضع نَصْبِ على الحال (۲) \_ أو مستأنفَتَانِ فلا موضع لهما (۲) . (فصل) وفي المستثنى بـ « خَلاَ » و « عَدَا » \_ وجهان :

(أحدُهما) الجرُّ على أنَّهُمَا حرفا جَرَّ ( \* ) وهو قليل ، ولم يَحْفَظُه سيبويه في « عَدَا » . ومِن شواهده قوله :

<sup>(</sup>١) أى جملة وليس زيداً ، ، ولا يكون زيداً . .

<sup>(</sup>٢) ولا تحتاج لوجود , قد ، المشروطة في الجملة الماضوية الواقعة حالا ؛ لأن هذا في غير الجمل التي أفعالها جامدة كما هنا (٣) أى لاعلاقة لهما بما قبلهما من جهة الإعراب . أمامن الناحية المعنوية فبينهما ارتباطكا أسلفنا ، وهذا رأى جمهور البصريين (٤) ويكون ما بعدهما بحروراً لفظا ، والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما من فعل أو شبه ، وقيل لايتعلقان بشيء كما سيأتي . وهذا إذا لم تتقدم عليهما وما ، المصدرية وإلا وجب اعتبارهما فعلين (٥) بيت من الوافر ، لم ينسب لقائل . اللغة والإعراب : أبحنا . أحللنا ، من أباح الشيء - إذا أحله ، والمراد : استأصلنا حيم ، الحي : القبيلة . الشمطاء : العجوز التي خالط البياض سواد شعرها ، والرجل أشمط . د حيم ، مفعول أبحنا ومضاف إليه وقتلا، تمييز . ويحوز أن يكون دحيهم، منصوباً على نزع الخافض - أى في حيم ، و وقتلاء مفعول به والشمطاء ، بحرور وبعدا هنصوباً على نزع الخافض - أى في حيم ، و وقتلاء مفعول به والشمطاء ، عرور وبعدا منصوباً على نزع الخافض - أى في حيم ، و وقتلاء مفعول به والشمطاء ، ولم نترك إلا العجائز من النساء ، والصغار من الأطفال .

<sup>﴿</sup> والشاهد ﴾ جر الاسم الواقع بعد , عدا، على أنها حرف جر .

<sup>(</sup>٦) أى تمام الجملة قبلهما ، فتكون هي الناصبة لمحلهما على الاستثناء ؛ كما قيل في تمييز النسبة : إن العامل فيه النصب هو الجملة قبله ، ولايحتاجان لمتعلق على اعتبارهما من أحرف الجر الشبيهة بالزائد (٧) أى قبلهما ؛ فيكونان حينئذ في موضع نصب على المفعوله به . قيل : والارجح الاول .

(والثاني) النَّصْب على أنَّهما فِعــلانِ جامدانِ لوقُوعِهما موقعَ « إلاَّ » (!) وفاعلُهما ضمـير مستتر. وفي مُفَسِّره، وفي موضع الجمـلةِ ــ البحثُ السابقُ (٢): وتدخُلُ عليهما «ما» المصدريَّة (٢٠ فيتميَّن النَّصْبُ ؛ لتميُّن الفعلية حينئذ كقوله : ألا كُلُّ شَيْء ماخلاً الله ما باطِلُ \* (\*) \* تُمَلُّ النَّدَامَى ما عَدَانى فإنَّـنى \* وقوله :

ولهــذا دَخَلَت نونُ الوِقاية . ومَوضِعُ الموصــولِ وصِلَتِهِ نَصْبُ : إِمَّا على

(١) لأن الفعل إذا وقع موقع الحرف يصير جامداً ؛ كما أن الاسم إذا وقع موقعه يصير مبنياً ، ونصب ما بعدهما على أنه مفعول ـ واضح بالنسبة لعدا ؛ لانه متعد قبل الاستثناء ، أما رخلا, فقد ضمنت عند الاستثناء\_ معنى جاوز ، فصارت متعدية .

(٢) أى في , ليس , ، و , لايكون , وقد تقدم قريباً .

(٣) أي استثناء ؛ لانها لاندخل على فعل جامد . وقيل : لانهما في الاصل متصرفان . والمنع إنما هو في الجامد أصالة .

(٤) صدر بيت من الطويل ، للبيد ىن ربيعة العامري . وعجزه :

\* وكلُّ نَعِيمِ لاَ مُحَالَةً زائلُ \*

اللغة والإعراب : ماخلا الله : ماعـداه سبحانه . باطل ، المراد : فان وهالك . زائل : ذاهب. وألا، أداة استفتاح وكل شيء ، مبتدأ ومضاف إليه وما، مصدرية « خلا ، فعل ماض ، والفاعل هو « الله ، منصوب على التعظيم « باطل ، خبر كل ، «كل نعيم» مبتدأ ومضاف إليه « لا » نافية للجنس « محالة » أسمها والخبر محذوف . « زائل ، خبر المبتدأ ، وجملة «لا» واسمها معترضة بين المبتدأ والخبر ·

﴿ وَالْمُعْنَى ﴾ كُلُّ شَيءٌ فَي هذه الحياة فَـَانَ لَا بِقَاءً له ، إلا المولى سبحانه وتعالى . وكل نميم في الدنيا زائل وذاهب من غير شك ، فليمتبر بهذا المنحرفون .

﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ استعمال وخلا، فعلا لسبقها بما المصدرية، ونصب لفظ الجلالة بعدها (٥) تقدم هذا البيت في بابالنكرة والمعرفة وانظر صفحة ١٠٣جزء أول. ﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ فيه هنا استعمال وعدا ، فعلا ماضياً ، لسبقها بـ ﴿ مُ المصدرية فوجب نصب الاسم بعدها . الظَّر فية (١) على حذفِ مضافٍ \_ أو عَلَى الحَاليَّةِ عَلَى التَّأُوبِلِ بِاسْمِ الفَّاعَلِ (٢) ؛ فَعَنَى « قاموا ماعَدَا زيداً » : قاموا وقت مُجَاوَزَتِهِمْ زَيْداً \_ أو مُجَاوِزِين زيداً . وقد يُجَرَّانِ عَلَى تقدير « ما » زائدة (٣) .

(۱) أى الومانية ، وهذا هو الصحيح . (۲) ويكون الحال فيه معنى الاستثناء . ولا يقال إن المصدر المؤوللايقع حالا، لتعرفه بالضمير المشتمل عليه ، والحال لا يكون إلا نكرة \_ لانا نقول : إن مامعنا مؤول بنكرة \_ أى متجاوزين وخالين (۲) وإلى هذا ذهب الجرى والكسائى والفارسى ، ولم يرتضه ابن هشام ؛ لان «ما ، تزاد بعد حرف الجر ، نحو : (عما قليل \_ فها رحمة من الله) أما هنا فلا . وإن كان قد سمع ذلك فهو شذوذ لا يقاس عليه . وقد أشار الناظم إلى هذا ، وإلى حكم ماسبق ؛ من « ليس ، ولا يكون ، وعدا ، وخلام فقال :

(وَأُسْتَهُنِ نَاصِباً بِهِ «لَيْسَ» وَ هَ خَلاً» وَبِهِ هَدَا»، وَبِهِ «يَكُونُ» بَعْدَ «لاً» وَأَجْرُ رُنَّ بِسَابِعَقَ « يَـكُونُ » إِنْ تُرِدْ وَ بَعْدَ «مَا» أَنْصِبْ، وَأَنْجِرَ ارْ قَدْ يَرِدْ وَ بَعْدَ «مَا» أَنْصِبْ، وَأَنْجِرَ ارْ قَدْ يَرِدْ وَجَيْثُ جَبِ رَّا فَهُمَا حَرْ فَانِ كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبا فِعْلاَنِ ) (\*)

أى استن بهذه الادوات، وهي: ليس ، وخلا، وعدا ، ويكون المسبوقة بلا النافية السيتنى بهذه الاداتين السابقتين على ناصبا المستثنى بها ؛ لانها في هذه الحالة أفعال ، وجُرَّ المستثنى بها ؛ لانها في هذه الحالة أفعال ، وجُرَّ المستثنى بالاداتين السابقتين على ديكون ، إذا شبّت ، وهما : خلا ، وعدا ـ على اعتبارهما حرفى جر . وإذا سبقتهما

<sup>(\*) «</sup> ناصباً » حال من فاعل استثن « بلبس » متعلق باستثن « وخلا » معطوف عليه « وبعدا وبيكون » جاران وبجروران معطوفان على ليس « بعد » ظرف متعلق بمحذوف حال من يكون « لا » مضاف إليه مقصود لفظه . « بسابق » متعاق باجرر « يكون » مضاف إليه مقصود لفظه « إن » شرطية « ترد » فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق السكلام « وبعد » ظرف متعلق بانصب «ما» مضاف إليه مقصود لفظه « وانجرار » مبتدأ «قد يرد » الجملة خبر ، «حيث» اسم شرط على رأى الفراء الذي لا يشترط اقترانها بما « جرا » فعل وفاعل فعل الشعرط « فهما حرفان » مبتدأ وخبر جواب الشعرط . وعلى رأى غيره : تمكون « حيث » فعل الشعرط « فهما حرفان ؛ لأنه في قوة المشتق ، وزيدت الفاء لإجراء الظرف مجرى الشعرط ، قمل د وعلى رأى غيره : بمبتدأ « إن نصبا » كقوله تعالى : ( وإذ لم يهتدوا به فسيقولون ) « كما » متعلق بفعلان « هما » مبتدأ « إن نصبا » شرط وفعله، والجواب محذوف «فعلان» خبر المبتدأ ، وجلة الشرط وجوابه معترضة بين المبتدأوالخبر شرط وفعله، والجواب محذوف «فعلان» خبر المبتدأ ، وجلة الشرط وجوابه معترضة بين المبتدأوالخبر

﴿ فَصَلَ ﴾ والمستثنى « بحاشا » عند سيبويه ـ مجرور لاغَيرُ (() ، وسَمِع غيرُه النَّصْب كَقُوله : اللَّهُم اغْفُر لِى وَلِمَنْ يَسْمَعْ ، حَاشاً الشَّيطانَ وَأَبا الأَّصْبَغُ (٢) . والكلام في مُوضعها جارّة وناصبَة ، وفي فاعلها ـ كالكلام في أُختَيْها (٢) .

ولا يجوز دخولُ ﴿ مَا ﴾ عليها(؛) خــلافًا لبعضهم (ه) ، ولا دخولُ ﴿ إِلاَّ ﴾

د ما ، المصدرية ، فانصب مابعدهما حتماً على اعتبارهما فعلين . وقد ورد الجر قليلا عن بعض العرب فى أمثلة مسموعة لايتماس عليها ، وأوله بعضهم على أن دما، زائدة. ولمن جررت بخلا ، وعدا \_ فهما حرفا جر ، وإن نصبت بهما \_ فهما فعلان بلا خلاف فى دلك .

- (١) أى على اعتبار أنها حرف جر ، والصواب أن ذلك هو الكثير فيها .
- (٢) هذا كلام منثور وليس بنظم . و . أبو الاصبغ ، اسم رجل رمى بالحسة والدناءة، وجعل قريناً للشيطان لالتحاقه به في قبح الافعال . والشيطان منصوب بحاشا على أنها فعل ماض ، و . أبا ، معطوف عليه . الاصبغ ، مضاف إليه . وجيء بحاشا هنا للتهكم ؛ لانها إنما يستثنى بها في مقام تنزيه المستثنى عن نقص ما ، والمغفرة أمرحسن لايتنزه أحد عنه ، ولكنه بالغ في تقبيح فعل الشيطان وأبي الاصبغ وخستهما وذمهما، حتى كأن المغفرة تنقص بهما ، فيجب أن تتنزة عنهما وألا تتعلق بأمثالها .
- (٣) وهما : عدا ، وخلا ، وقد شرحناهما قريباً
   (٤) أى سواءكانت مصدرية أو زائدة ، وهذا رأى ابن مالك كما ذكر فى النظم ؛ إذ يقول :

( وَكَخَلَا حَاشًا ، وَلاَ تَصْحَبُ « ماَ » . . . . . . .

وماورد مما يفيد غير ذلك \_ فشاذ عنده (٥) فقد أجاز دخول و ما ، عليها مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام : وأسامة أحبُّ الناس إلى ما حاشا فاطمة ، ورد بأن جملة و ماحاشا فاطمة ، ـ مدرجة من كلام الراوى ، وليست من الحديث ؛ أى أنه عليه الصلاة والسلام ، لم يستثن فاطمة ، فتكون و ما ، نافية لا مصدرية ، و حاشا ، فعل متعد متصرف بمعنى أستثنى . وكذلك استدل بقول الاخطل :

رأَيْتُ الناسَ مَاحَاشَا قُرَ بِشًا ﴿ فَإِنَّا نَحِنُ أَفْضَامِم فِعَالًا

وأجيب بأن هذا شاذ . ومفعول رأى الثانى محذوف ـ أى دوننا . وقيل: رأى ـ من الرأى فتكتنى بمفعول واحد (١) فقد أجاز دخول ، إلا ، عليها إذا جرت ومنعه إذا نصبت . تقول : قام القوم إلا حاشا محمد ـ بالجر .

﴿ تَكُمَلَةً ﴾ تأتى , حاشاً , على ثلاثة أحوال :

(أ) واستشائية، ؛ وهي فعل ماضجامد، وقد تأتى حرفاً كما سبق فىالكلام عليها.

(ت) و تنزيهية ،؛ تدل على التنزيه الخالص و تهرئة ما بعدها من سوء ، والصحيح أنها اسم مرادف لكلمة و تنزيه ، التي هي مصدر و تنزه ، ، بدليل إضافتها و تنوينها في قوله تعالى : (حاش لله) فقد قرأ ابن مسعود : وحاش الله ، بالإضافة على زيادة اللام ؛ كسبحان الله ، ومعاذ الله . وقرأ أبو السال : وحاشاً لله ، بالتنوين والإضافة والتنوين من خواص الاسماء ، وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً من معناها ؛ لابها مصدر قائم مقام الفعل . وقال بعض النحاة : إنها اسم فعل ماض بمعنى : تنزه - أو ترىء ، واللام بعددها زائدة ، و و الله ، مجرور باللام الزائدة في محل رفع فاعل باسم الفعل . وقال الكوفيون والمدد إنها فعل .

(ح) أن تكون فعلا متعدياً متصرفاً بمعنى أستثنى . تقول : حاشيت مال اليقيم أن تمتـد إليه يدى ـ أى استثنيته ، وتكتب ألفها الآخيرة ياء فى هذه الحالة ، ومنه الحديث السابق : وأسامة أحب الناس إلى ماحاشى فاطمة ، كما ذكرنا . وقول الشاعر:

ولا أَرَى فاعِلاً في الناسِ يُشبهه ولا أُحَاشِي من الأقوام ِمن أُحَدِ ويجوز في نحو: قام النـاس حاشاكوحاشاه: كون الضمير منصوباً، وكونه

عجروراً . فإذا قلت : حاشاى ـ تعين الجر ، وإن قلت : حاشانى ـ تعـين النصب . مكذا اله أن في خلا ، وعدل .

وكذا الشأن في : خلا ، وعدا .

﴿ فَائْدَةَ ﴾ تأتى ﴿ لما ﴾ للاستثناء بمعـنى إلا ؛ نحو : ناشـدتك الله لماً فعـلت كذا ـعرك الله لما تركت كذا . وهذا مقصور على السماع على الصحيح ·

﴿ خاتمة في معنى و لاسيها ،، وإعراب الاسم الواقع بعدها ﴾

معناها: «سیا، مرکبة من کلمتین هما : «سی، مهنی: مثل ، ولفظ وما، وهی تفید ان مابعدها یشترك مع ماقبلها فی حكم ما ، ولكن نصیب مابعدها أوفر ، ویزید علی نصيب ماقبلها ، ولذلك كان معناها : لا مثل ـ أى أن ما بعدها ليس ماثلا لما قبلها . وبسبب هذه المخالفة فى المقدار ـ تذكر لاسيما فى باب الاستثناء ، وإن كانت المخالفة فى المحكم كله .

أما إعرابيا: فركتها لا تتغير ، ويقال في إعرابها وإعراب الاسم الذي بعدها ما يأتى:

1 — إذا كان الاسم الواقع بعدها نكرة ؛ نحو : ولاسيا يوم ـ جاز فيه الرفع والجر والنصب؛ فالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره هو ، والجملة صلة ، ما ، على أنها موصولة، أو صفتها على أنها نكرة موصوفة ؛ أى لا مثل الذي هو يوم ـ أو لا مثل شيء هو يوم . والجرعلى إضافة ، سي، إليه ، و ، ما ، زائدة ـ أو على أن ، ما ، نكرة تامة والمجرور بدل منها أو عطف بيان ، وعلى الوجهين ففتحة ، سي ، إعراب ؛ لانه مضاف لما ـ أو للاسم إذا كانت زائدة . والنصب على أنه تمييز لما ، و ، ما ، نكرة تامة في محل جر بإضافة سي اليها . وقيل : إن النصب على أنه تمييز لسي "لانها مبهمة تحتاج إلى تمييز ، و ، ما ، كافة لسي عن الإضافة ، وعلى هذا ففتحته لسي "لانها مبهمة تحتاج إلى تمييز ، و ، ما ، كافة لسي عن الإضافة ، وعلى هذا ففتحته للبناء . وقد روى بالاوجه الثلاثة قول امرى ، القيس :

## \* وَلاَسِيَّما يوم بدارة جُلْجُل \*

٧ - وإن كان الاسم الواقع بعدها معرفة: جاز الرفع والجرفقط على الاعتبار السابق. وفي جميع الاحوال. فالوا وللاستشاف ويجوز أن تمكون للعطف، والجلة بعدها معطوفة على ماقبلها أو للحال. ولا ، نافية للجنس تعمل عمل إن ، و , سى ، اسمها بمهنى مثل ، وخبرها محذوف دائماً تقديره , موجود ، أو حاصل . والجلة من لا واسمها وخبرها في محل نصب على الحال . والغالب تشديد يائها و دخول , لا ، و د الواو ، الاعتراضية عليها حتى أوجبه بعضهم ، وقد تحذف , الواو ، و و « لا » ، وقد تخفف الياء وتحذف الواو كقول الشاعر :

فه بالْمُقُودِ وبالأيْمانِ لاَسِيَما عَقْدٌ وَفَا بِهِ مِن أَعْظَمِ الْقُرَبِ
ونصبها حينئذ على الحال، و ولا، مهملة . وقد تستعمل ولاسيا، بمعنى خصوصا ؛
إذا قصد بها تفضيل حالة من أحوال ماقبلها ، فتكون فى محل نصب على أنها مفعول
مطلق الاخص محذوفاً مع كونها اسم الا ، والاخبر لها ، وحينئذ يؤتى بعدها بالحال
مفردة أو جملة ؛ نحو : أحب محمداً والاسيا بجداً ـ أو وهو بجد ، وبالجملة الشرطية ؛
نحو : والسيا إن اجتهد ، وجواب الشرط يدل عليه الفعل المقدر و بأخص ، .

### الأسئد والتمرينات

1 ــ عرف المستثنى ، وبين الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع ، ومثل لكل .

٧ ـــ ماهو الاستثناء المفرغ ؟ وماذا يشترط فيه ؟ هات أمثلة موضحة من إنشائك -

٣ ــ تختلف حالات إعراب المستثنى . فمنى يجب نصبه ؟ ومدى يترجح ؟ ومدى.
 يضعف ؟ مثل لما تذكر بأمثلة مرضحة . وعلل لما تقول .

ع ــ اشرح قول ابن مالك :

(واستثن مجروراً بغـير مُعرباً عِمَا لمستَدُنَى بِاللَّ نُسِـــــباً) وبين الفرق بين و إلا ، و و غير ، و و سوى ، ، و وضح ما تقول بالامثلة .

بین حکم المستثنی بخلا وعدا ولایکون . ووضح ماتقول بامثلة من إنشائك .

تهایأتی شواهد لبعض مسائل هذا الباب . بین موضع الشاهد ، وحکم المستشی قال تمالی : ( لاعاصم البوم من أمر الله إلا من رَحِم . ومن يقنط من رحة ربه إلا الضاً لون . وأن ليس الإنسان إلا ماسمَی . فاجمل بينناو بينك

موعداً لانخُلْفِهُ نحن ولا أنت مكاناً سوى . الأخلاء يومئذ بعضُهم لبعض

عدوٌ إِلاَ المَّقِينَ . لا يُحِبُّ اللهُ الجهر بالسُّوءِ مِنَ القول إِلاَّ مَنْ ظلم - لا إِلهُ إِلاَّ أَنت سُبْحَانك ) . وفي الحديث الشريف : « دعوت ربّى ألا يسلط

ءً على أمتى عدوًّا من سوى أنفسها » .

لايدرك الحجد إلا سيد فطن لما يَشُق على السادات فَمَّالُ الله

خَلا اللهِ لا أُرجو سواك وإنما أُعـدُ عيالى شُعبةً مِن عيالـكا

لَديك كفيل المُنى الوَمِّـــــل وإنَّ سواك من يُؤمـــله يَشْقى

لكل جَديد لَدَّة غـــير أنني وجدت جَديد الموت غَير لذيذ

فَإِنَّـنِي وَالذَى يَحُجَّ لَهُ النَّـا سُ بِجَدُّوَى سِوَاكَ لَمْ أَثِقَ مَا اللَّهِ وَالدِّبن مِا اللهِ عَلَى البريّة بالإسلام والدِّبن مات ثلاث جمل للاستثناء؛ يكون فيها المستثنى واجب النصب، وأخرى يكون فيها جائز النصب والإتباع للستثنى منه.

٨ ـــ بين موضع إعراب ما تحته خط في الآتي ، وعلل لمــا تقول

وما المرء إلا الأصغران لسانه ومعقوله ، والجسم حس مُصور لكل داء دوالا يُستطب به إلا الحاقة أَعْيَتُ مَن يداويها وكل أَخ مُفارِقُهُ أَخ وه لَعَمر أَبيك إلا الفرقدان إذا الخُلُّ لم يَهجرك إلاً ملالة فليس له إلا الفراق عتابُ

ب اشرح البيت الآنى ، وأعرب ما تحته خط ، وهو للمرحوم إسماعيل صبرى
 الشاعر المصرى المتوفى سنة ١٩٢٣ ، فى وصف أهرام مصر :

لم يأخذ الليلُ منها والنهارُ سِوَى مايأخــذ النمل من أركان ثَهَلان مرافع منها والنهارُ سِوَى مايأخــذ النمل من أن الــكلام قبله تام منى ، وأخرى بجب فيها الإنباع .

## ﴿ مذا باب الحال ﴾(١)

الحال نوعان : مؤكِّدة (٢) وستأتى ، ومؤسِّسة (٣) وهى : وصف (١) فَضْلَة (٥) مذكورة البيان الهيئة (٢)؛ كجئت راكباً \_ وضربته مَكْتوفاً \_ ولقيته راكبان (٢) وخرَجَ بذكر الوصفِ ، نحو : « القَهْقَرَى » فى رجعت القَهْقَرَى (٨) . وبذكر

#### ﴿ هذا باب الحال ﴾

(۱) يطلق الحال لغة: على الوقت الذي فيه الإنسان ، وعلى ما هو عليه من خير أو شر . واصطلاحاً : ماذكره المصنف . والفظ الحال ـ من غير تاء ـ صالح للتذكير والتأنيث ، تقول : الحال حسن ـ أو حسنة . والكثير والأفصح في لفظه التذكير : وفي وصفه وفي ضميره ـ التأنيث (۲) وهي التي لاتفيد معنى جديداً ، ويفهم معناها بدون ذكرها ، وبدل عليها عاملها أو صاحبها .

- (٣) وهي التي تفيد معنى لايستفاد إلا بذكرها ، وتسمى كذلك المبينة ؛ لانها تبين وتوضح هيئة صاحبها ، وهذا القسم هو الغالب في الحال، حتى قال المبرد والفراء : إن الحال لاتكون مؤكدة (٤) أى صريح أو مؤول ؛ لتدخل الحال الجامدة ، والجملة وشبهها والخرف والجرور ، ؛ لتأول كل بالوصف المشتق ، والمراد بالوصف : الاسم المشتق الذي يدل على معنى وذات متصفة به ، وهو: اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وأمثلة المبالغة ، وأفعل التفضيل .
- (ه) المراد بالفضلة هنا: ماليست ركناً فى الإسناد، وإنكانت لازمة لصحة المعنى، نحو قوله تعالى: (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى)، فإنه لا يكون معنى إذا حذفت كلمة وكسالى، أو يحب ذكرها المارض كونها سادة مسد العمدة ،كالحال التى تسد مسد الخبر فى نحو: ضربى العبد مسيئاً (٦) أى هيئة صاحبه وصفته وقت وقوع الفعل ؛ من فاعل ، أو مفعول به ، أو هما معاً ، أو غير ذلك .
- (٧) دراكباً ، حال مبينة لهيئة الفاعل ، و دمكتوفاً ، مبينة لهيئة المفعول ، و دراكبين ، مبينة لهيئة المفعول ، و دراكبين ، مبينة لهما . قيل : ومجى ، الحال من غير ذلك ؛ كالمجرور بالحرف والمضاف إليه ، والمبتدأ والحبر ، واسم الناسخ ينبغى أن يؤول بالفاعل أو المفعول . وقيل : بجواز ذلك بدون تأويل ؛ لوروده في الفصيح من كلام العرب .
- (٨) فإنه وإن كان مبيناً لهيئة الفاعل، إلا أنه اسم للرجوع إلى الخلف ـ

الفضلةِ ـ الخَبرُ في نحو : زيدٌ ضاحكٌ ، وبالباقى : التَّمييز في نحو (١) : للهِ دَرُهُ فارساً ـ والنمتُ في نحو : جاءنى رجلْ راكبُ ؛ فإنَّ ذِكْرَ النمييزِ لبيان جنس المتعجَّب منه (٢) \_ وذِكرُ النَّمت لتخصيص المنعوت ، وإِنَّمَا وَقَعَ بيانُ الهيئة بهما ضمناً لاقصداً . وقال الناظم :

الحالُ وصفُ فَضُلَةٌ مُنتَصِبُ مُعْهِمُ فَى حالِ كَذَا فَالُوصَفُ : جنسُ يَشْعَلُ الْخُبَرَ والنَّمْتَ والخَالَ ، وفضلةٌ نُحْرِجُ للخَبر، ومُنتَصِبٌ فَالُوصَفُ : جنسُ يَشْعَلُ الْخُبُرَ والنَّمْتَ والخَالَ ، وفضلةٌ نُحْرِجُ للخَبر، ومُنتَصِبٌ مُخْرِجُ لنَعْتِ المنصوبِ كرأيت رجُلً راكباً ؛ ومُعْهُمُ فَى حالَ كذا الله عربُ لنعتِ المنصوبِ كرأيت رجُلً راكباً ؛ فإنّهُ إنما سِيقَ لتقييدِ المنعوتِ ، فهو لا يُفْهِمُ فَى حالِ كذا بطريقِ القَصْدِ ، وإنما أفهمه بطريقِ اللزوم (٤) . وفي هذا الحدّ نظر ٤ ؛ لأن النصب حكم ، والحكمُ فوعُ النَّصَوْرِ (٥) ، والتصورُ متوقّفُ على الخَدّ فجاء الدَّور (١) .

لا وصف ، و تثنى على القهقرين بحذف الآلف ، والقياس قلبها ياء (١) أى من كل تمييز وقع وصفاً مشتقاً (٢) أى : وهو الفروسية فى المثال المذكور .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة هي معنى قول المصنف: مذكورة للدلالة على الهيئة .

<sup>(</sup>٤) لآن المقصود الآصلي من النعت ـ تقبيد المنعوت به ، ويلزم منذلك بيان الهيئة عرضاً (٥) أى تصور المحدود وتعرفه ؛ لآنه لايحكم على شيء إلا بعد تصوره ومعرفته ، وقد أدخل الحكم في التعريف (٦) وقد أجيب عن ذلك : بأنه يكنى في الحكم على الشيء ـ تصويره بوجه ما غير الحد .

وفيها سبق من تعريف الحال يقول الناظم :

<sup>(</sup>الخَالُ وَصْفُ ، فَصَلَة ، مُنتَصِبُ ، مُفْتِمُ «فِي حَالِ»؛ كَفَرُ داً أَذْهَبُ )(٠٠

<sup>(\*) «</sup>الحال وصف» مبتدأ وخبر «فضلة منتصب مفهم» نعوت لوصف «في حال»\_ بدون تنوين — جار وبجرورف محلجر بإضافة مفهم من إضافة الوصف لمفعوله، والمضاف إليه محذوف منوى ثبوته \_ أى في حال كذ «كفرداً» السكاف جارة لقول محذوف ، و «فرداً» حال من فاعل أذهب .

### ﴿ فَصُلُّ ﴾ للحال(١) أربعةُ أوصافٍ:

أحدها(٢): أن تكون مُنتَقِلَةً لاثابتة ، وذلك غالبٌ لا لازمٌ ، كَجَاء زيدٌ صاحكاً . وتَقَمُ وصفاً ثابتاً في ثلاثٍ مسائل :

( إحداها ) أن تكون مؤكِّدَة (٣) ، نحو : زيد أَبُوكَ عَطُوفًا \_ و ( بَوْمَ أَبُوكَ عَطُوفًا \_ و ( بَوْمَ أَبْمَتُ حَيًّا ) .

( الثانية ) أن يَدُلَّ عاملُها على تَجَدُّدِ صاحبها ، نحو : خلق اللهُ الزَّرافةَ يَدَيها أَطُولَ من رجلَيها ؛ فيدَيها بَدلُ بعض \_ و «أَطُولَ» حالُ ملازمةُ (''

أى أن الحاله و: الوصف المشتق الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة صاحبه وصفته مثل: فرداً أذهب؛ ففرداً حال بمعنى منفرداً، وفيه القيود المذكورة، وكلمة وحال، غير منو نة: لانها مضافة إلى محذوف \_ كما أوضحنا فى الإعراب (١) أى من حيث هي، بقطع النظر عن كونها مؤكدة أو مؤسسة (٢) هذا الوصف باعتبار ثبات معناها ودوامه \_ أو عدم ذلك ، والمراد بالمنتقلة: التي ليست ملازمة للمتصف بها، بل تبين هيئة صاحبها مدة مؤقتة، وبالثابتة: الملازمة لصاحبها لاتفارقه.

(٣) أى لمضمون الجملة التي قبلها ، يحيث يتفق معنى الحالو مضمون الجملة ، فتلازم صاحبها تبعاً لذلك . ويشترط في هذه الجملة : أن تدكون اسمية ، وأن يكون طرفاها وهما المبتدأ والحبر معرفتين جامدتين ، ولابد أن يتأخر الحال عنهما وعن العامل، كالمثال الأول الذي ذكره المصنف ؛ فإن وعطوفاً ، حال من الآب والعطف ملازم للأبوة ؛ لآن الآبوة من شأنها العطف . وهذا المعنى مستفاد من مضمون الجملة . . الخوقد تدكون مؤكدة لعاملها ؛ إما في اللفظ والمعنى . نحو : ( وأرسلناك للناس رسولا ) ، أو في المعنى فتقط كثال المصنف الثانى ؛ فإن وحياء حال من ضمير أبعث والبعث هو الحياة بعد الموت . وهذه مؤكد قلمى العامل \_ وهو وأبعث ، ؛ لأن والبعث من لازمه الحياة ، وهو مستفاد بدون ذكر الحال ، أو مؤكدة لمعنى صاحبها ؛ نحو : ( لآمن من في الارض كلهم جميعاً ) فجميعاً حال مؤكدة معنى صاحبها وهو من ، ، ومعنى الجمعية هو معنى العموم المستفاد من و مَن ، ، بدون ذكر الحال والعامل والعامل والمناف المنتفاد من و مَن ، ، بدون ذكر الحال والعامل والعامل والمناف المناف المناف المناف المناف المنافعية و من ، ومعنى العموم المستفاد من و مَن ، ، بدون ذكر الحال والعامل و العموم المستفاد من و مَن ، ، بدون ذكر الحال والعامل و العموم المنتفاد من و المنافعية و من ، ومعنى العموم المستفاد من و مَن ، ، بدون ذكر الحال و العموم المنتفاد من و مَن ، ، بدون ذكر الحال و العموم المنتفاد من و مَن ، ومعنى العموم المنتفاد من و مَن ، ، بدون ذكر الحال و العامل و العموم المنتفاد من و مَن ، ومعنى العموم المنتفاد من و مَن ، ، بدون ذكر الحال و العموم المنتفاد من و مَن ، ومعنى المنتفاد و المناف والمناف والمناف والمناف و المنتفاد و المناف و المناف و العموم و العموم المنتفاد و المناف و المناف و العموم و العموم المنتفاد و المناف و المناف و العموم و العموم المنتفاد و المناف و العموم المنتفاد و المناف و العموم و ا

(٤) أى ليديها؛ لأن ذلك مقارن للخلق والإيجاد فهو ثابت لايتغير . والعامل وهو دخلق ، يدل على تجدد الصاحب وحدوثه ـ وهو المخلوق ـ بعد أن لم يكن ، ورخلق، هو العامل فى الحال وفى صاحبها .

( الثالثة ) نحو : ( قَائَمًا بِالْقِسْطِ ) \_ و نحـو : ( أَنْزَلَ إِلَيْـكُمْ الْـكِتَابَ مُفَصَّلاً) ( الثالثة ) نوه مابط لذلك ؛ بلهو موقوف على السَّماع . ووهم ابنُ الناظم فَمثَّلَ هُ مُثَلَ ، ولا ضابط لذلك ؛ بلهو موقوف على السَّماع . ووهم ابنُ الناظم فَمثَّلَ « بمفصَّلاً » في الآية \_ للحال التي تجدَّد صاحبُها (٢٠ .

الشانى: أن تكونَ مشتقّةً لاجامدة (٢٦) ، وذلك أيضاً غالبُ لالازمُ . وتقعُ جامدةً مؤوّلةً بالمشتقّ في ثلاث مسائل:

(إحداها) أن تدلُّ على تشبيه (١٠) ، نحو : كُرُّ زيدٌ أسداً ، وبَدَتَ الجارية قرأً

(۱) أى مما يدل على الدوام بقرائن خارجية : فقائماً حال من والله ، وعاملها وشهده ، وو مفصلا ، حال من الكتاب وعاملها أنزل ، وهما وصفان ثابتان ؛ لأن دوام قيامه تعالى بالعدللازم ، وكذلك تبيين الكتاب للحق والباطل. وهذا معروف من أمر خارج عن الجلة ، وهو صفات الخالق سبحانه (۲) حجة المصنف : أن والكتاب الذى هو صاحب الحال - قديم ، فلا يمكن أن يكون متجدداً حادثاً ، وأجيب عن ابن الناظم : بأنه أراد بالكتاب اللفظ المقروء - لا الصفة النفسية ، ولامانع من القول بتجدده ؛ بدليل وصفه بالإنزال، ولا يتجه الوهم - إلا إذا أريد أن الإنزال يدل على تجدد المُنزل وحدوثه وقت الإنزال (٣) هذا الوصف بحسب الاشتقاق والجود وإنماكان الغالب في الحال أن تكون مشتقة ؛ لإنها صفة لصاحبها في المعنى والجود وإنماكان الغالب في الحال أن تكون مشتقة ؛ لإنها صفة لصاحبها في المتذكير والصفة لا تكون إلا مشتقة . وهذا يستلزم وجوب مطابقتها لصاحبها في التذكير والإفراد وفروعهما ؛ لأن الاشتقاق يقتضيها تحمل ضميره وإلى الوصفين المتقدمين المتافع بقوله :

(وَكُونُهُ مُنْتَقِيلِ مُشْتَقاً يَغْلِبُ ، لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقَّا )(\*)
أَى أَن الغالب والكثير في الحال: أن تكون منتقلة مِشتقة ، وليس هذا واجباً .
(٤) أى أن تقع الحال مشبهاً بها في جملة تفيد التشبيه ضمناً لاصراحة .

<sup>(\*) ﴿</sup> وكونه ﴾ مبتدأ ، وهو مصدر كان الناقصة مضاف إلى اسمه ﴿ منتقلا ﴾ خبر المصدر الناقس ﴿ مشتقاً ﴿ خبر المبدر الناقس ﴿ مشتقاً ﴾ خبر المبدر الناقس ﴾ فعل ماض ناقص واسمها يمود على كونه منتقلا • • الح ﴿ مستحقاً ﴾ خبر ليس ـ استدراك ﴿ ليس ﴾ فعل ماض ناقص واسمها يمود على كونه منتقلا • • الح ﴿ مستحقاً ﴾ خبر ليس ـ الى )

و تثنَّت غُصْناً .. أى شُجَاعاً ، ومُضِيثَة أَ ، ومُعتدلة (١) ، وقالوا ؛ وَقَعَ الْمُصْطَرِعَانِ عِدْنَى عَارِ مِن سقوطهما . عِدْنَى حَارِ حِين سقوطهما .

( الثانية ) أن تدلَّ على مُفَاعَلةٍ (٣) ، نحو : بِعِتُه بِداً بِيَدِ (١) \_ أى متقابِضَيْن ، وَكُلته فَاهُ إِلى فِيَّ \_ أَى مُتَشَافِهِيَن (٥) .

(الثالثة) أن تدلَّ على ترتيب ؛ كادْخُلُوا رَجُلاً رَجُلاً \_ أَى مُترتِّبِين (١) .

(١) فالكلمات: وأسداً ، وقراً ، وغصناً ، أحوال منصوبة من الفاعل قبلها ، وهي جامدة مؤولة بالمشتق كما ذكر المصنف. وكل منها بمنزلة المشبه به ، وليس مشبهاً به حقيقة ؛ لأن اتشبيه غير مقصود . وقبل: إنها مستعملة في حقيقتها ، والكلام على حذف مضاف ؛ أي مثل : أسد ، وقمر ، وغصن،وذلك أصرح في الدلالة ،لى التشبيه. (٢) هذا مثل عرقى، يضرب للأمر يتساوى فيه الخصبان، ومعناه: وقعا معاً ولم يصرع أحدهما الآخر ، والمصطرعان : تثنية مصطرع . وهو من يحاول صرع صاحبه وطرحه على الأرض . عدلى : تثنية عدل ، وهو نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير . العير : الحمار ، ويغلب على الوحشي . «عدلي، حالجامدة من المصطرعان وهي مؤولة بالمشتق كما بين المصنف . وقيل: إن , عدلي، مفعول مطلق ــ أي وقوعاً مثل وقوع عدلى عير ، لأن النيابة إنما تكون بين متضايفين أو موصوف وصفته. (٣) سواء كان ذلك بلفظها أو بمعناها . والمفاعلة : هي صيغة تقتضي المشاركة من جانبين ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ يَدَا ، حَالَ مَنَ الفَاعَلُ وَالْمُفْعُولُ مَمَّا ، ﴿ بَيْدٍ ، جَارٍ وَمُجْرُورُ متعلق بمحذوف صفة للحال ـ أى يدا كائنة مع يد . ومعنى الكلمتين جار على صيغة المفاعلة ـ أى مقايضة ، وقيل : إنالحال بحموع اللفظين ؛ لانه هو الدال على المفاعلة. وبجوز رفع , يد ، على الابتداء ، و , بيد ، جار ومجرور خبر ، والجملة في محل نصب حال، والرابط محذوف أى يد منه مع يد منى ( ه ) إعرابه كسابقه. ومثله :كلمته عينه إلى عيني ــ أي مواجهة أو مقابلة ، وجاورته منزله إلى منزلي ، وناضلته قوسه عن قوسي وقيل لايقاس على هذا لخروجه على القياس ـ بالتعريف والجودو التركيب. (٦) مثله : رجلين رجلين ، أو رجالا رجالا . وضابط هذا النوع : أن يذكر المجموع أولا بحملاً، ثم يؤتى ببعضه مفصلا مكرراً ، مثل:مشىالتلاميذ: اثنين اثنين ، أو ثلاثة . . الخ .، انقضى العامشهراً شهراً ، والاسبوع يوماً يوماً . . وهكذا ؛ فكل

وتقعُ جامدة غيرَ مؤوَّلةٍ بالمشتقِّ في سبع مسائل:

وهى: أن تـكون موصوفة <sup>(۱)</sup> ، نحو : (قُرْآ نَا عربياً ـ فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَراً سَوِيًا )<sup>(۲)</sup> ، وتستَّى حالا مُوطِّئَةً <sup>(۲)</sup> .

أو دَالَّةَ عَلَىسِمْرِ (<sup>1)</sup> نحو: بِعِنْهُ مُدًّا بَكَذَا (<sup>0)</sup> . أو عَدَدٍ نحو: (فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْسُلَةً ) (<sup>1)</sup> . أو طَورٍ واقع ِ فيه تَفَضيلَ (<sup>٧)</sup> نحو : هـذَا بُشرًا أطيبُ منه رُطَبًا (<sup>۸)</sup> .

أو تمكونَ نوعاً لصاحبها (٩)نحو: هذا مالُك ذَهَباً. أو فَرَعاً (١٠) نحو: هذا

هذا منصوب بالعامل والمجموع حال وقيل : الاول هو الحال ، والثاني توكيدلفظي للأول،أو صفة بتقدير مضاف ـ أي ذا رجل،أو ممطوف عليه بحرف عطف محذوف وهو والفاء، أو وثم الاغير ؛ لأنهما هما اللذان يدلان على الترتيب (١) أي بمشتق كمثال المصنف ، أوبشهه ـ وهو الظرف والجار والمجرور ؛ لأن كلا مَنهما يتعلق بمحذوف مشتق ؛ نحوقوله تعالى : ( فيها يفرق كل أمر حكيم ه أمراً من عندنا ) . (٢) . قرآناً ) حال من القرآن في قوله تعـالي : ﴿ وَلَقَدُ ضَرِّبُنَا لَلْنَاسُ فِي هَذَا ۖ القرآن منكل مثل)، و وبشراً، حال من فاعل تمثل ، والاعتباد فيهما على الصفة وهي: دعر بياً ـ وسوياً ، (٣) أى عهدة لما بعدها لأنه هو المقصود . أما هي فغير مقصودة بذاتها ، وإنما تمهد الذهنوتهيؤه لما بحيء بعدها من الصفة، فهي مجرد وسيلة إلى النعت (٤) أى على شيء له سعر وثمن (٥) و'مداً، حال من الهاء في بعته ، وهي عائدة على الشيء المبيع وبكذا، متعلق بمحذوف بيان لمد، وهو من الأشباء التي تسعر. ويجوز رفع « مد ، عَلَى أنه مبتدأ ، و , بكذا ، متعلق بمحذوف خبر ، والجلة فى محل نصب حال ، والعائد محذوف ـ أي مدمنه (٦) وأربعين، حال من وميقات، ، ووليلة، تمييز (٧) أى أن تدل الحال على أن صاحبها فى طور وحال من أحواله ـ مفضل وزائد على نفسه أو غيره ـ في حالة أخرى َ ( ٨ ) . فبسرا ، حال من فاعل أطيب المستتر فيه ، و . رطبا ، حال من الهـاء في منه . والمراد أن للباح أطواراً مختلفة ، وهو في طور البسر مفضل على نفسه في طور الرطب (٩) أى بأن يكون لصاحبها أنواع متعددة ، وهينوع منها ؛ فوذهبا ، في المثال حال من ومالك ، ، والذهب نوع من المال (١٠) أى أن يكون صاحبها نوعاً معيناً \_ وهي فرع منه ؛ فخاتما حال من

حَدِيدُك خَاتَمًا \_ وتَنْحِتُونَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾ . أو أُصلاً له (١) نحو : هذا خَاتَمُكَ حَدِيدًا \_ و ( أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ .

﴿ تَعْبِيمٍ ﴾ أَكَثرُ هذه الأنواع وُقوعاً : مسألةُ النَّسْمِيرِ ، والمسائلُ الثلاثُ الْأُولُ (٢) وإلى ذلك يشير قوله :

(وَيَكُنْرُ الْجُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي مُنْسِدِي تَأْوُلٍ بِلَا تَكَلَّفٍ) وَيُنْهُمُ مِنه: أَنَّهَا تَقَعُ جَامِدَةً فِيمواضِعَ أُخَر بِقِلَّةٍ ، وَأَنَّهَا لَا تُؤُوَّلُ بِالمُشْتَقَ كَالَا تُؤُوَّلُ الوَاقِعَةُ فِي النَّسِمِيرِ ، وقد بيَّنْتُهَا كُلَّهَا . وزعم ابنُه أَنَّ الجَمِيع مؤوَّلُ كَالَا تؤوَّلُ الوَاقِعَةُ فِي النَّسِمِيرِ ، وقد بيَّنْتُهَا كُلَّهَا . وزعم ابنُه أَنَّ الجَمِيعِ مؤوَّلُ

حديدك \_ وهو فرع له . و . بيوتاً ، حال من الجبال \_ وهي فرع منها .

(١) أى تمكون الحال هي النوع والاصل ، وصاحبها هو الفرع ، فحديداً حال من خاتمك ـ والحديد أصل للخاتم . و وطيناً ، حال من منصوب خلقت المحذوف ـ أى خلقته ، أو على نزع الحافض ـ أى من طين ، والطين أصل للمخلوق .

وفي الحال الجامدة يقول الناظم في إجمال:

أى يكثر مجىء الحال جامدة فى الآشياء التى تدل على سعر . وفى كل مايظهر تأولها بمشتق من غير تكلف . وقد مثل لما دل على السعر أو التشبيه ، وقد أوضح المصنف المواضع الآخرى . والمد : مكيال معروف لاهل الحجاز والعراق ، مقداره رطل وثلث \_ أو رطلان (٢) وهى مادل على تشبيه ، أو مفاعلة ، أو ترتيب

<sup>(\*) «</sup> في صعر » متعلق بيكثر « وفي مبدى تأول » معطوف على ما قبسله ومضاف إليه «بلا تسكلف» متعلق بتأول ، و «لا» اسم بمعنى غير مضاف إلى تسكلف . «كبعه» الكاف جارة لقول محذوف و «بعه» فعل أمر، ومفعوله «مدا» حال من الهاء «بكذا» متعلق بمحذوف صفة لمد ... أي كائناً بكذا « يداً بيد » إعرابه كسابقه «أسداً» حال من زيد «أي» حرف تفسير «كأسد» السكاف اسم بمعنى مثل ، عطف بيان على « أسداً » الواقع حالاً ، و « أسد » مضاف إليه .

بالمشتق (١) وهو تَكَلَّفُ . و إنما قُلنا به في الثلاثِ الْأَوَلِ ؛ لِأَنَّ اللفظَ فيها مراد به غيرُ معناه الحقيق ، فالتأويلُ فيها واجب .

الشالث : أن تـكون نـكرة لا معرفة (٢) ، وذلك لازم (٦) ؛ فإنْ وَرَدَتْ بلفظ المعرفة \_ أوِّلت لازم (٦) ؛ فإنْ وَرَدَتْ بلفظ المعرفة \_ أوِّلت بنكرة ، قالوا : جاء وَحْدَه (١) \_ أى منفرداً ، وَرجع عَوْدَهُ كَلَى بَدْ يُدِرُ (١) \_ أى عائداً ، وادخُلُوا الأوَّلَ فالأوَّلَ الأوَّلَ أَلاُوَّلَ مَعْتَرِكَةً (١) مَعْتَرِكَةً (١) . أى جميعاً ، وأرْسَلَها العِرَاكَ \_ أى مُعتَرِكَةً (١) .

 (٢) هذا الوصف من ناحية التنكير والتعريف (٣) لأن الغالب فيها أن تكون مشتقة،وأن يكون صاحبها معرفة؛ فلو عرفت وهيمشتقة لتوهمأنها نعت عند انتصاب صاحبها ، وحمل غيره عليه ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وحده ﴾ حال من فاعل جاء المستتر وهي معرفة بسبب إضافتها إلى الضميرالواقع مفعولا؛ لانها مصدر وو ُحدى، وجامدة مؤولة بمشتق من معناها كما ذكر المصنف (٥) . عوده ، حال من الفاعل المستتر في رجع،وهو معرفة بإضافته إلى الضمير،ومؤل بالمشتق،ومعناه : رجع عائداً في الحال ــ آو رجع على الطريق نفسه . ويروى برفع «عوده» على أنه مبتدأ والجار والمجرور بعده خبر ، والجملة حال من الضمير في جاء . ويقال هذا : لإنسان عهد منه عدم الاستقرار على ما ينقل إليه، بل يرجع إلى ماكان عليه (٦) و الأول ، حال من الواو في ﴿ ادخلوا ، و﴿ الأولِ ، الثاني معطوف بالفاء على سابقه ، وهما معرفتان بأل (٧) والجماء، حال منالواوفى جاءوا.والجماء:مؤنث الاجم بمعنى الكثيروأنت باعتبارالموصوفالمحذوف ـ أي الجماءةالجماء،والغفير : من الغفر وهو الستر\_أيالذي يستر ويغطى وجها لارض لكثرتة، وهو صفة للجهاء، ولم يطابق-و إن كان يمعني فاعل حملا علىفعيل بمعنى مفعول\_أو باعتبار معنى الجمع (٨) ومعناها : مزدحة . ولو قال أى معاركة لكان أحسن ؛ لأن اسم الفاعل من العُراك \_ معارك \_ لامعترك . والعراك حال من الهاء في أرسلها . والضمير للإبل أو الآتن . وقيل : العراك مفعول مطلق.

<sup>(1)</sup> وتأويلها فى السبع الباقية على معنى: متصفاً بصفات البشر؛ من استواء الحلقة ونحوها ـ ومسعدًرا ـ ومعدوداً ـ ومطوراً بطورالبسر أو الرطب ـ ومنوعاً ومصوغاً ـ ومتأصلا أو مصنوعاً .

الرابع : أن تكونَ نَفْسَ صاحبها فى المَعنى () ؛ فلذلك جاز : «جاء زيدٌ ضاحكاً » \_ وامتنع «جاء زيدٌ ضَحِكاً » () . وقد جاءت مَصَادِرُ أحوالاً بقلّة في المعارف () ؛ كجاء وحدَهُ \_ وأرْسَلَهَا العراك . وبكثرة في النكرات ؛ كطّلَع بَغْتَةً \_ وجاء ركْضًا \_ وقتَلْتُهُ صَبْرًا () ، وذلك على التأويل بالوصف (٥) ،

لمحذوف هو الحال من الضمير ـ أى معاركة العراك . وهذا المثال جزء من بيتالمبيد ابن ربيعة العامرى ، يصف أتنا وردت الماء مزدحة ، وهو بتمامه :

فأرْسَلَهَا المِــرَاكِ ولم يَذُدُهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَعَصَ الدِّخَالِ العراكِ: ازدحام الإبل أو غيرها عند ورود المـاء . يذدها : يطردها ويمنعها . يشفق : يرحم . نفص : نغص البعير ـ لم يتم شربه . الدخال : مداخلة البعير الذي شرب مع الذي لم يشرب ، يريد : أن حمار الوحش ، أرسل الآتن إلى المـاء مزدحمة ولم يرحمها من مزاحمة غيرها عن شرب . وقد أشار الناظم إلى ما تقدم بقوله :

( وَاللَّهُ اللَّهُ إِنْ عُرِّفَ لَفُظًا فَاعْتَقِدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى ، كُوَحْدَكَ اجْتَهَدْ ) (\*) الحال لانكون إلا نكرة ، فإن جاءت معرفة في اللفظ فهي نكرة في المعنى كوحدك ؛ فهو مؤول بنكرة ـ أي منفرداً ، كما أوضح المصنف .

(۱) هذا الوصف باعتبار أنها نفس صاحبها فى المعنى ـ أو ليست هكذا . ومعنى ذلك : أن تكون ذات الحال وذات صاحبها واحدة فى الخارج ؛ لأنها وصف له ، والوصف نفس الموصوف . وهذا لاينانى أن مفهوم الحال ومفهوم صاحبها متفايران (۲) لأن الضحك مصدر، و « زيد ، ذات، والمصدر يباين الذات .

رَ ﴿ ﴾ ذَلَكُ لَأَنْ فَهَا شَدُوذَينَ : المصدرية ، والتمريف ﴿ ﴾ بغتة وركضاً حال من المفعول ، وهي مصادر ، نـكرات . ومعنى بغتة ـ فجأة والركض : العدو . والقتل الصبر : أن يحبس المراد قتله ثم يرمى حتى يموت .

(٥) هذا عند سيبويه والجمهور، وحجتهم: أن الحالكالخبر والنعت،وقد وقع

<sup>(\*) •</sup> والحال » مبتدأ • إن » شرطية • عرف » مان للمجهول فعل الشرط • لفطاً » نمييز محول عن نائب الفاعل • فاعتقد » جواب الشرط ، والفاء للربط • تنكيره » مفعول اعتقد ومضاف إليه • معنى » تمييز ، وجملة الشرط وجوابه خسير المبتدأ • كوحدك » السكاف جارة لقول محذوف • وحدك » حال من فاعل اجتهد ومضاف إليه ، والجملة مقول القول المحذوف .

أى مباغتاً \_ وراكضاً \_ ومصبوراً أى محبوساً . ومع كثرة ذلك ، فقال الجمهورُ: لا يَنقاسُ مطلقاً . وقاسه المبرّدُ فيما كان نوعاً من العامل (١) فأجازَ «جاء زيدسُرْعَةَ » ومَنعَ «جاء زيد ضَحِكاً» . وقاسه الناظم وابنُه بعدَ «أمَّا» نحو (٢) : أمَّا عِلْماً فَعَالِمْ أى مها يُذْ كَرُ شخص في حال عِلْم \_ فالمذكورُ عالِم (٣) . وَ بَعْدَ خَبْرِ شُبِّه به مُبْتَدَوُه

كل منهما مصدراً منكراً كثيراً ، فكذلك الحال . وذهب الآخفش والمبرد إلى أن مثل ذلك منصوب على المصدرية والعامل فيه محذوف ؛ أى يبغت بغتة ـ ويركض ركضاً ـ ويصبر صبراً . فالجلة هي الحال ـ لا المصدر . وكذلك الآمر عند الكوفيين ، إلا أن الناصب له عندهم الفعل المذكور مؤولا بفعل من لفظ المصدر ؛ أى بغت بغتة ـ وركض ركضاً ـ وصبر صبراً . وقيل : هي مصادر على حذف مضاف غير مصدر ـ هو الحال في الاصل ، فلما حذف المضاف ناب عنه المضاف إليه في الحالية ؛ أى ذا بغتة ـ وذا ركض ـ وقتل صبر . وقيل : هي مصادر على حذف مصادر ؛ أى طلوع بغتة ـ و بجيء ركض ـ وقتل صبر . وقيل الناظم إلى ما تقدم بقوله :

(وَمَصْدَرٌ مَنَـكَرٌ حَالًا يَقَـعُ بِكُثْرَةٍ ؛ كَبَفْتَةً زَيْدٌ طَلَعُ )(\*)

أى يقع المصدر النكرة حالا بكثرة ، وذلك على خلاف الآصل ؛ لان الحال وصف يدل على معنى صاحبه ، والمصدر لادلالة له على صاحب المعنى ، وذلك مثل : زيد طلع بغتة ؛ فبغتة مصدر نكرة وهؤ منصوب على الحال على النحو الذى فصر والذى سهل هذه المخالفة: الحمل على الإخبارية فى مثل : محمد عدل، والنعت كذلك مثل: مهذا ماء غور ، (۱) أى مما يدل عليه عامله ؛ فالسرعة فى المثال نوع من الجيء وهذا ماء غور ، رك تركيب وقع فيه الحال بعد ، وأماء الشرطية، فى مقام قصد فيه الرد على من وصف شخصاً بوصفين ، وأنت تعتقد إتصافه بأحدهما دون الآخر .

(٣) ناصب الحال في هذا: فعل الشرط المحذوف ـ وهو «يذكر»، وصاحبها: المرفوع ـ وهو ناثب الفاعل. ويجوز أن يكون ناصبها ما بعد الفاء، وصاحبها الضمير المستكين فيه، وهي على هذا مؤكدة، والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور ـ

<sup>(\*) «</sup> ومصدر » مبتدأ « منكر » صفة « حالا » حال من فاعل يقع ، وجملة « يقم » خبر المبتدأ ، وفاعل « يقم » يمود على المصدر المنكر « بكثرة » متعلق بيقع « كبفتة » الكاف جارة لقول محذوف ، و « بغتة » حال من فاعل طلم « زيد » مبتدأ « طلم » الجملة خير .

كَزيدٌ زُهَائِرٌ شِعرًا (١) ، أو قُرِنَ هو (٢) بألْ الدالَّةِ عَلَى الـكال نحو : أنتَ الرَّجلُ عِلْمًا (٣) .

﴿ فَصَلَ ﴾ وأصلُ صاحبِ الحال التعرِيفُ ( َ َ ) . ويقعُ نكرةً بِمُسَوِّعْ ؛ كأن يتقدَّم عليه الحالُ ( َ ) نجو : في الدار جالسًا رَجلُ ، وقوله :

\* لِمَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ \* (١). أو يكونَ مخصوصاً ؛ إمَّا بوصفٍ كَفراءةِ

عالم فى حال علم . ويتعين الوجه الاول إن كان مابعد الفاء لايعمل فيما قبلها .

(1) فشعرا \_ بمعنى شاعراً \_ حال، والعامل فيه زهير لتأوله بمشتق ؛ لأن معناه تجيد، وصاحب الحال ضمير مستترفيه . ويجوز أن يعرب شعراً ، تمييزاً مفسراً لمثل المحنوفة \_ أى مثل زهير من جهة الشعر، وهى العاملة فى التمييز، ومثله : أنت حاتم جوداً \_ والاحنف حلماً \_ والسموال وفاء .

(۲) أى الحبر (٣) فعلما - بمعنى عالمماً - حال من الضمير في الرجل ؛ لتأوله بالمشتق ؛ إذ معناه الكامل ، والعامل فيه الرجل لما ذكر . ويجوز أن يكون تمييزاً محولاً عن الفاعل، وهو ضمير الرجل - بمعنى الكامل ، والتقدير : أنت الكامل علماً - أى علمه . فهذه ثلاثة مواضع يقيس فيها الناظم وابنه وقوع المصدر النكرة حالا (٤) لانه محكوم عليه بالحال ، وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة؛ لان الحكم على المجهول لايفيد غالباً (٥) أى وتتأخر النكرة، وذلك قياساً على المبتدا إذا تأخر (٦) صدر بيت من مجزوء الوافر ، لكثير « عزة» - يصف دار محبوبته الدارسة

وعجزه: \* يَــلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَلُ \*

اللغة والإعراب: مية: اسم محبوبته . موحشاً: اسم فاعل من أوحش المنزل إذا خلا من أهله ، والمراد: القفر الذي لاأنيس فيه . طلل: هو مابق شاخصاً من آثار الديار. يلوح: يظهر ويلمع ، خلل: جمع خلة . وهي بطانة منقوشة بالمعادن تغشى بها أجفار السيوف . « لمية ، جار و مجرور خبر مقدم ، ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث « موحشاً ، حال مقدم من « طلل ، الواقدع مبتدأ مؤخر

﴿ والمعنى ﴾ أن دار مية قد أقفرت من أهلها ودرست معالمها ، ولم يبق منها إلا آثار صنيلة ، تظهر للرائى كأنها نقوش في البطائن التي تغشى أجفان السيوف .

يعضهم : ( وَلَمَّا جَاءُهُمْ كِتَابَ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقًا ) (() ، وقول الشاعر :

خَيِّنْتَ يَارَبِّ نُوحًا وَاسْتَجَبْتَ لَهُ فِي قُلُكِ مَاخِرٍ فِي الْبَيِّ مَشْحُونَا (()

وليس منه : ( فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَسَكِيمٍ \* أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ) ؛ خلافًا
للناظم وابنه ((") \_ أو يإضافة نحو : ( فِي أَرْبَعَةِ أَبَّامٍ سَوَاءً ) (() \_ أو بمعمول الماطم وابنه (() \_ أو يإضافة نحو : ( فِي أَرْبَعَةِ أَبَّامٍ سَوَاءً ) (() \_ أو بمعمول الماطم وابنه (() \_ أو ياضافة نحو : ( فِي أَرْبَعَةِ أَبَّامٍ سَوَاءً ) (() \_ أو بمعمول الماطم وابنه (() \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف (() \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف (() \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف (() \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف (() \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف (() \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف () \_ أو بمعرف () \_ أو بمعر

(والشاهد) وقوع ، موحشاً ، حال من ، طلل ، ، وهو نكرة ، وسوغ ذلك تقدم الحالعليها . وقيل: إنه حال من الضمير المستكن في الخبر ، وهذا الضمير معرفة وإن كان مرجمه وهو المبتدأ ـ نكرة ، وإذا لاشاهد فيه، وهو قول جهور البصريين على أنه يمكن أن يقال : إن النكرة هنا موصوفة بجملة يلوح . الح ، فالمسوغ وصف النكرة ـ لاتقدم الحال عليها .

(۱) مصدقاً ، حال من كتاب ؛ لتخصيصه بالوصف بالجار والمجرور بعده . ويجوز أن يكونحالا من الضمير المستتر فى الجار والمجرور، وهو الذى انتقل إليه بعد حذف الاستقرار ـ وإذاً لاشاهد فيه (۲) بيت من البسيط ، لم نقف على قائله .

اللغة والإعراب: نجيت: أنقذت وخلصت من الغرق. نوحاً: هو أبو البشر الثانى بعد آدم. فلك: السفينة للفرد والجمع. ماخر: شاق عباب الماء، وهو اسم فاعل من مخرت السفينة لهذاء أدا شقت الماء فسمع لها صوت. اليم: البحر. مشحوناً : علوءاً ويارب، يا حرف نداء، ورب منادى منصوب بفتحة مقدرة على ماقبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف اكتفاء بالكسرة، والياء مضاف إليه ونوحاً مفعول نجيت وفي فلك متعلق به وأو بمحذوف حال من فلك ﴿ والمعنى واضح ﴾ .

﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ في ومشحونا، فإنه حال منالنَّكرة ـ وهي و فلك ،، وسوغ ذلك تخصصها بوصفها بماخر ، فقربها ذلك منالمعرفة .

(٣) فإنهما أعربا وأمراً، حالا من وأمر، الآول؛ لوصفه بحكيم مع أنه مضاف إليه ، وهما يقولان بعدم جواز بجيء الخال من المضاف إليه إلا بشروط لم تتوافر هنا ، وستأتى قريباً . وفى إعرابه أقوال منها : أن وأمراً، منصوب على الاختصاص بأخص محذوفاً ، أو مفعول لاجله ، أو حال من وكل، ـ أو من فاعل أنزلنا ، أو من مغموله ؛ أى آمرين به ـ أو مأموراً به

(٤) وسواء، حال من وأربعة، وهي تسكرة، لسكنها مختصة بإضافتها إلى وأيام. .

نمو: عِبتُ مِنْ ضربِ أَحْوكَ شديدًا (١).

أو مسبوقاً بِنَفَيْ نِمُو: ( وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْبَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابُ مَمُلُومٌ) (٢) وَأَوْ مَسْتَسْمِلاً (٢) أَوْ مَهِ يَ عُونَ الْمِرِيءَ مُسْتَسْمِلاً (٢) وقوله : لاَ يَرْ كَنَنْ أَحَدُ إِلَى الْإِحْجَامِ فَرْمَ الْوَغَى مُتَخَوِّفاً لِحِمام (١) وقوله : لاَ يَرْ كَنَنْ أَحَدُ إِلَى الْإِحْجَامِ فَرْمَ الْوَغَى مُتَخَوِّفاً لِحِمام (١) أَو استفهام كقوله : \* باصاح هَلْ حُمَّ عَيْشُ بَاقِياً فَتَرَى \* (٥)

(۱) «شديداً، حال من « ضرب ، النكرة ؛ لاختصاصه بالعمل فى الفاعل وهو «أخوك ، (۲) جملة « ولها كتاب معلوم ، ـ حال من « قرية ، النسكرة ؛ لأنها مسبوقة بالنفى ، وفيه مسوغ آخر وهو: اقتران الجملة الحالية بالواو ـ وإن خص بعضهم ذلك بالإيجاب . ومسوغ ثالث وهو: وقوع « إلا ، الاستثنائية قبلها ؛ لان الاستثناء المفرغ لايقع فى النعوت .

(٣) , مستسهلاً ، حال من , أمرق ، الأول ؛ لأنه مسبوق بنهى . وهذا المثال عجز بيت منالالفية ، والبغى : التعدىوالظلم والاستسهال : الاستخفاف ، ومعناه: لايعتدى شخص على غيره مستخفاً بذلك ؛ فإن البغى مرتعه وخيم .

(٤) بيت من الكامل، لقطرك بنالفُ جاءة المازني\_ الخارجي المشهور .

اللغة والإعراب: الركون: الميل. الإحجام: النكوص والتأخر، وهو مصدر أحجم عن الشيء - إذا نكص عنه ولم يقدم عليه. الوغى: الحرب - وأصله الجلبة والصياح، وأطلق على الحرب لما فيها من ذلك. الحام: الموت. ولاء ناهية وأحد، فاعل يركنن. ويوم الوغى، ظرف متعلق بيركنن ومضاف إليه و متخوفاً ، حال من وأحد، وهو نكرة مسبوقة بلا الناهية ولحمام، متعلق بمتخوف.

﴿ والمعنى ﴾ لايسوغ أن يفكر أحد فى التأخر والتخلف وعدم الإقدام وقت الحرب خوفاً من الموت ؛ فإن هذا عار لايليق بالرجال ، ولكل أجل كتاب .

﴿ والشاهد﴾ وقوع ، متخوفاً ، حالاً من ، أحد ، وهو نكرة ، وسوغ ذلك وقوع النكرة بعد النهى الشبيه بالنفى .

(ه) صدر بيت من البسيط ، لرجل من بنى طىء لم يذكر اسمه . وعجزه :

\* لِنَفْسِكَ الْمُذْرَ فِي إِنْمَادِهَا الْأَمَلاَ ؟ \*

# وقد يقع نكرةً بغير مسوِّغ كقولم : «عليه مِائَّة البيضاً» (١) ، وفي الحديث :

اللغة والإعراب: أحم: أقدر وقضى ، عيش: المراد هنا: الحياة . باقياً: دائماً لايفنى ولا يزول . وصاح ، منادى مرخم وصاحب، على غير قياس ؛ لانه غير علم وعيش، نائب فاعل مُحم و باقياً ، حال من عيش و فترى، الفاء للسببية ، وترى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجو با بعدالفاء ولنفسك ، جار و بحرور متعلق بترى، وهوفى موضع المفعول الثانى لها والعذر ، مفعول أول وفي إبعادها ، متعلق بالعذر ، والهاء مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله والأملا ، مفعول المصدر ، والألف للإظلاق .

(والمعنى) يقول لصاحبه مستنكراً: أخبرنى! هل قدر للإنسان حياة دائمة فى الدنيا؟ فيكون لك العذر فى هذه الآمال البعيدة، والتكالب على جمع حطام هذه الدنيا الغادرة الفانية (والشاهد) وقوع وباقياً ، حال من وعيش، وهو نكرة وسوغ ذلك وقوع النكرة بعد الاستفهام وهو شبيه بالنفى: ومن المسوغات : أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو ؛ لآن وجود الواو فى صدر الجملة يمنع يوهم كونها صفة نحو قوله تعالى: (أو كالذى من على قرية وهى خاوية على عروشها). أو تشترك التكرة مع معرفة فى الحال نحو: هؤلاء صبية ومحمد مسافرين ، وفى مواضع صاحب الحال النكرة يقول الناظم:

( وَلَمْ يُنَكَرُّ غَالِبًا ذُو الخَالِ ؛ إِنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ ، أَوْ يُخَصَّصْ ، أَوْ بَيِنْ مِنْ بَعْدِ نَـفْ أَوْ يَكِنْ مَنْ مَعْدِ نَـفْ أَوْ مُضَاهِبِهِ ، كَـ « لاَ يَبْغِ إِمْرُوْ ۚ عَلَى ٱمْرِيءَ مُسْتَسْمِلاً ») (\*)

أى أن الغالب على صاحب الحال ألا يكون نكرة ؛ إلا إذا تأخر وتقدم الحال على النكرة ، أو خصص بوصف أو بإضافة ، أو يبن أى يظهر ويقع بعد ننى أو مايضاهيه ويشابهه ، وهو النهى والاستفهام ، وذكر مثالا للنهى .

(١) . بيضا ، جمع أبيض حال من مائة ، ولايصح أن يكون تمييزاً ؛ لان

<sup>(\*) «</sup> ينكر » مضارع مبنى المجهول بجزوم بنم « غالباً » حال من « ذو » الواقعة نائب فاعل ينكر « الحال » مضاف إليه « إن » شرطية « لم يتأخر » فعل الشرط وفاعله يعود على ذو الحال ، وجواب الشرط محذوف \_ أى فلا ينكر « أو يخصض أو يبن » معطوفان على يتأخر . «من بعد ننى» معملق بين ومضاف إليه «أو مضاهيه» معطوف على ننى «كلا» الكاف جارة لقول محذوف ولاناهية «يبغ» بجزوم بلاالناهية «مستسهلا» حال من اممؤ الواقع فاعلا ليبغ .

« وَصَلَّى وَرَاءَهُ رِجَالٌ قِياماً »(١).

﴿ فَصِل ﴾ وللحالِ مع صاحبِها ثلاثُ حالات(٢):

( إحداها ) وهى الأصل ـ أن يجوزَ فيها أن تتأخرَ عنه ، وأن تتقدَّمَ عليه ؛ كجاء زيد ضاحِكاً ومكتوفاً ـ أن تُقدَّمَهُمَا على المرفوع ، والمنصوب .

(الثانية) أَن تَقَافَّر عنه وجوباً ، وذلك كأنْ تَكُونَ محصورةَ نحو: (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ) أَن أَو بَكُونَ صَاحبُها مجروراً: إمّا بحرف جرِّ غيرِ زائدٍ ؛ كمررت بهند جالسة أن ، وخالف في هذه الفارسيُّ وابنُ جنِّيوابنُ كيسان وأجازُوا التقديم (٥) ، قال الناظمُ: وهوالصحيح؛ لوروده

تمييز المائة لايكون جمعاً . وهذا المثال رواه سيبويه عن العرب ، والمراد : أن المائة دراهم لادنانير ولا غيرها ؛ لأن الدراهم من الفضة وهي بيضاء .

<sup>(</sup>۱) الحديث ؛ كما رواه الإمام مالك فى الموطأ وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً وصلى وراءه رجال قياماً ، وفقياماً ، حال من رجال ، وهو نكرة بلا مسوغ وقداختلف النحاة : هل مجى الحال من النكرة بلا مسوغ مة يس؟ أو هو مقصور على السماع ؟ ـ رأيان : الأول لسيبويه ، والشانى للخليل ويونس (٢) أحكام التقديم والتأخير الآتية ـ مقصورة على الحال المؤسسة ، أما المؤكدة فالصحيح عدم تقديمها كما سيأتى فى موضعه (٣) ، مبشرين ، و ومنذرين ، حالان من والمرسلين ، ولا يجوز تقديمهما عليها ؛ لانهما محصوران ، ويجب تأخير المحصور ؛ لان تقديمه يؤدى إلى عكس المعنى البلاغى المراد من الحصر .

<sup>(</sup>٤) وجالسة، حال من وهند، المجرورة بحرف الجر، ولا يجوز تقديمها على وبهند، وعلة ذلك كما قالوا: أن تعلق العامل بالحال تابع لتعلقه بصاحبه، فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة ـ أن يتعدى إلى الحال بتلك الواسطة ، ولما كان الفعل لا يتعدى بحرف واحد مع التصريح به إلى شيئين \_ استعاضوا عن ذلك بالتزام تأخير الحال ليكون في حيز الجار (٥) حجتهم: أن المجرور بالحرف مفعول به في المعنى و تقديم حال المفعول به عليه غير ممنوع ، فكذلك هنا .

# كَقُولُهُ تَمَالَى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ )(١) وقول الشاعر : \* تَسَلَّيْتُ طُرًّا عَنْكُمُ بَعْدَ بَيْنِكُمْ \*(٢)

وَالْحُقُّ أَنَّ الْبَيْتَ ضَرُورَةٌ ، وأنَّ «كافةً »حالٌ منالـكاف ، والتاء للمبالغة <sup>(٣)</sup>

(١) دكافة ، ـ بمعنى جميماً ـ حال من المجرور وهو الناس ، وقد تقدم عليه .

(٢) صدر بيت من الطويل ، لم ينسب لقائل ، وعجزه :

\* بِذِكْرَاكُمُو حَتَّى كَأَنَّكُمُ عِنْدِي \*

اللغة والإعراب: تسليت: تصبرت وتكلفت السلوان. طرا: أى جميعاً بينكم: فراقكم وبعدكم . و طراً ، حال من الضمير المجرور بعن فى و عنكم ، و قد تقدم عليه . ولاتأتى وطراً ، إلا حالا وعنكم ، متعلق بتسليت و بعد ، ظرف متعلق بتسليت أيضاً وهو مضاف إلى وبينكم ، وبذكراكو ، متعلق بتسليت كذلك ، وحتى ، ابتدائية وعندى ، ظرف متعلق بمحذوف خبركان (والمعنى) تسليت وشغلت نفسى عنكم جميعاً بعد بعدكم عنى - بذكراكم الطيبة التي لاتنسى، وكنتم بذلك كأنكم ماثلون أماى ولم تفارقونى (والشاهد) وقوع وطراً ، حالا من كاف المخاطب فى وعنكم ، وهى مجرورة محلا بدن ، وقد تقدم الحال على صاحبه المجرور ، وذلك جائز فى السعة عند الفارسى ومن تبعه ، وأيده الناظم . أما الجمهور فلا يجيزون ذلك . وقد أوضح المصنف رأيهم فما ورد ، وفي هذا يقول الناظم :

(وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ أَبُوا ، وَلاَ أَمْنُمُهُ ؛ فَقَدْ وَرَدْ )(٠)

أى أن النحاة أبوا ولم يحيزوا ـ أن يتقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر . يقول الناظم ، ولا أمنع ذلك ، فقد ورد فى الكلام الفصيح . وقد بينا حجة كل . وهذا الخلاف فيما إذا كان صاحب الحال مجروراً بحرف جرأصلى؛ فإذا كان مجروراً بحرف جر زائد ـ فلا خلاف فى جواز التقديم ، تقول : ماجاه نى راكباً من أحد . بحرف جر زائد ـ فلا خلاف فى جواز التقديم الناس ـ أى المنع لهم من الشرك ونحوه (٣) ويكون المهنى : إلا شديد الكف الناس ـ أى المنع لهم من الشرك ونحوه

<sup>(\*) «</sup>وسبق» مفعول مقدم لأبوا «حال» مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله «ما» اسم موصول مفعول للمصدر «محرف» متعلق بقوله «جر» الواقع صلة لما «قد»للتحقيق «أبوا» فعل وفاعل«ولا» نافية«أمنعه»مضارع ممهوع ، والهاء مفعول عائدة على سبق«فقد» الفاء للتعليل .

لا للتأنيث. ويلزمُه تقديمُ الحَالِ المُحصورةِ \_ وَتَعَدَّى «أَرْسَلَ» بَاللام، والْأُوَّلُ مُعْتَنِع \_ والثاني خلافُ الأكثر (١). وإمَّا بإضافة (٢) كَاْعِبني وَجْهُهَا مُسْفِرةً.

و إنما تجيء الحالُ من المضافِ إليه: إذا كان المضافُ بعضَه ؛ كهذا المثالِ وكقوله تعالى: ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَ إِخْوَانًا (٢) \_ أَيُحِبُّ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ) (٤). أو كبعضه (٥) تحو: ( مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا) (٢). أو عاملاً في الحال (٧) نحو: ( إِلَيْهُ مَرْجِهُ كُمْ جَعِيمًا ) (٨) \_ وأعجبني انطلاقك مُنْفَرِدًا \_ وهذا شاربُ السويق مَلْتُوتًا (٢).

هذا : وإذا كانت الإضافة محضة لزم تأخير الحال باتفاق . وإن كانت غير محضة ، نحو: هذا شارب السويق ملتو تا الآن أو غداً ــ جاز التقديم عند الناظم، وأنكر مابنه.

- (٣) . إخواناً ـ حال من المضاف إليه وهو . هم ، ، والصدور بعضه .
- (٤) . ميتاً ، ـ حال من أخيه المضاف إليه . لحم ، ، واللحم بعض الآخ .
- ( ٥ ) وهو مايصح حذفه و إقامة المضاف إليه مقامه بدون أن يتغير المعنى .
- (٦) وحنيمًا، حال من إبراهيم المضاف إليه، ووالملة ، كالبعض منه ؛ بدليل أنه يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليهمقامه مع صحة المعنى، فيقال : اتبع إبراهيم .

(٧) أى أن يمكون المضاف عاملا فى الحال ، وذلك يستلزم أن يكون المضاف عاملا فى الحال ، وذلك يستلزم أن يكون المضاف عا يعمل عمل الفعل ؛ كالمصدر ، والوصف العامل كاسم الفاعل ونحوه . ويؤخذ ذلك من تمثيل المصنف (٨) ، جميعاً ، حال من «كم ، المضاف إليه ، و « مرجع » مصدر ميمى ـ بمعنى الرجوع ـ عامل النصب فى الحال ، ومشله تماماً : أعجبنى الطلاقك منفرداً (٩) « ملتوتاً ، حال من السويق المضاف إليه ، و « شارب »

قيل: ولانستعمل وكافة ، إلا حالا ، وغلط من يقول: ولكافة المسلمين ـ مثلا .

<sup>(</sup>۱) فإن الاكثر والغالب تعديته بإلى (۲) أى بأن كان صاحب الحاله مضافاً إليه ؛ فلا يحوز حينئذ تقديم الحال على صاحبها؛ لئلا تكون فاصلة بين المضاف والمضاف إليه وهما كالشيء الواحد وكذلك لا يجوز على الصحيح - تقديمها على المضاف ؛ لأن المضاف مع المضاف إليه كالصلة مع الموصول؛ فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على موصولها - كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف إليه على المضاف.

اسم فاعل عامل النصب في الحال . والسويق : ما يتخذ من القمح والشعير . والملتوت : من لت السويق . سحقه وبله وبسه بالماء ونحوه .

وفى مجيء الحال من المضاف إليه يقول الناظم:

(وَلاَ نَجُزِ حَالاً مِنَ الْمُضَافِ لَهُ إِلاَّ إِذَا ٱقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَـلَهُ أَوْ كَانَ جُـزِهِ ؛ فَلاَ تَحَيِفاً )(\*) أَوْ كَانَ جُـزُهِ ؛ فَلاَ تَحَيِفاً )(\*)

أى لايجوز بجىء الحال من المضاف إليه ، إلا إذا استوفى المضاف عمله فى الحال، وهذا يقتضى أن يكون المضاف بما يعمل عمل الفعل كا بينا . أو كان المضاف جزءاً من المضاف إليه ، أو مثل جزئه في صحة لاستغناء عنه بالمضاف إليه . وقوله فلا تحيفا، أى: فلا تظلم بمخالفة هذا . وإنما اشترط ما ذكر لصحة بجىء الحال من المضاف إليه ؛ لوجوب اتحاد عامل الحال وصاحبها عند الجمهور ، وإذا كان المضاف عاملا فى المضاف إليه \_كان عاملا فى الحال، في تحد العامل فى الحال وفى الصاحب وإذا كان الحاف كأنه صاحب أو كالجزء \_كان المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحد ، فيكون المضاف كأنه صاحب الحال ، ويكون العامل فيه هو العامل فى الحال . أما غير الجمهور فلايرى ضرورة أن يكون العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها .

هذا: وقد ذكر بعض النحاة من المواضع التي يجب فيها تأخير الحال عن صاحبها: أن يسكون الصاحب منصوباً بسكان . أو , ليت ، أو , لعل ، ، أو بفعل تعجب ، أو بصلة حرف مصدرى نحو: سرنى أن أكر مت الفقير محناجاً . أو يسكون ضميراً متصلا بصلة , أل ، نحو: الود أنت المستحقه خالصاً . أو يكون الحال جملة مقترنة بالواو نحو: جا ، محمد والقوم مستعدون للرحيل .

<sup>(\*)</sup> د حالا » مفعول تجز د من المضاف » متعلق بمحذوف صفة لحالا « له » متعلق بالمضاف د إلا » أداة استثناء د إذا » ظرف مضمن معنى الشرط د المضاف » فاعل اقتضى د عمله » مفعول اقتضى ومضاف إليه ، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها ، وجواب الشرط محذوف بدل عليه سابق الكلام . «أو كان» معطوف على اقتضى ، واسم كان يعود إلى المضاف له جزء » خبرها د ما » اسم موصول مضاف إليه د له » متعلق بأضيف الواقع صلة للموصول و أو مثل جزئه » معطوف على جزء السابق ومضاف إليه د فلا تحيفا » لا : ناهية ، و «تحيفا» مضارع مبنى على الفتح لا تصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاً في محل جزم بلا .

(الثالثة) أن تَتَقَدَّم عليه وُجُوباً ؛ كما إذا كان صاحبُها محصوراً (المُحَالِة ) ماجاء راكباً إلاَّ زيدٌ .

﴿ فَصَلَ ﴾ وللحال مع عاملها ثلاثُ حالاتِ أيضاً (٢).

(إحداها) وهي الأصل - أن يَجوزَ فيها أن تتأخَّرَ عنه ، وأن تتقدَّمَ عليه . وإن تتقدَّمَ عليه . وإن تتقدَّمَ عليه . وإن عنه ، وأن تتقدَّمَ عليه . وإن يكونُ ذلك : إذا كان العاملُ فعلاً مُتَصَرِّفًا (أن كجاء زيد راكباً ، أوصفة تُشْبِهُ الفعلَ المتصرِّفَ (أن كزيدُ مُنطَلقٌ مُسْرِعاً ؛ فلكَ في راكبا ومُسْرِعاً - أن تُقدَّمَهُما على «جاء» وعلى «مُنطلق» ؛ كاقال الله تعالى: (خاَشِعاً أَبْصاَرُهُمْ يَخْرُ جُونَ) (٥) وقالت العربُ : شَتَّى تَنُوبُ الْخِلْبَةُ (٢) - أي متفرقينَ يرجعُ الحالبون .

<sup>(</sup>۱) وبعض النحاة يجيز تقديم المحصور بإلاكما سبق فى الفاعل. ومن مواضع وجوب التقديم أيضاً: أن يكون صاحبها مضافاً إلى ضمير يعود على شيء له صلة وعلاقة بالحال نحو: جاء زائراً فاطمة أبوها (۲) عامل النصب فى الحال: إما لفظى ؛ كالمصدر، والفعل المشتق، والوصف العامل كاسم الفاعل ونحوه. وإما معنوى ؛ كأسماء الإشارة، وألهاظ الاستفهام، وبعض الحروف والادوات التيسيذكر هاالمصنف والناظم بعد (۳) بأن يقع فى الازمنة الثلاثة ؛ ماضياً، ومستقبلا، وحالا. ويشترط ألا يعرض له ما يمنع تقديم الحال عليه ؛ كأن يقترن بلام الابتداء، أو القسم كاسياً نى نحو: إن محداً ليسافر مضطراً ـ لاصبرن محتسباً أو يقع صلة لحرف مصدرى ـ أو لال ، نحو: لك أن تنتقل بين الصفوف متفقداً الحالة ـ أنت المتفقد فذاً .

<sup>(</sup>٤) هى: اسم الفاعل ـ واسم المفعول ـ والصفة المشبهة . ووجه الشبه : تضمنها معنى الفعل وحروفه ، وقبولها العلامات الدالة على الفرعية مطلقاً ؛ كالتأنيث، والتثنية والجمع (٥) وخاشعاً، حال من الواو فى ويخرجون، ، وقد تقدم على عامله الفعل . ويجوز أن يكون وخاشعاً، صفة لمفعول محذوف ليدعو ـ أى : يوم يدعو الداعى قوماً عاشعاً أبصاره (٦) وشتى، حال من والحلبة ، وقد تقدمت على عاملها وتثرب، وهو فعل متصرف . وشتى: جمع شتيت بمعنى متفرق . تثوب : ترجع الحلبة : جمع حالب ، وهذا مثل عربى يقال عندما يراد الإخبار عن اختلاف الناس فى الاخلاق مع أن أصلهم واحد ؛ فأصحاب الانعام يردون الماء مجتمعين و يحلبونها متفرقين .

وقال الشاءر: \* نَجَوْتِ وَهَٰذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقٌ \*(١)

فَتَحْمِلِينَ فَمُوضَعِ نَصْبِ عَلَى الحَال<sup>(٢)</sup>، وعاملُها «طَلِيقَ»،وهو صفة مَشَبَّهة .

(الثانية) أن تقدَّم عليه وجوباً ؛ كما إذا كان لما صَدْرُ السكلام، نحو: كيفَ جَاء زيد<sup>(۱)</sup> ؟ .

( الثالثة ) أن تتأخر عنه وجُوباً ، وذلك في ستِّ مسائل ، وهي : أن بكون العاملُ فِعْلاً جَامِداً ، نحو : ما أحسنَه مُقْبِلاً ( عَالَم عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ اللهِ عَلَم اللهِ اللهِ عَلَم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(1) تقدم الكلام على هذا الشاهد في باب الموصول في الجزء الأول صفحة ١٥٧.

(٢) أى من فاعل مطلبق، المستتر فيه ـ أى هذا طلبق حال كونه محمولا لك .
 وقد أشار الناظم إلى هذه الحالة بقوله :

(وَالْحَالُ إِنْ يُنْصَبْ بِفِعْلِ صُرِّفًا أَوْ صِفَتِ أَشْبَهَتِ الْمُصَرِّفًا فَا رَاحِلٌ ، وَمُعْلِصًا زَيْدٌ دَما )(\*) فِاتْزُ تَقَدِيمُهُ : كَمُسْرِعًا ذَا رَاحِلٌ ، وَمُعْلِصًا زَيْدٌ دَما )(\*)

أى إذا نصبت الحال بفعل متصرف ، أو وصف يشبه ـ جاز تقديمها على عاملها و تأخيرها عنه . وذكر مثالين: أحدهما لحال تقدمت على عاملها الفعل المنصرف وهو : مسرعاً ذا راحل . مخلصاً زيد دعا ، والثانى لحال تقدمت على عاملها الوصف وهو : مسرعاً ذا راحل .

(٣) «كيف ، اسم استفهام مبنى على الفتح فى محل نصب على الحال من زيد . وقيل : ظرف شبيه باسم المكان . وعلى القولين فهى للاستفهام عن الاحوال .

(٤) « مقبلاً ، حال من الهاء في أحسنه . وهو واجب التأخير عن العامل؛ لانه غير متصرف في نفسه ، فلا يتصرف في معموله بالتقدم عليه .

<sup>(\*) \*</sup> والحال ، مبتدأ \* إن ينصب ، شرط وفعله \* بفعل » متعلق بينصب \* صرفا » ماض المجهول ، ونائب الفاعل يعود على فعسل ، والجملة نعت له \* أو صفة » معطوفة على فعسل « أشبهت المصرفا » الجملة نعت لصفة . \* فجائز » خبر مقدم ، والفاء نلربط \* تقديمه » مبتدأ مؤخر ، والهاء مضاف إليه مفعول المصدر ، والجملة جواب الشرط ، وجملة الشرط وجوابه خبر المبتدأ وهو الحال \* كسرعا » السكاف جلوة لقول محذوف ، و « مسرعا » حال مقدمة على عامله وهو راحل \* كسرعا » مبتدأ وخبر ، وف « راحل » ضمير مستتر فاعله ، وهو صاحب علمله وهو راحل \* ذا راحل » مبتدأ وخبر ، وف « راحل » ضمير مستر فاعله ، وهو صاحب الحال « ومخلصاً » حال من فاعل دعا \* زيد دعا » زيد مبتدأ ، وجملة « دعا » خبر .

أو صفةً تُشْبِه الفعــل الجامد ، وهــو اسمُ التفضيل (١) نحو : هــذا أفصحُ الناسِ خطِيبًا (٢) .

أو مصدراً مُقَدَّراً بالفعل وحَرْف مصْدَرِيّ ، نحو: أعجبنى اعتِكافُ أخيكَ صائماً (٢٠٠٠ . أو اسمَ فِعْل نحو : نَزَال مُسْرِعاً . أو لفظاً مُضَمّناً مَعْنَى الفِعْلِ دون حُرُوفِهِ (١٠ نحو : ( فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً ) (٥٠ ، وقوله :

## \* كَأْنَ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابِسًا \*(¹)

(١) لأنه لايقبل العلامات الفرعية فى أكثر الأحوال ؛ كالتأنيث والتثنية والجمع ، فانحط عن درجة المشتقات الاصيلة ؛ كاسم الفاعل واسم المفعول ، واقترب من الجامد (٢) وخطيباً ، حال من فاعل وأفصح ، المستتر فيه .

(٣) . صُائماً ، حال من أخيك ، والعامل فيه المصدر الذي يمكن تقديره بأن والفعل ، ومعمول هذا المصدر لايتقدم عليه كمعمول اسم الفعل . أما إذا كان العامل مصدراً نائباً عن فعله المحذوف وجوباً فيجوز تقديم الحال، نحو: إكراماً فاطمة بجدة (٤) كألفاظ اسم الإشارة ، والاستفهام ، والتشبيه، وأحرف التمني والترجى ، والظرف ، والجار المجرور ، والنداء ، وأما . والعلة في ذلك كله ضعف العامل .

(٥) وخاوية ، حال من بيوتهم ، والعامل فيه اسم الإشارة وتلك، ، وفيه معنى الفعل وهو و أشير ، ـ دون حروفه (٦) صدر بيت من الطويل لامرى و القيس ان حجر الكندى ـ يصف عقاباً بسرعة اختطافها للطيور ، وعجزه :

## \* لَدَى وَكُرِهَا الْمُنَّابُ وَالْخُشَفُ الْبَالِي \*

اللغة والإعراب: وكرها ، الوكر: عش الطائر حيث كان ـ فى شجو أو جبل . العناب: نوع من الفاكمة معروف، تشبه به أنامل الحسان المخضوبة بالحناه . الحشف: أردأ التمر . وقلوب ، اسم كأن والطير، مضاف إليه ورطباً ويابساً ، حالان من قلوب ، والعامل فيهما وكأن ،؛ لما فيها من معنى الفعل ـ وهو و أشبه ، ـ دون حروفه و لدى وكرها ، ظرف متعلق بمحذوف حال من قلوب الطير ومضاف إليه ، العناب: خبر كأن . (والمعنى) أن هذه العقاب كثيرة الاصطياد للطير ، ويرى عند عشها قلوب كثيرة من قلوب الطير ، وبعضها قد جف، فهو كأردا التمر

وقولك: لَيْتَ مِنْداً مُقِيمةً عندنا(١).

أو عاملا آخر عَرَضَ له مانع (٢) نحو: لأَصْبِرُ مُحْنَسِباً .. ولَأَعْتَكِفَنَّ صائمًا ؟ فإنَّ ما في حَيِّز لام الابتداء ولام القَسم .. لا يتقدَّمُ عليهما (٢) .

ويُستثنَى من أَفعل التفضيل: ما كان عاملاً في حالين لاسمَين: مُتَّجِدَى المعنى، أو مختلِفَين، وأحدُنُهُا مُفَضَّلُ على الآخَرِ (١) ؛ فإنَّه يجبُ تقديمُ حال الفاصِل (٥) ؛

﴿ والشاهد﴾ في و رطباً ويابِساً ، فهما حالان من قلوب ، والعامل في الحمالين وصاحبهما وكأن ، \_ ومعناه أشبه ، فهو متضمن معنى الفعل دون حرفه ، ولايجوز تقديم الحال على عاملها في مثل ذلك (1) و مقيمة ، حال من و هند ، ، والعامل فيها وليت ، ؛ لانها بمعنى الفعل \_ و أتمنى ، \_ دون حروفه .

وقد أشار الناظم إلى الحال التي لايجوز تقديمها على عاملها المعنوى بقوله :

( وَعَامِلٌ 'ضَمِّنَ مَعْنَى الْفِعْلِ \_ لا حُرُ ُوفَهُ \_ مُؤَخَّ \_ رَا لَنْ يَعْمَلَاَ كَوْ هِ سَعِيدٌ مُسْتَقِرًا في هَجَرْ » ) ( • ) ﴿ تَوْلُونَ مَسْتَقِرًا فِي هَجَرْ » ) ( • )

أى أن العمامل الذى ضمن معنى الفعل دون حروفه \_ ويسمى العامل المعنوى \_ لا يعمل النصب ؛ إذا كان متأخراً عن الحال ، وذكر من ذلك : تلك \_ وليت \_ وكأن وقد مثل لها المصنف . ثم بين أن تقديم الحال على عاملها المعنوى \_ الظرف والجار والمجرور \_ نادر ، وسيذكر المصنف ذلك قريباً .

( ٢ ) أى يمنع من تقديم معمول الفاعل عليه ، وعلى المانع أيضاً بالأولى .

(٣) أى لان لهم الصدارة، فلا يعمل ما يعدهما في شيء قبلهما .وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، واللام في ولاصبر، للابتداء، وفي ولاعتكفن، للقسم (٤) أي مفضل في حالة من أحواله ـ على الآخر في حالة أخرى، وعلى نفسه كذلك (٥) أي على أفعل

<sup>(\*) «</sup> وعامل » مبتدأ « ضمن » مان مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل مفعوله الأول ، والجلة صفة لعامل « معنى الفعل» مفعول ثان لضمن ومضاف إليه « لا حروفه » معطوفة على معنى الفعل « مؤخراً » حال من فاعل يعمل الآتى « لن » حرف نصب و ننى « يعملا » مضارع منصوب و فاعله يعود إلى عامل ، والألف للإطلاق ، والجملة خبر المبتدأ . «كتلك» متملق بمحذوف خبر لمبتدأ عندوف أى وذلك كان كتلك « نحو » فاعل ندر « سعيد » مبتدأ « مستقراً » حال من الضمير في الجار والمجرور بعده « في هجر » متعلق بمحذوف خبر المبتدأ .

التفضيل خوف اللبس (١) . بسرا ، حال من الضمير في أطيب ـ الواقع فاعلا ، و د رطباً ، حال من الضمير المجرور في د منه ، وهو متعلق بأطيب ، والعامل فهما ً أطيب؛ لتضمنه معنىالمفاضلة . والإشارة للتمر ؛ أي هذا التمر في حال كونه بسراً ــ أطيب من نفسه في حال كونه رطباً (٢) . مفرداً ، حال من الضمير المستتر في وأنفع، الراجع إلى زيد، و ومعاناً، حال من وعمرو، . والعامل في الحالين وأنفع، . وكان القياس في هذا وماقبله ـ وجوب تأخر الحالينءن «أفعل،،اكنهم اغتفروا تقدمالحال الفاضلة؛ فرقا بين المفضل والمفضل عليه ؛ إذ لوأخرا لحصل لبس. وصاحبا الحالين في المثال الأول متحدان في المعنى، وفي الثاني ختلفان . وهذا التقدر الذي ذكره المصنف ـ تقدير سيبويه ، ويرى المبردوالزجاج والفارسي ومن تبعهم ـ أن الناصب لهذن الحالين دكان ، محذوفه ، وصاحب الحال هو الضعير المستتر في . كان . . و إلى جواز تقديم أحد الحالين المنصوبين بأفعل التفضيل المذكور ـأشار الناظم بقوله : ﴿ وَنَحُوُ ﴿ زَيْدٌ ۖ مُفْرَدًا ۚ أَنْفَعُ مِنَ عَمْرِو مُعَانًا ﴾ \_ مُسْتَجَازٌ لَنْ يَهِنْ ﴾ (\*) أى نحو هذا المثال-مما فضل فيه شي. في حال على غيره أو نفسه في حال أخرى ، وقدأوضحنا السبب في ذلك.ومعني مستجاز : أجازه النحاة . ولن يهن:أي لن يضعف مثل هذا الاسلوب ﴿ ٣) أي العامل ﴿ ٤) أي متأخرين عن المخبر عنه . ( ه ) جزء من بيت من الطويل لم نقف على قائله ، وهو بتمامه :

<sup>(\*) «</sup> ونحو » مبتدأ « زيد » مبتدأ كذلك « مفرداً » حال من ضمير أنفع العائد إلى زيد « أنفع » خبر عن زيد « من عمرو » متعلق بأنفع « معاناً » حال من عمرو ، وجلة « زيد مفرداً — إلى معاناً » فى محل جر بإضافة « نحو » إليها مقصود لفظها « مستجاز » خبر نحو « يهن » — أى يضعف — مضارع منصوب بلن ، وسكن للوتف ، وفاعله يعود على نحو وجلة « يهن » وفاعله فى محل رفع خبر ثان — أو صفة للغير السابق .

وكقراءة بعضهم (مَافِي بُطُونِ هَـذَهِ الْأَنْمَامِ خَالِصَـةً لِلْهُ كُورِنَا)<sup>(۱)</sup> وهو قولُ الأخفش وكقراءة الحُسنِ (۲) وهو قولُ الأخفش وتبعه الناظم.

بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة لديكم فلم بعدم ولاء ولا نصراً اللغة والإعراب: عاذ اعتصم والتجا عوف : اسم رجل . بادى ذلة : ظاهر المهانة . يعدم : يفقد . ولاء : موالاة ومناصرة . نصراً : إعانة . وبنا ، متعلق بعاذ وعوف ، فاعل عاذ ووهو ، الواو للحال ، وهو مبتدا و بادى ، عال من الضمير المستكن في دلديكم ، الواقع خبراً للمبتدا وذلة ، مضاف إليه وفل ، الفاء عاطفة ولم جازمة ولاء ، مفعول يعدم وولا ، اللام زائدة لتوكيد الذفي ونصراً ، معطوف على ولاء ، والمعنى التجأ إلينا كوف واستعان بنا ، وقد ظهر عليه الهوان والمذلة \_ وهو مقم عندكم ، فأقلنا عثر ته و فصر ناه ، وقد منا له العون والمساعدة .

﴿ والشاهد ﴾ أن د بادى ، حال من ضمير الظرف وهو د لديكم ، المنتقل إليه من متعلقه كما هو معلوم ، وقد تقدم الحال على عامله الظرف ، مع توسطه بين المخبر عنه والحبر ، ولو جعل د بادى ، حالا من دهو ، على رأى سيبويه الذى يجيز بجى الحال من المبتدأ مم يكن فى البيت الشاهد المطلوب وماذكره المصنف والناظم تبعا فيه قول الاخفش والفراء ، وهو عند الجمهور ضرورة .

(۱) و خالصة ، بالنصب - حال من الضمير المنتقل إلى الجار والمجرور وهو ولذكورنا، وقد تقدمت على عاملها ، وتوسطت بين الخبر عنه وهو وما، الموصولة ، والحبر وهو دلذكورنا ، ووما ، واقعة على الآجنة (۲) هو الإمام ، أبو سعيد والحسن بن الحسن البصرى . كان من علماء التابعين وكبراتهم ، إماماً فى القراءة ، وكان أكثر كلامه حكماً وبلاغة ، وقد جمع إلى العلم - العمل والعبادة . روى عن الشافعى أكثر كلامه حكماً وبلاغة ، وقد جمع إلى العلم العمل والعبادة . وهو أنه قال : لو أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن - لقلت ؛ لفصاحته . وهو أحد الآربعة الذين لهم قراءة شاذة مع القراءات العشر . وتوفى بالبصرة سنة ١٦٩٥ . وهو الربعة الذين لهم قراءة شاذة مع القراءات العشر . وتوفى بالبصرة سنة ١٩١٩ . وهو المحوات ، وعاملها الظرفى الواقع خبراً - وهو و بيمينه ، وصاحب الحال الضمير المنتقل إلى الخبر - الجار والمجرور . وهذه الحالة - وهي جواز تقديم الحال على عاملها الظرف ، والجار

والحقُّ أَنَّ البيتَ ضَرورةٌ ، وَأَنَّ ﴿ خَالَصَةً \_ وَمَطُويَاتٍ ﴾ مَعْمُولَانَ لِصِلَةٍ ﴿ مَا ﴾ ، و ﴿ لَقَبْضَتُه ﴾ ؛ و ﴿ أَنَّ السمواتِ عطفٌ عَلَى ضميرٍ مستترٍ فى ﴿ قَبْضَتُه ﴾ ؛ لأنها عمنى مَقْبُوضَتُهُ \_ لا مبتدأ ، و ﴿ بيمينِه ﴾ معمولُ الحال لا عامِلُهَا (٢٠ .

﴿ فَصَلَ ﴾ ولِشَبِه الحَالَ بِالْخَبَرِ ٣٠ والنعتِ ( ) \_ جاز أن تتمدَّدَ لِمُفْرَدُوغِيرِهِ ( ٥٠ ) ( فالأول ) كقوله :

عَلَى ۚ إِذَا مَاجِئْتُ لَيْدَلَى بِخُفْيَةً ۚ زِيَارَةُ بَيْتِ ٱللهِ رَجْلاَنَ حَافِياً (٢)

والمجرور ـ هي التي أشار إليها الناظم فيما تقدم بقوله :

تقول: جاء على لا فرحاً ولا أسوان.

( . . . ونَذَرْ \* نحو سَعِيدٌ مُسْتَقِرًا في هَجَرْ)

(۱) فتكون دخالصة، معمولة للجار والمجرور على أنها حال من الضمير المستتر فى « بطون ، الواقعة صلة لما \_ وهى العاملة فى الحال ، والتاء فى خالصة للتأنيث باعتبار معنى « ما » ؛ لانها واقعة على الاجنة كما أسلفنا. وتسكون « مطويات، معمولة لقبضته على أنها حال من السموات ، و « بيمينه ، ظرف لغو متعلق بمطويات .

(٢) وعلى ذلك تـكون الحال غير متقدمة على عاملها الظرف والجار والمجرور في الآيتين (٣) أى في كونه محكوماً به في المعنى على صاحبه كما يحكم بالخبر على المبتدأ (٤) أى في أنه يدل على الاتصاف بالصفة ، وإن كان ذلك مقصوداً في النعت ، وتبعياً في الحال (٥) المراد بالجواز عدم الامتناع ، وهذا يصدق بالواجب ، فإنه يجب تكرير الحال وتعددها بعد ، إما، لوجوب تكرير ، إما، تقول: اضرب اللص إما قائماً \_ وإما مطروحاً على الأرض ، وكذلك بعد ، لا، النافية لتكريرها في الغالب ،

(٦) بيت من الطويل، أنشده ابن الاعرابي ولم ينسبه، وبعضهم ينسبه إلى بجنون ليلى.

اللغة والإعراب: بخفية: أى فىخفاء وستر وبعد عن الانظار . رجلان : ماشياً حافياً : غير منتعل . وعلى ، جار ومجرور خبر مقدم ، ما ، زائدة ، ليلى ، مفعول جئت ، بخفيه ، صفة لموصوف محذوف على زيادة الباء ، زيارة بيت الله ،

وليس منه (١): ( إِنَّ ٱللهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِيةً مِنَ ٱللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً ) .

(والثانى) إن اتَّحد لفظُه ومعناه - ثُنَّى أَوْ جُمِـمَ (٢) نحو: (وَسَخَّرَ لَـكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاثْبَتْنِ) - الأصلُ داثبة وداثباً (٢) ، ونحو: (وَسَخَّرَ لَـكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْتَجُـومَ مُسَخَّرَاتٍ) (١) . وإن اختلف فُرِّقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُـومَ مُسَخَّرَاتٍ) (١) . وإن اختلف فُرِّقَ بغير عطف كَلقيته مُصْمِداً مُنْحَدِراً ، وَيُقَدَّرُ الأولُ للثاني \_ وبالعكس (٥) ، قال : بغير عطف كَلقيته مُصْمِداً مُنْحَدِراً ، وَيُقدَّرُ الأولُ للثاني \_ وبالعكس (م) ، قال : بغير عطف أَد ذَاتَ هَوَّى مُمَنَّى \* (١) . وقد تأتى على الترتيب إن أمن اللّبس

مبتدأ مؤخر ومضاف إليه ، من إضافة المصدر لمفعوله و رجلان حافياً ، حالان من فاعل و زيارة ، المحذوف ـ أي زيارتي بيت الله .

﴿ والمعنى ﴾ نذر وواجب على ـ إذا وصلت إلى محبوبتى ليلى خفية ولم يشعر بى أحد من الناس فيشى بنا ـ أن أزور بيت الله ماشياً غير منتعل .

﴿ والشاهد ﴾ في «رجلان حافياً»؛ حيث تعدد الحالوصاحبهما واحدوهو فاعل، الزيارة المحذوف. ويجوز أن يكونا حالين من ياء المتكلم المجرورة محلى بعلي .

- (۱) أى من تعدد الحال لمفرد ؛ لآن شرط التعدد عند الموضح ألا يكون هناك حرف عطف بين الأحوال المتعددة ، و إلا كان ما بعد العطف معطوفاً لاحالا . وأجاز ذلك بعض النحاة (۲) أى من باب الاختصار، وذلك أولى لاواجب كايقول بعض النحاة ، ومن غير نظر للعوامل : أهى متحدة فى ألفاظها و معانيها وعملها أم غير متحدة فى شيء من ذلك (۳) ، دائبين ، مثنى ، وهى حال مؤسسة من الشمس والقمر ، ولايضر الاختلاف فى التذكير والتأنيث، عادام الحالان متفقين لفظاً و معنى .
  - (٤) و مسخرات ، \_ جمع ، وهي حال مؤكدة لعاملها لفظاً ومعنى .
- (ه) أى تقدر الحال الآولى للاسم الثانى ، والحال الثانية للاسم الآول ، وإن كان هنالك ثالثة فللاسم الذى قبل هذا ؛ وذلك ليتصلأول الحالين بصاحبه . ولايعكس لئلا يلزم فصل كل من صاحبه مع عدم القرينة . وقد تجعل كل حال بعد صاحبها مباشرة ، وهذا أحسن منعاً للغموض .
  - (٦) صدر بيت من الطويل لم ينسب لقائل معين ، وعجزه :
     \* فَزَدْتُ وَعَادَ سُلُواناً هَوَاهَا \*

## كَقُولُهُ: \* خَرَجْتُ بِهَا أَمْشِي نَجُرُ وَرَاءَنَا \*(١)

## ومنع الفارسيُّ وجماعة ﴿ النوعَ الأول(٢) ؛ فقدَّروا نحوَ قولِهِ ﴿ حَافياً ﴾ \_ صفةً

اللغة والإعراب: عهدت: عرفت وعلمت . سعاد: اسم محبوبته . ذات هوى: صاحبة عشق وحب معنى : اسم مفعول من عناه الامر ـ شق علمه حتى أور ثه العناء والجهد . سلوانا :سلواً ونسياناً . وسعاد ، مفعول عهدت و ذات هوى ، حال من سعاد ، ومضاف إليه و مُعنى ، حال من التاء فى عهدت وعاد ، ماض ناقص بمعنى صار وسلوانا ، خبر وعاد ، مقدم و هواها ، اسما مؤخر ومضاف إليه . ويجوز جعل عاد تامة ، و و هواها ، فاعل به ، و و سلوانا ، حال منه .

﴿ والمعنى ﴾ لقد كنت أنا وسعاد شديدى المحبة والهيام ؛ فأما أنا فازددت حباً لها وشغفاً بها ، وأما هي فصار هواها وحبها هجراً وانصرافاً عني .

﴿ والشَّاهِدِ ﴾ مجىء الحالين على عكس ترتيب صاحبيهما ؛ فقد جعل أول الحالين ـ وهو ذات هوى ـ لثانى الاسمين ، وهو سعاد ؛ ليتصل بصاحبه ، والعكس والقرينة التذكير والتأنيث .

(١) صدر بيت من الطويل لامرىء القيس من معلقته المشهورة ، وعجزه:

## \* عَلَى أَثَرَ بِنْنَا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَحَّلٍ \*

اللغة والإعراب: مرط: كساء من صوف أو خز . مرحل: مُعَمَم فيه خطوط. وبها ، متعلق بخرجت وأمشى ، الجملة حال من التاء فى خرجت وتجرت الجملة حال من الضمير فى بها وعلى أثرينا ، جار وبجرور متعلق بتجر وذيل ، مفعول تجر ، مضاف إلى مرط و مرحل ، صفة لمرط.

﴿ وَالْمُعَنِى ﴾ خرجت بمحبوبتي منخدرها ماشياً ،وهي ورائى تجر على أثر أقدامناً . ذيل كسائها ؛ لتخفى الآثر عن الناس ، فلا يعلم بنا أحد .

(والشاهد) تجىء الحالين على ترتيب الصاحبين ؛ الأول الأول ، والثانى الثانى الثانى اللبس ؛ لآن أمشى ، مذكر ، و , تجر ، مؤنث ، ومعروف أن الحال يطابق صاحبه فى التذكير والتأنيث (٢) وهو تعدد الحال لمفرد ، وحجتهم : أن صاحب الحال إذا كان واحداً - فلا يقتضى العامل إلا حالا واحدة ، قياساً على الظرف ، وهو قياس معالفارق الواضح ؛ لآن الشيء الواحد يمتنع وقوعه فى زمانين أو مكانين، لكن لا يمتنع تقييده بقيدين ولا بأكثر .

أو حالاً من ضمير «رَجْلاَن» ، وسَلَّمُوا الجوازَ إذا كان العاملُ اسمَ تفضيل<sup>(۱)</sup> ، نحو : هذا بُسْراً أَطْيَبُ منه رُطَباً .

﴿ فَصَلَ ﴾ الحَّالُ ضَرِبَان (٢): مؤسِّة وهي التي لا يُسْتَفَادُ مَعَنَاهَا بِدُونِهَا ؟ كِنَا وَيَدْ مَضَت . ومُؤكِّدَة : إمَّا لِعامِلها (٢) لفظا ومعنَى نحو: (وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا) (١)، وقوله : \* أُصِيخُ لُمِنْ أَبْدَى نَصِيحَتَهُ\* (٥)

(1) لأن صاحب الحال ، وإن كان واحداً في المعنى ـ فهو متعدد في اللفظ .

هذا: ويؤخذ من المثال الذي ذكره المصنف،أنه ينبغي أن يكون اسم التفضيل متوسطاً بين الحالين؛ ليخرج، نحو: محمد أحسن من زملائه متكلماً فصيحاً.

- (٢) تقسيم الحال إلى مؤسسة ومؤكدة ــ هو مذهب الجمهور . وذهب الفراء والمبرد ــ إلى أن الحال لا تـكون إلا مؤسسة ، وتأولوا الامثلة التي ساقها الجمهور .
- (٣) وهي: كل وصف دل على معنى عامله ، سواء وافقه في اللفظ ـأو خالفه .
- (٤) درسولا، حال من الكاف، وهي مؤكدة لأرسلناك، وموافقة لها لفظاً ومعنى ويؤوله الفراء والمعرد ـ بمعنى وأوجدناك .
  - ( ه ) صدر بيت من البسيط لم يعين قائله ، وعجزه :

# \* وَالْزَمْ تَوَقَّى خَلْطِ الْجِدِّ بِاللَّهِبِ \*

اللغة والإعراب: أصخ: استمع، وهو أمر من الإصاخة بمعنى الاستهاع. أمدى: أظهر وأعلن. نصيحته ، النصيحة: الإرشاد إلى الخير. توقى: مصدر توقى الامراذا تحفظ من الوقوع فيه وتحرز عن إتياته و مصيخاً ، اسم فاعل - حال من فاعل أصخ ولمن ، متعلق بأصخ ، ومن اسم موصول وأبدى نصيحته ، الجلة صلة من وتوقى مفعول الزم و خلط ، مضاف إليه والجد ، مضاف إليه لخلط ، من إضافة المصدر لمفعوله .

(والمعنى) استمع وأحسن الاستهاع والإنصات لمن ينصحك بإخلاص، ولاتهمل النصيحة، والنزم وقاية نفسك وحفظها من خلط الجد والاجتهاد، باللمو والعبث.

﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ و في مصيخاً ،؛ فإنه حال مؤكدة من ضمير و أصخ ،، وهي موافقة لهذا العامل لفظاً ومعنى ، ويؤوله الفراء والمبرد على أن وأصخ ، بمعنى استمع ، و و مصيخاً ، بمعنى : مستمعاً فى انتباه وحرص . أو معنى فقط نحو: ( فَتَبَسَّمَ ضَاحِكَا \_ وَلَّى مُدْبِراً ) (١) .

وإمَّا لصاحبها نحو : ( لَا مَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيمًا )(٢) .

و إمّا لمضمونِ جملة (٢) معقودة من اسمَينِ مَعْرِ فَتَيْنِ جامِدَ بن ؛ كزيد أبوك عَطُوفًا . وهـنه الحالُ واجبةُ التأخير عن الجملةِ المذكورة ، وهى معمولة المحذوف وجوبًا تقديره : أحُقُه ونحوه (١) .

(1) وضاحكاً ، حال من فاعل تبسم ، و و مدبراً ، حال من فاعل ولى . وهما مؤكدان للعامل فى المعنى ؛ لأن النبسم نوع من الضحك ، والإدبار نوع من التولى . ويجمع النوعين قول الناظم :

( وَعَامِلُ الخَالِ بِهَا قَدْ أَكِّدَا فِي نَحْوِ «لاتَمْثَ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدًا ») ( \*)

أى أن الحـال قد تؤكد عاملها ؛ إما لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط ــ على النحو الذى سلف ، وهذا المثال للمؤكدة معنى ؛ لأن معنى الإفساد هو العثي .

(۲) وجميعاً عال من فاعل آمن وهو وكمن الموصولة ، وهي مؤكدة لها ؛ لانكلا منهما يدل على الإحاطة والشمول وهذا القسم من زيادات المصنف ولم يذكره الناظم (۳) بحيث يتفق معنى الحال ومضمون الجلة ، فتلزم الحال صاحبها تبعاً لذلك (٤) أى : كأعرفه \_ أو أعلمه . وهذا النقدير إذا لم يكن المبتدأ ضميرا لمتكلم وإلا قدر الفعل أو العامل مناسباً له ؛ نحو : أحقنى \_ أعرفني \_ أعلم أنى . ولابد أن تكون هذه الحال متأخرة عنه أيضاً . وجعل في شرح القمهيل . وزيد أبوك عطوفاً ، من المؤكدة لعاملها لموافقتها له في المعنى ؛ لأن الآب صالح للعمل ؛ لتأوله بالعاطف . قيل : وهو الحق . والغرض من التوكيد بالحال ؛ قد يكون إظهار اليقين ، نحو : قيل : وهو الحق . وفي الحال المؤكدة لمضمون الجالد ، أو التحقير ؛ نحو : هو المجرم معاقباً . . . إلح . وفي الحال المؤكدة لمضمون الجلة \_ يقول الناظم :

<sup>(\*) \*</sup> وعامل الحال » مبتدأ ومضاف إليه \* بها » متملق بأكدا \* قد أكدا » قد للتحقيق ، وأكدا يامل الحبهول » ونائب الفاعل يعود إلى عامل الحال ، والجملة خسير المبتدأ \* في نحو» متعلق بأكدا \* لا تعث » لا : ناهية ، و \* تعث » مضارع مجزوم بلا \* في الأرض » متعلق به \* مفسدا » حال من فاعل تعث مؤكدة لعاملها \_ كما أوضحنا .

﴿ فَصَلَ ﴾ تقع الحالُ: اسمًا مُفْرَداً كَا مَضَى . وظرفاً ، كَرَأَيْتِ الْمَلَالَ بَيْنَ السّحابِ (١) . وجارًا ومجروراً نحو : ( فَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فَى زِينَتِهِ ) (٢) ، وَ يَتَمَلّقَانِ مُستقرّ ، أو استقرّ ـ محذوفَين وجوباً (١) .

وُجُمَلةً بثلاثة شروط: (أحدها) كُونُها خبريةً ، وغَلِط مَن قال في قوله: \* اطْلُبْ وَلَا تَضْجَرَ مِنْ مَطْلَبٍ \* (\*) \_ إِنَّ « لا » ناهيــة ، والواو للحال

﴿ وَ إِنَّ تُؤَكُّدُ مُجْدَلَةً فَمُضَمُّ عَامِلُهَا ، وَلَفَظُهَا يُؤَخَّدُ ) (٠)

أى إذا كانت الحال مؤكدة للجملة، فإن عاملها يكون مضمراً ـ أى محذوفاً ، ويحب تأخير الحال عن الجلة ، وعن عاملها المحذوف (1) ، بين ، ظرف مكان فى موضع الحال من الهلال (٢) ، فى زينته ، جار وبجرور فى موضع الحال من فاعل خرج المستتر ـ العائد على وقارون ، (٣) أى لـكونهما ، كونا ، مطلقاً . ويشترط فى كل من الظرف والجار والمجرور: أن يكون تاماً ـ أى مفيداً ، وإفادته تكون بالإضافة ، أو بالنعت ، أو بالعدد ، أو بغير ذلك من أنواع الإفادة .

( ٤ ) صدر بيت من السريع ، نسبه الشيخ خالد لبعض المولدين ولم يعينه ، ولم يؤت به كشاهد ، وإنمالبيان خطأ الذين أعربوه . وعجزه :

## \* فَأَفَةُ الطَّالِبِ أَنْ يَضْجَرَا \*

اللغة والإعراب: لاتضجر: لاتسأم ولاتقلق. آفة: عاهة ـ وهي عرض يفسد ما يصيبه . , ولا تضجر ، الواو عاطفة ، و , لا ، ناهية , تضجر ، مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة تخفيفاً فى محل جزم ، وعلى هذا فهو من عطف الجمل . وقيل: , لا ، نافية والواو عاطفة مصدر منسك من , لا ، والفعل ـ على مصدر متصيد من الامر السابق ؛ أى ليكن منك طلب وعدم ضجر ، وعليه

<sup>(\*) «</sup>وإن» شرطية « تؤكد » مضارع فعل الشرط وفاعله يعود على الحال «جملة» مفعوله « فضمر » الفاء واقعة في جواب الشرط ، و « مضمر » خبر مقطوفة على جملها » مبتدأ وخبر ، والجملة في على جزم معطوفة على جملة جواب الشرط .

والصوابُ : أنها عاطفة مثل ( وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ) .

(الثانى) أن تـكونَ غـيرَ مُصَدَّرَة بدليلِ استقبالِ (١) ، وغَلِطَ مَنْ أَعْرَبَ «سَيهدِينَ » من قوله تعالى : ( إِنِّى ذَاهِبْ إِلَى رَبِّى سَيَهْدِينِ ) ـ حالاً .

( الثالث ) أن تمكون مُرتبِطَة ؟ إما بالواو والضميرِ نحو : ( خَرَجُـوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَ لُوفْ ) (٢٠) ، أو بالضَّـِـيرِ فقط نحـو : ( اُهْبِطُوا بَهْضَـكُمْ لِبَهْضِ عَدُوْ ) (٣) ـ أى مُتَعَادِين .

ففتحه تضجر \_ فتحة إعراب . والظاهر أن الواو للعية ، وولاً، نافية ، وو تضجر ، منصوب بأن مضمرة بعدواو المعية . ومن مطلب، متعلق بتضجر ، وفآفة، الفاء حرف للتعليل وآفة مبتدأ ، والطالب، مضاف إليه . وأن يضجر ، المصدر المكون من أن والفعل خبر المبتدأ ﴿ والمعنى ﴾ استمر وداوم على طلب معالى الامور، ولانسأم إذا لم تظفر بما تطلب ؛ فإن السأم والملل علة كل طالب ، ومن يصبر ينل مايريد . وبعده :

أَلَمْ تَرَ ٱلْخُبِهِ لِيَهَكُورَارِهِ فِي الصَّخْرَةِ الصَّاءِ قَدْ أَثَّرَا؟

﴿ والشاهد ﴾ بيان خطأ إعراب أن الواو حالية ؛ لانه يشترط فى جملة الحال أن تكون خبرية ، وهذه إنشائية . أما مثل : لامدحَن المخلص إن أصاب أو أخطأ ؛ حيث وقعت الجملة الشرطية حالا مع أنها إنشائية ، مشتملة على علامة استقبال وهى حرف الشرط و إن ، \_ فالمسوغ عند النحاة أنها شرطية لفظاً لامعنى ؛ لان التقدير : لامدحنه على أى حال .

- (١) أى علامة تدل على الاستقبال ؛ كالسين ، وسوف ، ولن ، وأداة الشرط . . إلخ . وذلك لانها لو صدرت بهذا ـ لفهم كونها مستقبلة بالنسبة لعاملها فتفوت المقارنة ؛ على أن هناك تنافياً بين الحال والاستقبال بحسب اللفظ .
- (۲) جملة دوهمألوف، حال من الواو فى دخر جوا،، وهى مرتبطة بالواو والضمير (۲) د بعضكم ، مبتدأ ومضاف إليه د لبعض ، متعلق بعدو" الواقع خبراً ، والجلة حال من الواو فى داهبطوا، ، والرابط الضمير فى دبعضكم، والخطاب لسيدنا آدم وحواء ، وجمع ضميرهما ؛ لانهما أصلا البشر ، فسكانهما جميع الجنس .

أو بالواو فقط نحو : ( اَثِنْ أَ كَالَهُ الذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ )(١). وتجب الواوُ قبل « قَدْ » ـ داخلةً علىمضارع(٢) نحو : ( لِمَ تُؤْذُونَـنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ ؟ )(٣). وتمتنمُ في سبم صور :

إحداها: الواقمةُ بعد عاطف (١) نحو: (فَجاَءَهَا بَأْسُنابَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ) (٥).
الثانية : المؤكِّدَة لمضمونِ الجملة نحو: هُوَ الحُقُّ لَاشَكَّ فِيهِ ( ذَلِكَ ٱلْكِمَابُ
لاَ رَبْبَ فِيهِ ) (٦)

الثالثة : الماضِي التَّالِي ﴿ إِلَّا ﴾ (٧) نحو : ﴿ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزْ نُونَ ﴾ .

(١) جملة و « نحن عصبة ، ـ حال من الذئب ـ أو من ضمير يوسف ، والرابط الواو فقط ، ولادخل للضمير . نحن . : لأنه لم يرجع لصاحب الحال ، وتسمى هذه الواو ـ واو الحال (٢) أى مثبت (٣) جملة , تعلمون ، ـ حال من الواو في • تؤذونني، ،والرابط الواو، وهي واجبة في ذلك . وتجب أيضاً: في الجلة الحالمة الخالمة من الضمير العائد على صاحب الحال لفظاً و تقديراً ؛ نحو: تيقظت والشمس طالعة . ومنه قوله تعالى : ( لثن أكله الذئب ونحن عصبة ) . أما الماضي المثبت التي تقع جملنه حالاً ـ ففيه خلاف؛ فالكوفيون بوجبون وقد، إذا كانالرابط هو الواو وحدها . فإنكان هناك ضمير يعود إلى صاحب الحال ـ جاز الاقتران بقد وعدمه ، ويرى البصريون ضرورة وجود . قد ، في جملة المناضي المثبت ، سواء أكان الرابط الواو وحدها ، أو الضمير، أو هما، وإن لم توجد قدرت.والصواب رأى الكوفيون لوجود شواهد كثيرة عليه (٤) أى يمطفها على حال قبلها (٥) جملة . هم قائلون ، حال معطوفة على دبياتا، ، وهو مصدر في موضع الحال ، والرابط الضمير . ولايقال وأو وهم ، كراهة اجتماع حرفي عطف صورة. و وقائلون، ـ من القيلولة وهي نصف النهار يقال: قال وتقيّـل؛ نام فيه فهو قائل (٦)كل من جملتي ولاشك فيه، وو لاريب فيه ، ـ حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها . وتمتنع الواو ؛ لأن المؤكد عين المؤكد ، فلو قرن بالواوكان في صورة عطف الشيء على نفسه . أما المؤكدة لعاملهــا فقد تقترن بالواو ؛ نحو قوله تعـالى : ( ثم توليتم وأنتم معرضون ) ﴿ ٧ ) أى التي تفيد الإيحاب والمسبوقة بكلام غير موجب (٨) جملة وكانوا به يستهزءون . ـ حال

الرابعة : الماضي المتلُوُ ﴿ بَأُو ﴾ (١) نحو : لَأَضْرِ بَنَهُ ۖ ذَهَبَ أَوْ مَسَكَثَ (٢) . الخامسة : المضارع المنفيُّ ﴿ بلا ﴾ نحو : ﴿ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللهِ ﴾ (٣) . السادسة : المضارعُ المنفيُّ ﴿ بما ﴾ كقوله : \* عَهدُ تُكَ مَا يَصْبُو وَفيكَ شَبيبَةً \* (١)

من الهاء في « يأتيهم ». وإنما امتنعت الواو ، لأن مابعد « إلا ، مفرد حكماً . ويرى بعض النحاة جواز اقترانه بالواو في هذه الحالة ـ تمسكاً بقول زهير :

نيم أمْراً هَرِمْ لَمْ تَمَرُ نَائِيةَ إِلاَّ وَكَانَ لِمُوْتَاعٍ بِهَا وَزَرَا وَالْهَلَكُنَا وَذَلَكُ قَيْاساً عَلَى الجُملة الاسمية الواقعة بعد ، إلا ، نحو قوله تعالى: (وماأهلكنا منقرية إلا ولهاكتاب معلوم) (١) أى: الجُلة الماضوية الحالية المعطوفة عليها جلة أخرى ـ بأو (٢) جملة ، ذهب ، في محل نصب حال من الها ، وبعدها ، أو ، وتمتنع الواولانها في تقدير فعل الشرط إذ المعنى: إن ذهب وإن مكث ، وفعل الشرط لايقترن بالواو \_ في كذلك المقدر به ، والحق أن العلة عدم وجود الواو في مثل هذا الاسلوب من الكلام العربي (٣) جملة ، نؤ من بالله ، حال من الضمير المجرور باللام ، ولم تقدرن بالواو ؛ لان المضارع المنفي بلا أو بما \_ بمنزلة اسم الفاعل المحفوض بإضافة ، غير ، المنصوبة على الحال ، وهو لا تدخل عليه الواو ، والتقدير في الآية : (وما لنا غير مؤ منين ). واختص المنفي بلا وما \_ دون المنفي بلم ولما ؛ لأن مضى المنفي بهما في غير مؤ منين ). واختص المنفي بلا وما \_ دون المنفي بلا وباواو ، وأبعده من الشبه باسم الفاعل ، ويرى ابن الناظم : أنه يجوز اقتران المضارع في المنفي بلا \_ بالواو ، وإن كان عدم ويرى ابن الناظم : أنه يجوز اقتران المضارع في المنفي بلا \_ بالواو ، وإن كان عدم الإقتران أكثر . ومن شواهده قول الشاعر العربي :

أَفَادُوا مِن دَمِي وَتُوعَّدُونِي وَكَنتُ وَلا يُنَهَّنِهُ فِي الْوَعِيدُ ( ) صدر بيت مِن الطريل ، أنشده ابن مالك في التسهيل ولم ينسبه ، وعجزه :

# \* فَمَا لَكَ بَعْدَ الشَّيْبِ صَبًّا مَتَيَّماً \*

اللغة والإعراب: عهدتك: عرفتك. تصبو: تميل إلى اللهو والعبث ـ من الصبوة، وهي الميل إلى الجهل والفتوة. شبيبة: شباب وفتوة ونشاط جسماني.

السابعة : المضارع المثبتُ (١) كقوله تعالى : (وَلَا تَمَنُنْ تَسْتَكُثْرُ ) (٢) . وأَمَّا نَحُوُ قُولُه : ضرورةٌ ، وأمَّا نَحُوُ قُولُه : ﴿ عُلِقَاتُهُمَا عُرَضًا وَأَقْتُلُ قَوْمَهَا \* (٢) \_ فقيل : ضرورةٌ ،

صبا: عاشقاً - من الصبابة ، وهى العشق ورقة الهوى . متيماً : مذللا مستعبداً بالحب وعهدتك ، فعل وفاعل ومفعول و ما ، نافية و تصبو ، الجلة فى محل نصب حال من الكاف فى وعهدتك، ، و و فيك ، الواو للحال ، وفيك خبر مقدم و شبيبة ، مبتدأ مؤخر و فما ، الفاء عاطفة ، و و ما ، استفهامية مبتدأ و لك ، جار ومجرور خبر وبعد، ظرف زمان متعلق بصبا الآتى و الشيب ، مضاف إليه و صبا ، حال من الكاف فى لك و متماً ، صفة لصبا .

﴿ والمعنى ﴾ عرفنك. وأنتشاب موفور الفوة جم النشاط ـ مستقيماً بعيداً عن اللهو والميل للنساء ، فمالك بعد الشيخوخة والكبر والضعف ـ صرت عاشقاً منحرفاً ؟ ﴿ والشاهد ﴾ في قوله : «مانصبو» فإنه جملة حالية مضارعية منفية بما ، ولم تقترن بالواو اكتفاء بالربط بالضمير ـ وهو الفاعل المستتر ؛ لما بيناه في المنفية بلا ، ومثل «ما» ـ «مإن النافية (١) أى المجرد من «قد » ؛ فإن اقترن بقد لزمته الواوكا تقدم (٢) جملة «تستكثر » حال من فاعل «تمنن ، المستتر فيه . وإنما امتنعت فيه الواو؛ لشبهه باسم الفاعل في الزنة والمعنى ، والواو لاندخل اسم الفاعل فكذلك ماأشبه . (٣) صدر بيت من السكامل ، لعنترة بن شداد العبسى ، من معلقته المشهورة .

\* زَعْمًا لَعَمْرُ أَبِيكِ لَيْسَ بِمَزْعَمٍ \*

اللغة والإعراب: علقتها: تعلقت بها وأحببتها . عرضاً: منغير قصد . زعماً: طمعاً ، وهو مصدر زعم - بمعنى طمع . وعلقتها ، فعل ونائب فاعل ومفعول وعرضاً ، تمييز ـ أو مفعول مطلق و وأقتل قومها ، الجلة حال من التا . في علقتها وزعماً ، مصدر لفعل محذوف ـ أو حال بمعنى زاعماً و لعمر ،اللام للابتدا ، وعمر مبتدأ وأببك ، مضاف إليه ، والحبر محذوف وجوباً ﴿والمعنى والعبتها وشغفت بها بمجرد النظر إليها من غير قصد ، وأنا أحارب قومها وأقتلهم ، فكيف ذلك مع هذا التناقض ثم قال مخاطباً نفسه . . إن هذا طمع منى لاموضع له ، وفعل لايليق بمثلى .

﴿ والشاهد﴾ في د وأقتل قومها ، فهي جملة حالية مضارعية مثبتة ، وقد اقترنت بالواو مع امتناع الواو في ذلك ، وقد خرجه المصنف .

وقيل: الواوُ عاطفة ، والمضارعُ مؤوَّلُ بالماضِي (١) ، وقيل: واوُ الحال ، والمضارعُ خبرٌ لمبتدأ محذوف \_ أى وأنا أَقتُل (٢) .

(۱) والتقدير: وقتلت قومها؛ وذلك ليتناسب المتاطفان، فذلك أولى من عدم التناسب (۲) و تكون جملة المبتدأ والحبر فى محل نصب على الحال، وهى جملة السمية. وفى الحال النى تقع جملة وما يتعلق بها ـ يقول الناظم:

(وَمَوْضِعَ الْخَالِ نَجِيءَ جُمْدَلَهُ كَلَا جَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ نَاوِ رِحْدَلَهُ وَذَاتُ بَدْءِ بِمُضَارِعٍ ثَبَتْ حَوَتْ ضَمِيراً ، وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ وَذَاتُ وَاوٍ بَعْدَهَا ـ أَنْوِ مُبْتَدَا لَهُ الْمُضَارِعَ أَجْمَلَنَ مُسْنَدَا وَجُمْدَلَةُ الْخَالِ سِوَى مَا قُدِّماً بِوَاوٍ ، أَوْ بِمُضْمَرٍ ، أَوْ بهِماً )(\*)

أى تجىء الجملة وتقع موقع الحال، فتكون فى موضع نصب على الحال. وذكر الناظم مثالا للجملة الاسمية الواقعة حالا وهو قوله: «وهونا ورحله». ثم ذكر أن الجملة الواقعة حالا؛ إن صدرت بمضارع مثبت ـ تربط بالضمير، ولا تقترن بالواو. واقتصر على هذه الحالة من الحالات التى تمتنع فيها الواو، وهى سبع كما بين المصنف. ثم بين أنه إذا ورد ما ظاهره أن الجملة المضارعية المتقدمة اقترنت بالواو ـ ينوى ويقدر بعد الواو مبتدأ محذوف، وخبره الجملة المضارعية . وذكر أخيراً أن جملة الحال ماعدا

<sup>(\*\*) «</sup> وموضع » ظرف مكان متعلق بنجىء « الحال » مضاف إليه « جملة » فاعل تجىء « وهو » الواو للحال ، و « هو » ضمير منفصل مبتداً « ناو » خبر المبتداً وفيه ضمير مستنز فاعله « رحله » مفعوله ، والجملة من المبتدأ والحبر في محل نصب حال من زيد . « وذات بدء » مبتداً ومضاف إليه « بمضارع » متعلق ببدء « ثبت » ماض وفاعله يعود على مضارع والجملة في محل جر صفة لمضارع « حوت ضميراً » فاعل حوت يعود على ذات بدء » والجملة في محل جر صفة الحارع « حوت ضميراً » فاعل حوت يعود على « ذات بدء » والجملة معطوفة على جاة الحبر . « وذات واو » مبتدأ ومضاف إليه « بعدها » ظرف متعلق بانو و مبتدأ » مفعول أول لاجملن « المضارع » مفعول أول لاجملن « مسندا » مفعول أان لا ، « وجملة الحال » مبتدأ ومضاف إليه «سوى» منصوب على الظرفية و مسندا » مفعول ثان له . « وجملة الحال » مبتدأ ومضاف إليه «سوى» منصوب على الظرفية أو على الاستثناء «ما» اسم موصول مضاف إليه «قدما» نائب الفاعل يعود إلى «ما» والألف للاطلاق والجملة صلة «بواو» متعلق بمعدوف خبر المبتدأ « أو بمضا » معطوفان على « بواو» .

﴿ فَصَل ﴾ وقد يُحذفُ عاملُ الحال جوازاً (١)؛ لدايل حَالِي كَمُولكُ لقاصدِ السفر : راشداً ، وللقادم من الحج : مأجوراً . أو مَقَالِي (٢) نحو : (بَلَى قَادِرِينَ وَ فَإِنْ خِفْتُم فَرَجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) ؛ بإضمار : نسافر ورجعت و وبجعه و وسمها وصلوا . ووجوباً : قياساً في أربع صُور ، نحو : ضَرْ بي زيداً قائماً (٣) . ونحو : زيد أبوك عَطُوفاً (١) ، وقد مضماً . والتي يُبين بها ازدياد أو نقص بتدريج ؛ كتصدق بدينارٍ فصاعداً واشتراه بدينارٍ فسافلاً (٥) . وماذ كر لتوبيح ، نحو : أقائماً ، بدينارٍ فصاعداً واشتراه بدينارٍ فسافلاً (٥) . وماذ كر لتوبيح ، نحو : أقائماً ،

الحالة التي اقتصر عليها بجوز ربطها بالواو فقط،أو بالضمير فقط،أو بهما معاً وقد علمت عا أو ضحناه القصور في كلام الناظم .

(1) الأصل في عامل الحال وغيرها ، أن يكون مذكوراً ؛ ليحقق الغرض منه وهو إفادة معنى جديد،أو تقوية المعنى الموجود.وقد يحذف جوازاً أو وجو بالدواع تقتضى الحذف كما سيذكر المصنف . ويستثنى من الحذف جوازاً : ما إذاكان العامل معنوياً ؛ كالظرف والجار والمجرور ، واسم الإشارة ، وحرف التمنى والتنبيه .. إلخ عا سبق بيانه ؛ فلا يجوز حذف العامل فيها لضعفه ، سواء فهم أم لم يفهم .

(٧) الدليل المقالى هو:ما يعتمد على كلام مذكور صربح، وهو فى مثال المصنف جواب ننى وشرط، وقد يكون جواباً لاستفهام نحو: راكباً له قال : كيف جئت؟أو منهياً عنه بحو: (ولا تمش فى الارض مرحاً)، أو مقصوداً الحصر فيه ، نحو : ماجاء فى محد إلا راكباً . و منه قوله تعمالى : (ولا ينفقون إلا وهم كارهون) أما الدليل الحالى فتدل عليه القرائن والمناسبات المحيطة بالمتكلم، من غير استعانة بكلام أو قول (٣) أى : مما فيه الحال سادة مسد الخبر ، وقد سبق إيضاحها ؛ فلا يجوز ذكر الخبر لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض (٤) أى : من الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها . والعلة فى وجوب حذف العامل : أن الجلة قبله بمنزلة البدل من المفظ .

(ه) وصاعدا وسافلاء حالان عاملهما محدوق وجوبا ، والفدير . فدهب المتصدق به صاعداً ، وانحط المشترى به سافلا . ولابد من اقتران هذه الحال بالفاء العاطفة أو ، ثم ، العاطفة ، وهي تعطف جملة خبرية على جملة إنشائية . ويجب حذف العامل والصاحب في هذه الحال .

وقَدْ قَمَدَ الناسُ ؟ وأَ تَميمِيًّا مرَّةً وقَيسيًّا أُخرى (١) ؟ أَى: أَتُوجَدُ ؟ وأَتَتَحَوَّلُ (٢)؟ وسماعاً فيغير ذلك ، نحو : هنيئاً لك ؛ أَى ثَبَتَ لكَ الخير هنيئاً ـ أَوْ أَهْنَاكَ هنيئاً .

(١) . قائمًا ، و وتميميًا ، و وقيسيًا ، \_ أحوال منصوبة بفعل محذوف وجوبًا ؛ لانهــا بدل من اللفظ بالفعل ، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه .

(۲) و أنوجد ، راجع للمثال الآول ، و و أتتحول ، راجع للثانى . وليس المراد أن يتحول في حالة كونه تميميا . . إاخ ، بل إنه يتخلق تارة بأخلاق التميمي وأخرى. في فالآولى تقدر عامل الحال و توجد ، كسابقه .

وقبل وتميمياً وقيسياً ، مفعول مطلق على حذف مضاف ، أى : أتتخلق تخلق. تميمى مرة؟ ... إلخ . وفي حذف عامل الحال يقول الناظم :

(وَاكْمَالُ قَدْ يُحُذَفُ مَا فِيهَا عَمِلْ وَبَعْضُ مَا يُحُذَفُ ذِكُرُهُ حُظِلٌ)(٠)

أى أن الحال قد يحذف عاملها الذي يعمل فيها النصب جوازاً، وأن بعض ما يحذف من هذه العوامل محظول ـ أى ممنوع ذكره ـ وذ لك فى المواضع التى يجب فيها حذف العامل، وقد بينها المصنف. وهنالك عوامل تحذف سماعاً ؛ نحو: هنيئاً لك.

(فوائد) (1) الحال التي تتعدد لواحد تسمى « مترادفة » ـ أى متوالية تتلو الواحدة الآخرى ، وقد تعرب الحالة الثانية حالا من الضمير المستتر في الحال التي قبلها ، وحينئذ تسمى الحال الثانية : « متداخلة » .

(ت) هنالك ألفاظ مسموعة وقعت حالا،مع أنها معرفة بالإضافة،منها قولهم : تفرق القوم أيدى سبأ ، وقد أولت على معنى : متبددين ـ أو مثل أيدى سبأ ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . ومنها قولهم: فعلت هذا الآس جهدى أو طاقتى . وأول بمعنى : جاهداً ـ أو مطيقاً .

(ح) تنقسم الحال باعتبار الزمان إلى:مقار نه لعاملها و هو الغالب فيها ، ومقدرة وهي المستقبلة ، نحو . مررت برجل معه سيف مقائلا به غداً ــ أي مقدراً ذلك .

<sup>(\*) «</sup> والحال » مبتدأ « ما » اسم موصول نائب فاعل يحذف ، والجلة خبر المبتدأ « فيما » متعلق بعمل الواقع صلة الموصول « وبعض » مبتدأ أول « ما » اسم موصول مضاف إليه » ويحذف » نائب فاعله يعود على «ما» والجلة صلة « ذكره حظل » مبتدأ ثان ومضاف إليه ، وجلة حظل خبره ، وجلة الثانى وخيره خبر المبتدأ الأول .

### الأسئر والتمرينات

- عرف كلا من الحال المؤسسة و المؤكدة ، وبين الفرق بينهما ، ووضح بأمثلة .
- ب اذكر المراضع التي تقع فيها الحال وصفاً لازماً ، والتي تقع فيها جامدة ،
   ومثل لما تقول بأمثلة من عندك .
  - ٣ ــ متى يقع صاحب الحال نكرة ؟ اذكر موضع ذلك ، ووضح بالامثلة .
- عيء الحال من المضاف إليه بشروط. اذكر هذه الشروط، ووضح ما تقوله
   بأمثلة من إنشائك.
- اذكر المواضع التي يجب فيها تأخير الحال عن صاحبها ، والتي يجب فيها تقديمها ، ومثل لما تقول .
- ٣ ـــ لابد في الحال من رابط ، فتي تتعين الواو للربط ؟ ومتى يتعين الضمير ؟ مثل-
  - ٧ ــ فيما يأتى شواهد لبعض مسائل هذا الباب . وضح ذلك توضيحاً شافياً :

قال تعالى: (فى أرجة أيّام سَوا؛ للسّائلين. وما أهْلكْنا من قرية إلا وَلَهَا كِتَابٌ مَهْلُوم. إليه مَرجِهُ مَع جميعاً. وَأَنَّ هذا صِراطِي مُستقياً فَاتّبعوه. انْفِرُوا خِفَافاً وثِقالاً أو كَالَّذِي مَرَّ على قَرية وهِي خاوية على عُرُوشِها. وخُلق الإنسانُ ضَعيفاً. إنّا هَدَيناه السّبيل إمّا شاكراً وإمّا كَفُوراً). ووالجُسْم مِنِي بَيّناً لَوْ عَلَيْتِهِ شُحوبٌ، وإن تَسْتَشْهِد الْعَيْنَ نَشْهَدِ وَلَوْ أَنَّ قوماً لارْتِفاع قبيلة وَخَلُوا المّاء - دَخَلتُها لا أَحْجَبُ وَلَوْ أَنَّ تَعْرِضُ المَنْ مَعيناً بِعُصْبة وَلَدَكِنْ بِأَنْوَاع الخَدِيمة وَالمَكْرِ عَلَيْ تَعْرِضُ المَنْ عَنْ إِبَاء فَيَدُعَى ولاتَ حِينَ إِبَاء غَافِلاً تَعْرِضُ المَنْ المَنْ عَ فَيَدُعَى ولاتَ حِينَ إِبَاء غَافِلاً تَعْرِضُ المَنْ المَنْ عَ فَيَدُعَى ولاتَ حِينَ إِبَاء غَافِلاً تَعْرِضُ المَنْ المَنْ عَ فَيَدُعَى ولاتَ حِينَ إِبَاء غَافِلاً تَعْرِضُ المَنْ عَنْ الْمَنْ عَ فَيَدُعَى ولاتَ حِينَ إِبَاء غَافِلاً تَعْرِضُ المَنْ المَنْ عَ فَيَدُعَى ولاتَ حِينَ إِبَاء غَافِلاً تَعْرِضُ المَنْ المَنْ عَ فَيَدُعَى ولاتَ حِينَ إِبَاء غَافِلاً تَعْرِضُ المَنْ المَنْ عَ فَيْدُعَى ولاتَ حِينَ إِبَاء عَلَيْ اللّهُ وَالْمَا المَالِمُ عَلَيْقِيلًا عَلَيْهِ وَلِينَ عَنْفَاعِ وَيَقَاعِ الْكُولِ عَلَيْ وَلَانَ حِينَ إِبَاء فَيْ الْمُونِ مِنْ المَنْ عَنْ إِبَاء السّائِقُولُ وَلَا السّائِقُولُ الْمُولِي الْعَدِينَ إِبَاء السّائِقُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ المَنْ عَنْ إِنَا السّائِقُولُ السّائِقُ الْهِ السّائِقُ الْمُولِي السّائِقِيلِ اللّهُ الْمُنْ عَالَاتَ حِينَ إِبَاء السّائِقُ السّائِقُ السّائِقُ السّائِقُ السّائِقُ السّائِقُ السّائِقُ السّائِقُ السّائِقُ المُنْ الْمُؤْمِنُ المَنْ عَلَيْ السّائِقُ السّ

بَدَتْ قَمَراً، وَمَالَتْ غُصْنَ بَان

وَفَاحَتْ عَنْبَراً ، وَرَنَتْ غَزَالاً

٨ ـــ اشرح البيتين الآتيين شرحاً أدبياً ، وبين موضع إعراب ما تحته خط فيهما ،
 وهما للرحوم حافظ إبراهيم ، الشاعر المصرى ـ على لسان مصر :

أَتُرَانِي وقد طَوَيْتُ حياتِي فِي مِرَاسٍ لِمَ أَبْلُعُ اليوم رُشْدِي ؟ أَيُ مِنَ اللَّهُ اليوم رُشْدِي ؟ أَي شعب أَحقُ منى بعيش وَارِفِ اللَّالِّ أَخْصَرِ اللَّوْنِ رَغْدٍ ؟

اشرح قول ابن مالك الآنى ، ووضح ما تقول بأمثلة من إنشائك :

(وَالْخَالُ قَدْ يَجِيء ذَا نَعَدُّدِ لِمُفْرَدٍ لِـ فَأَعْلَمْ - وَغَيْرِ مُفْرَدٍ)

10 ــ بين فيما يأنى : الحال ، وصاحبها ، وعاملها ، وتوعها ، والرابط

أنشئت الجامعة العربية أملا مرتقباً للعرب في ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣ ، بين الرجاء يحدوهم ، والحوف يحيش في صدورهم . هكذاكان الحال حقاً لا مرية فيه . وتكونت وقتئذ من سبع دول عربية ، ثم افضمت إليها في غبطة ـ ليبيا سنة ١٩٤٦ ، وتبعما السودان راجياً دعم الوحدة سنة ١٩٥٦ ، وتقدمت تونس والمغرب متؤاخيتين سنة ١٩٥٧ ، ولما خفت وطأة الاستعار عن الجزائر ، أقبلت مهرولة اتسير في الركب العربي ، وكلها أمل في جمع الكلمة ، وحين ظفرت الكويت بالاستقلال دخلت مسرعة للانضام الاشقائها سنة وحين ظفرت الكويت بالاستقلال دخلت مسرعة للانضام الاشقائها سنة يقفس الصعداء من آثار التخلف والاستعار ـ حتى كان يدا بيد مع الجامعة ، يتنفس الصعداء من آثار التخلف والاستعار ـ حتى كان يدا بيد مع الجامعة ، يتنفس الصعداء من آثار التخلف والاستعار ـ حتى كان يدا بيد مع الجامعة ،

تلك هي مرحلة تكوين الجامعة دولة دولة . والآن وقد اكتملت الوحدة نرجو أن يوفقنا المولى إلى العمل لخير العرب ، وكنى بالاستعبار داعياً إلى السير قدماً يداً واحدة إخوة متحابين ، وألا نعود إلى التفرق أيدى سبأ ؛ فقد ظهرت الحقائق ،شمساً، وعلينا أن نقوى جيوشنا شيئاً فشيئاً ؛ فإنا نعلم أن المعدو متربص بنا أبداً ، ويدالة مع الجماعة

# ( مذا باب التمييز )(1)

التمييز: اسم (٢٠) مَكِرة ، بمعنى «مِن » (٣) ، مُبَيِّن (١) لإبهام اسم أو نسبة . فرج بالفصل الأوَّل (١) ، نحو: زيد حسن وَجْهَه (٢) . وقد مضى أنَّ قوله:

صددت وطبت النفس ياقيش عن عَرْو \* (٧) \_ محمول على زيادة «أل» .

وبالثانى : الحالُ ؛ فإنَّهُ بمعنى في حال كذا ـ لابمعنَى ﴿ مِن ﴾ .

وبالثالث(٨) نحو: لارَجلَ \_ ونحو: \* أَسْتَغْفِرُ ٱللَّهُ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَهَ \*(١)

### ﴿ هذا باب التمييز ﴾

(1) هو فى الآصل: مصدر ميز الشىء ـ إذا خلصه من شى. آخر ، فعناه لغة : تخليص شى. من شى. . ثم أطلق على الاسم المميز بجازاً ، ويسمى أحياناً : التفسير أو المنهر ، أو المميز . ومعناه اصطلاحاً : ماذكره المصنف .

(٢) أى صريح؛ لأن التمييز لايكون جملة ولاظرفاً، ولاجاراً وبجروراً-بخلاف الحال في هذه الثلاثة (٣) المراد: أن يفيد معنى دمن، البيانية ـ أى التي تبين جنس ماقبلها أو نوعه؛ ذلك لأن الاسم المميز جيء به لبيان الجنس ـ كما يجاء بمن مميزة له، وليس المراد أنه يمكن تقدير دمن، قبله؛ فقد لا يصلح الكلام أحياناً لتقدير دمن، و

(٤) هو نعت لاسم ؛ أى أنه يبين ويوضح إبهَّام ماقبله ويزيل غموضه .

(٥) أى قوله: نكرة (٦) أى: من كل ماهو مشبه بالمفعول به ؛ فإن دوجهه وإن بين إيهام ماقبله ، لكنه ليس بتمييز ـ لانه معرفة ـ بل د وجهه ، منصوب على التشبيه بالمفعول يه (٧) تقدم هذا البيت في د باب المعرف ، بالآداة . وقد ذكر هنالك أن اللام في النفس زائدة للضرورة فهو نكرة . وقد أجاز الكوفيون تعريف التمييز متمسكين بمثل هذا (٨) وهو قوله : د مبين لإبهام اسم أو نسبة ، يخرج اسم د لا ، التي للتبرئة (٩) صدر بيت من البسيط لم نقف على قائله ، وعجزه :

# \* رَبُّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ ٱلْوَجْهُ وَالْعَمَلُ \*

اللغة والإعراب: أستغفر: أطلب المغفرة. محصيه: ضابطاً عدده. الوجمه: القصد والتوجه. ذنباً مفعول ثان لاستغفر، أو منصوب على نزع الخافض، على

فإنهما و إن كانا على معنى « مِن » ـ لـكنَّها ليست للبيان ؛ بل هى فى الأوَّلِ للاستفراقِ ، وفى الثانى للابتداء (١) .

وحُـكُمُ النمييزِ النَّصبُ. والناصبُ لمبيِّن الاسمِ ـ هو ذلك الاسمُ المبهمُ (٢) كمشرينَ درهماً. والناصبُ لمبيِّن النسبةِ \_ المسندُ مِنْ فعمل أو شبهه (٣) ؟ كطاب نَعَساً \_ وهو طَيِّبُ أَبُوَّةً .

وعُلِم بذلك بُطْلان عموم قوله : ﴿ يُنْصَبُ تمييزاً بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ ﴿ (١)

تضمين أستغفر ـ معنى استنيب . ولست محصيه ، الجلة من ليسواسمها وخبرها صفة الدنبا درب العباد، بدل من لفظ الجلالة ومضاف إليه . وإليه، خبر مقدم و الوجه ، مبتدأ مؤخر دو العمل، معطوف على الوجه (والمعنى) أطلب المغفرة والعفو من الله على ذنو في الكثيرة التي لاأحصيها . فهو رب الحلق جميعاً ، وإليه الالتجاء في كلشىء ، وله يكون العمل والسعى (والشاهد) في دذنباً ، فإنه ليس بتمييز ؛ لانه وإن كان على معنى دمن ، إلا أنها ليست للبيان ؛ فهو ليس مبيناً لإبهام اسم قبله أو لنسبة في جلة (١) كأنه أراد استغفاراً يبتدى من أول الدنوب إلى ما لانهاية . وقيل : دمن ، هنا المتعليل وهو أظهر .

(٢) أى الذى جاء التمييز لإيضاحه وإزالة الغموض عنه . وإنما عمل معجموده لمسبهه باسم الفاعل؛ في الاسمية ، وطلب المعمول في المعنى ، ووجود ما به تمام الاسم وهو النون والتنوين ؛ فإن ، عشرين دهما ، ـ مثلا ـ شبيه بضاربين محمداً ، ورطل زيتاً ـ شبيه بضارب علياً (٣) وهو الوصف كما مثل المصنف . وقيل : الناصب له الجملة التي يوضح النسبة فيها ؛ لانه قد لايكون في الجملة فعل أو وصف ، نحو : هذا أخوك إخلاصاً ـ أو أبوك عطفاً . فالقول بأن ناصبه الجملة ـ مطرد .

(٤) هذا عجز بيت من النظم ، عرف الناظم بصدره التمييز ، وهو بتمامه : ﴿ ٱسْمُ ۚ ، بِمَعْـنَى «مِنْ» مُبينُ ، نَـكِرَهُ لَيُنْصَبُ تَمْييزاً بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ ﴾ (\*)

<sup>(\*) «</sup> اسم » خبر لمبتدأ محذوف — أى هو اسم « بمعنى » متعلق بمحذوف صفة لاسم « من » مضاف إليه مقصود لفظه «مبين» نعت ثان لاسم « نكرة » نعت ثاث له « تمييزاً » حال من نائب فاعل ينصب المستتر « بما » جار ومجرور متعلق بينصب ، و « ما » اسم موصول ، وهى واقعة على العامل « قد فسره » الجملة صلة ما ، وفاعل « فسره » يعود إلى التمييز ، والهاء مفعوله عائدة إلى ما .

﴿ فَصَلَ ﴾ والاسمُ الدُّبَهُمُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ : (أَنْ مِنْ الْمُرْتُكُ مِنْ أَرْبُعَةُ أَنْوَاعٍ :

(أحدها) المدَدُرُ(١) كُلُو أَحدَ عَشَرَكُو كَبًّا).

(والثانی) المِقدَارُ<sup>(۲)</sup>، وهو: إمَّا مساحةُ (<sup>۳)</sup> كشِبْرِ أَرضًا . أَوْ كَيْلُ كَقْفَيْرُ بُرُّالُ<sup>ا</sup> . أو وزنُ كَنَوَيْنِ عَسَــَلاً ــ وهو تثنية مَنَا<sup>(ه)</sup> كَمْصًا ، ويقــال فيه مَنْ بالتشديد ــ وتثنيته مَنَّان .

(والثالث) ما يُشْبِهُ المقدارَ (٢٠٠ ، نحو: (مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَـيْراً) \_ وَنِحْيَ

أى أن التمييز هو : الاسم النكرة المتضمن معنى « من » ، الذي يبين إبهام ماقبله ويوضحه ، وأن ناصبه هو ذلك الشيء المبهم الذي جاء التميـيز لإيضاحه . ووجـه البطلان الذي أشار إليه المصنف:أن كلام الناظم يقتضي أن التمييز ينصب بما قد فسره؛ سواءكان مفسراً لإبهام اسم مفردـأو نسبة ، مع أن تمييز النسبة ينصب بالجلة،أو بما فيها من فعل أو شبهه ـ على الخلاف الذي ذكر ناه ـ لا بالنسبة المفسرة . وأجاب الاشموني : بأن كلا من الجملة والفعل يوصف بالإبهام من حيث نسبته ، فيصح كون التمييز مفسراً لهما باعتبار نسبتهما ، فيصدق أنه نصب بمفسره . وعلى هذا يكون قول الناظم على عمومه . وقيل : إن ذلك خاص بتمييز المفرد ، وخصه بالذكر لانه جامد غالباً ، فربما يتوهم أنه لايعمل ﴿ ( ) سوا. كان صريحاً كثال المصنف ونحوه ، أو كناية ؛ ككم الاستفهامية نحو: كم رطَّلا اشتريت (٢) هومايمرفبه قدرالشيء وكميته (٣) هي الاشياء التي بحرى تقديرها بالقياس، ويدخلها العرف في المقــا ييس كشبر، وباع ... إلخ (٤) القفيز من المكاييل يختلف باختلاف الاقطار ؛ فني بعضها ؛ نحو: ﴿ ١٨٤ قدحا ۗ وَفَى آخر؛ نحو: ٤٨ قدحاً. ومن الأرض ١٤٤ ذراعاً ـ وليس مراداً هنا.والبر: القمح. (٥) المنا: رطلان. وهذه الامثلة ذكرها الناظم بقوله: (كَشِبْرِ أَرْضَا ، وَقَفِينِ بُرًا وَمَنَوَيْنِ عَسَلاً وَتَخْرِا)() (٦) أى فىمطلق التقدير ، وإن لم يكنمعيناً ومحدوداً،أو لم يوضع للتقدير به ،

<sup>(\*) «</sup>كثبر» متعلق بمحذوف حال من ما الموصولة فى البيت قبله «أرضاً» تميير لشبر «وقفير» معطوف على عسلا . كذلك « وتمرا » معطوف على عسلا .

مَّمْنَا (١) \_ (وَلَوْ جِئْنَا بِمِشْلِهِ مَدَدًا) (٢) . وَ حِلْ طَلَى هٰذَا : ﴿ إِنَّ لِنَا غَيرَهَا إِبِلاً (٣) ﴾ . (والرابع) مَا كَانَ فَرْعًا للتمييز (١) ، نحو : خاتم حديدًا ؛ فإنَّ الخاتَمَ فرعُ الحديد ، ومثله : باب سَاجًا (٥) \_ وجُبَّة خَزًا ، وقيل إنّه حال (٢) .

والنسبةُ المهمة نوعان (٧): نسبةُ الفعل للفاعلِ بحو: (وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا) (٨). ونسبتُهُ المفعولِ ، نحو: (وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ) (١).

وهذا النوع يكونڧالوزن،والكيل،والمساحة.وقد مثلها المصنف علىهذا الترتيب.

(١) النحى:الوسى مطلقاً،أو هو خاص بوعاء السمن وجمعه أنحاء ، وهو يشبه الكيل ، وليس بكيل حقيقة (٢) ، مثل ، اسم يدل على المهائلة من غير ضبط بحد معلوم ، فهو شبيه بالمساحة وليس مساحة حقيقة (٣) ، إبلا، منصوب على التمييز من غير ؛ لانها اسم مهم يدل على المغايرة ، وهم يحملون المغايرة على المهائلة .

- (٤) ضابطه: كل فرع أصبح له بسبب التفريع اسم خاص يليه أصله ، بحيث يصح إطلاق الأصل عليه (٥) الساج: نوع من الخشب (٦) أى لأنه ليس مقداراً ولا شبها بالمقدار. وأيضاً: فقد يقع نعتاً تابعاً للأول ، وكل ما يتبع النكرة نعتاً لها ينصب بعد المعرفة حالا ، وإذا أعرب حالاكان التابع نعتاً . أما من يقول بأنه تمييز لحجته: جموده ، ولزومه ، وتذكير صاحبه ، والغالب في الحال غير ذلك . وإذا أعرب تمييزاً فالتابع عطف بيان . وتسمى هذه الأنواع الاربعة : تمييز المفرد أو الذات ؛ لأنها تزيل الإيهام عن كلمة واحدة أوماهو بمنزاتها . والغالب في تلك الكلمة أن تكون شيئا محسوساً مجسماً (٧) تمييز النسبة ويسمى تمييز الجلة هو : الذي يزيل الإيهام والغموض عن المهني المنسوب فيها لشيء من الأشياء .
- (۸) نسبة و اشتعل ، إلى الرأس مهمة ؛ فبين هذا الإبهام بالتمييز وهو وشيبا، وهو محول عن الفاعل ؛ لآن الاصل: اشتعل شيب الرأس ، فحول الإسناد من المضاف إلى المضاف إليه فارتفع ، وحصل إبهام فى الإسناد إليه ، فجىء بالمضاف الدىكان كان فاعلا وحول عنه الإسناد فجمل تمييزاً (٩) نسبة وفجرنا، إلى الارض مهمة ودعيوناً، تمييزمبين لذلك الإبهام ، والاصل : وفجرنا عيون الارض، فعمل به ماعمل بسابقه . ويرى أكثر النحاة: أن تمييز الجلة لايخرج عن واحد من هذين ولو تأويلا ،

ولك في تُمَيز الاسم أَن تَجُرَّه بإضافة الاسم (١) كشبر أَرض ، وقفيز بُرُ ، ومَنوَى عَسَل \_ إلا إذا كان الاسم عدداً (٢) كمشرين دِرْهَمًا ، أَوْ مُضَافًا (٢) ، نحو : ( بِمِثْلِهِ مَدَداً ) و ( مِلْ الْأَرْضِ ذَهَباً ) .

مثل: زادت البلاد سكاناً ، واختلف الناس طباعاً ، ووفيت العمال أجوراً .

(١) ويحذف من الاسم ما به من تنوين أو نون تشبهه . وقد يكون جره بحرف الجر دمن، كما سيأتى ، ومع جره يسمى تمييزاً، فالجر لايمنع من هذه التسمية . وفى ذلك يقول الناظم :

( وَ بَعْدَ ذِي وَشِبْهِهَا أُجْرُرُهُ إِذَا أَضَفْتُهَا ؛ كَرْمُدُّ حِنْطَةً غِذَا » )(\*)

أى بعد هذه الاشياء التى عرض أمثاتها فى البيت السابق ؛ وهى مادل على مساحة أوكيل أو وزن ، أو ما يشبهها من كل لفظ جرى العرف على استعماله فى واحد منها اجرر التمييز بالإضافة ؛ بشرط أن يكون المميز مضافاً للتمييز مباشرة . والمد : رطل وثلث رطل . والحنطة : القمح (٢) إذا كان العدد من ثلاثة إلى عشرة ـ وجب جر تمييزه بإضافة العدد إليه، والغالب فى هذا التمييز المجرور: أن يكون جماً . والعدد من أحد عشر إلى تسع و تسعين ـ يجب نصب تمييزه، وأن يكون مفرداً . والمائة والمائتان والالف والالوف ـ يجب أن يكون التمييز فيها مفرداً جروراً .

(٣) أى: إذا أضيف العدد إلى غير التمييزولو تقديراً وجب اصب تمييزه أيضاً ؛ لامتناع إضافته مرة أخرى . قال الناظم مشيراً إلى ذلك :

( وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَباً إِن كَانَ مِثْلَ «مِلْ الْأَرْضِ ذُهَباً»)(··

<sup>(\*) •</sup> وبعد » ظرف متعلق باجرر • ذى » مضاف إليه • وشبهها » معطوف على ذى • إذا » ظرف فيه معنى الشرط • أضفتها » الجملة فعل الشرط والجواب محذوف • كمد » الكاف جارة لقول محذوف ، و • مد » مبتدأ مضاف إلى حنطة • غذا » خبر المبتدأ .

<sup>(\*) \*</sup> والنصب » مبتدأ \* بعد » ظرف متعلق به \* ما » اسم موصول مضاف إليه 

« أضيف » ماض للمجهول والجملة صلة \* وجبا » الجملة خبر المبتدأ ، وفاعل \* وجب » يعود إلى 
النصب ، والألف للإطلاق \* إن » شرطية « كان » ناقصة ، وهي اسم الشرط واسمها يعود إلى 
مأضيف \* مثل » خبرها \* مل الأرض » مبتدأ ومضاف إليه «ذهبا» تميز والحبر محذوف 
أى لى ، وجواب الشرط محذوف يدلي عليه ماقبله ، وجملة المبتدأ والحبر في محل جر بمثل ،

﴿ فَصَلَ ﴾ مِنْ مُمَيزِ النِّسْبَةِ : الواقعُ بعدَ مايفيدُ التعجُّبُ (١) ، نحو : أَكْرِم به أَباً \_ وماأً شجعه رجُلاً \_ ولله دَرُّه فارساً (١) . والواقعُ بعد اسم التفضيل ، وشرطُ نَصْبِ هذا كونُه فاعلاً مَعْنَى (١) ، نحو : زيدٌ أَكْثَرُ مَالاً ؛ بخلف مَالُ زيدٍ أَكْثَرُ مالٍ (١) .

أى يجب نصب التمييز؛ إذا أضيف العدد إلى غير التمييز ـ كما مثل؛ فذهباً تمييز لمل و واجب النصب ، و لا يجوز جره بالإضافة ؛ لان «مل ، أضيف مرة الهير النمييز فلا يضاف مرة أخرى (١) سواء كان التعجب بصيغتيه القياسيتين ، أو بغيرهما من الصيغ السماعية . و يجب نصب التمييز الواقع بعده (٢) فأباً ، ورجلا ، وفارساً ـ تمييز لبيان جنس المتعجب منه المجم فى النسبة . والدر فى الاصل : مصدر دراً ـ إذاكثر ، وسمى اللبن نفسه دراً . والمراد هنا : اللبن الذى ارتضعه من ثدى أمه ، وأضيف إلى الله تشريفاً ، ومعناه : ما أعجب هذا اللبن الذى ارتضعه هذا الرجل وتغذى به ؛ لانه أنشأ شخصاً لامثيل له فى صفات الكال ، فهو لبن من عند منشى الخلائق ومبدعها وهو الله سبحانه وتعالى . وإلى هذه الصورة يشير الناظم بقوله :

( وَ بَعْدَ كُلِّ مَا أَفْتَضَى تَعَجُّباً مَيِّزْ ، كَ «أَكْرِمْ بِأَبِي بَـكْرِأْ بَا») (\*) أَى يَقَعَ النّمييز بعد كل مايدل على التعجب قياساً أو سماعاً، ويجب نصبه كما مثل.

(٣) علامة ماهو فاعل في المعنى: ألا يكون من جنس ماقبله ، وأن يستقيم المعنى بعد جعله فاعلا ، وجعل أفعل النفضيل فعلا ؛ فتقول في مثال المصنف: زيد كثر ماله (٤) فيجب جره بالإضافة؛ لانه ليس بفاعل بالمعنى . وضابط هذا النوع: أن يكون أفعل النفضيل بعضاً من جنس التمييز ، ويصح أن يوضع لفظ ، بعض موضع اسم التفضيل ، ولا يفسد المعنى ؛ فني المثال المذكور يصح أن يقال : مال زيد بعض مال . وإنما يجب الجر بالإضافة إذا كان أفعل التفضيل غير مضاف لشيء آخر غير

<sup>(\*) «</sup> وبعد كل » ظرف متعلق بمـيز ومضاف إليه « ما » اسم موسـول أو نـكرة موصوفة مضاف إليه « اقتضى تعجبا » فاعل اقتضى يعود إلى ما ، والجملة صلة ما — أو صفة لها « كأ كرم » فعل ماض للتعجب جاء على صورة الأمر « بأبى » فاعل أكرم على زيادة الباء « بكر » مضاف إليه « أبا » تمييز .

و إنما جاز : هو أَكرمُ الناس رَجُلاً (١) لِتَمَذُّرِ إضافة « أَفْمَل » مَرَّ تَيْنِ (٢). ﴿ فَصَلَ ﴾ ويجوزجرُ التمييز بـ «مِن» (٢) كرطل مِن زيت ِ إلا فى ثلاث مسائل: ( إحداها ) تمييزُ العدد (١) كمشرين درْهماً .

(الثانية) التمييزُ المحوَّلُ عن المفعولِ (٥) كفرستُ الأرض شجراً ، ومنه : ماأحسن زيداً أدَباً (٢) ـ بخلاف ماأحسنه رجُلاً (٧) .

التميير ، فإن كان مضافاً وجب نصب التمييز ؛ نحو: على أفضل النــاس إخوة ــ وهند أفضل النساء أخوات.وكذلك إذا كان غير مضاف نحو : أنت أذكى من محمد عقلا (1) أى ينصب درجلا ، مع تخلف شرط النصب ؛ لآن درجلا ، لا يصح أن

يكون فاعلا في المعني ، فلا يقال : هو كرم رجل .

(٢) فقد أضيف إلى الناس . فلو أضيف إلى رجل أيضا ــ لزمذلك . ونصب التمييز فى هذا واجب كما تقدم . وإلى صورة أفعل التفضيل أشار الناظم بقوله :

(وَالْفَاعِلَ اللَّهْنَى ٱنْصِبَنْ بِأَفْعَلَا مُفَضِّلا ؛ كَرْ أَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلاً )(\*)

أى أن التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل - يجب نصبه ؛ إذا كان فاعلا في المعنى كما مثل الناظم ، ف و منزلا ، في المثال يجب نصبه ؛ لآنه يصح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا ، تقول : أنت علا منزلك .

- (٣) أى ظاهرة ، واختلف فى معناها حينئذ ؛ فقيل زائدة ، وقيل للتبعيض ، والاظهر أنها لبيان الجنس (٤) بينا قريباً حكم تمييز العدد . وسبب عدم جره بمن : أن وضع د من ، البيانية ـ أن يفسر بها وبما بعدها اسم جنس قبلها صالح لحمل مابعدها عليه . وتمبيز العدد لايصلح للجمل ؛ لأنه مفرد ومافبله متعدد .
- ( ه ) لأن التمييز فيه مفسر للنسبة لا للفظ المذكور ، فما بعد , من , من مطلق التمييزمبين لما قبلها فلا يصح حمله عليه ، وكذلك الشأن فى المحول عن الفاعل .
  - (٦) فهو محول عن المفعول ، والأصل : ما أحسن أدب زيد .
- (٧) أى فإنه وإن كان مفعولا في المعنى ـ إلا أنه ليس محولا عنالمفعول، لأنه

<sup>(\*) «</sup> والفاعل » مفعول مقدم لانصب « المعنى » منصوب على نزع الخافض ، أو مفعول به للفاعل ، أو بحرور تقديراً بإضافة الفاعل إليه ، من إضافة الوصف لمعموله « بأفعلا » متعلق بانصبن مقصود لفظه « مفضلا » حال من فاعسل اتصبن «كأنت » الكاف جارة محذوف، وأنت مبيداً « أعلى » خبر « منزلا » تميير ، وهو فاعل في المعنى .

(الثالثة) ما كان فاعلاً في المعنى: إن كان مُحَوَّلاً عن الفاعل صِناعَةً ؛ كطاب زيد نفساً . أو عَنْ مُضافِ غيرِهِ ، نحو : زيد أَ كُثَرُ مَالاً (١)؛ إذ أصله : مالُ زيد أَ كُثَرُ ، بخلاف نحو : للهِ دَرُّهُ فَارِساً \_ وأَ بْرَحْتِ جَاراً (٢) ؛ فإنهما وإن كانا فاعلَيْنِ مَعْنَى ؛ إذ المعنى : عَظَمْتَ فَارِساً ، وعَظَمْتِ جاراً (٣) \_ إلا أنهما غَيْرُ مُحَوَّلَينِ ، فاعِمورُ دُخُولُ « مِنْ » عليهما . ومن ذَلِكَ (١) نِعْمَ رَجُلاً زَيْد - بجوز نِعْمَ مِنْ رَجُلِ قِال : \* فَنِعْمَ المَرْ \* مِنْ رَجُل تِهَامِي \* (٥)

عين ماقبله ، فلا يصح أن يقال : ماأحسن رجل زيد (١) فإن ، مالا ، محوّل عن المبتدأكم بين المصنف (٢) أبرحت ـ بكسر الناء \_ خطاب للمؤنث ؛ أى أعجبت وهذه العبارة مأخوذة من بيت اللاعشى ، من قصيدة يمدح فيها قيس بن معدى كرب الكندى وهو :

أَقُولُ لَهَا حِينَ جَدَّ الرَّحِيلُ أَبْرَحْتِ رَبًّا وَأَبْرَحْتِ جَارًا وَالضمير في ولها، يعود إلى الناقة التي ارتحل عليها لممدوحه . جد الرحيل: اشتد أبرحت: عظمت ـ أو أعجبت: رباً : المراد به الممدوح الذي يقصده الشاعر بشعره؛ إذا فسر وأبرحت، بعظمت ؛ أي عظمت ملكاً ـ بمعنى: ماأعظم الملك الذي تقصدينه ويكون رباً تمييزاً . وإذا فسر أبرحت بأعجبت، فالمراد بالرب ـ صاحب الناقة، ويكون وأبرحت، على هذا فعلا متعدياً، وورباً ، مفعو لا به ، كأنه قال: أعجبت صاحبك . و مثله جارا فر والمعنى بي يتخيل أن ناقنه شكت إليه طول سفرها و مااحتملته ه ن مشاق و مناعب فيقول لها : لاتستعظمى ما تلاقينه من الجهد و النعب ؛ فإنك تذهبين إلى ملك عظيم يحزل العطاء الذي ينسى معه كل جهد و عناء (٣) فيكون و فارساً و جاراً ه ـ و اقعين على مدلول التاء التي هي الفاعل ، فيلزم أن يكو نا فاعلين في المعنى .

- ( ٤ ) أى من الفاعل ، في المعنى غير المحول عن الفاعل صناعة .
- (ه) عجز بيت من الوافر ، ينسب لابى بكر بن الاسود الليثى ، يرثى هشام بن المغيرة \_ أحد أشراف مكة . وصدره : \* تَحَـَيْرَهُ وَلَمْ يَعَدُلِلْ سِوَاهُ \* وقال هذا الليت :

فذَرْنِي أَصْطَبِيحْ يَا بَكُو إِنِّي رَأَيْتُ المَوْتَ نَقَبَ عَنْ هِشَامِ

﴿ فَصَلَ ﴾ لايتقدَّمُ التمييزُ على عامِله ؛ إذا كَانَ اسماً كَرَطُلِ زِيتاً ، أو فِملاً جامداً (١) ، نحو : ماأحسنة رَجُلاً . ونَدَرَ تقدُّمه على المتصرِّف كقوله : \* أَنَفْساً تَطِيبُ بِنَيْلِ الْمُنَى \*(٢)

ومعنى اصطبح: اشرب الصبوح ـ وهو شرب الخر صباحاً ، ويقابله الغبوق ـ وهو شرمها فى العشى . ونقب : بحث .

اللغة والإعراب: تخيره: اختاره واصطفاه . لم يعدل: لم يمل . تهاى: منسوب إلى تهامة ، وتطلق على مكة ـ وعلى أرض معروفة ببلاد العرب . وتخيره، فعل ماض والفاعل يعود على الموت، والهاء مفعوله، تعود على هشام وفلى الفاءعاطفة ولم جازمة نافية وسواه ، مفعول يعدل منصوب بفتحة مقدرة على الآلف والهاء مضاف إليه وفنعم ، الفاء عاطفة ، ونعم فعل ماض والمره ، فاعل و ومن ، زائدة و رجل ، تمييز للسره منصوب بفتحة مقدرة منع منها حرف الجر الزائد و تهاى ، صفة لرجل .

﴿ والمعنى ﴾ أن الموت اختار هشاماً ، ولم يعدل به سواه ، ولم يمل إلى غيره من الناس ، فهو نعم الرجل من تهامة .

﴿ والشاهد ﴾ جر التمييز وهو درجل، بمن ؛ لانه و إن كان فاعلانى المعنى لكنه غير محول عن الفاعل الصناعى. وقد اقتصر الناظم على مسئلتين مماذكره المصنف فقال: ﴿ وَالْجَرُرُ بِـ ﴿ مِنْ ﴾ إِنْ شِئْتَ غَيْرَ ذِى الْعَدَدُ ﴿ وَالْفَاعِلِ اللَّهْ فَى ؛ كَمْ ﴿ طِبْ نَفْسًا تَفَدُ ﴾ (\*)

أي يجوز جرالتمييز بالحرف دمن، ؛ بشرط ألا يكون التمييز للعدد الصريح، وألا يكون فأعلا في المعنى ، مثل : طب نفساً تفدداًى تستفد ؛ فإن الاصل: لتطب نفسك ، ثم حوّل الكلام فصار الفاعل تمييزاً. فلا يصح جرد نفساً ، بمن .

(۱) وكذلك إذا كان فعلا متصرفاً يؤدى معنى الجامد ؛ نحو : كنى بالله شهيداً . فإن دكنى، فعل متصرف ؛ لأن معناه فإن دكنى، فعل متصرف ؛ لأن معناه ما أكفاه (۲) صدر بيت من المتقارب ، ينسب لرجل من طيء ، لم يعين اسمه .

<sup>(\*) «</sup> إن » شرطية « شئت » فعل الشرط وجوابه محذوف « غير » مفعول اجرر « ذى » \_ يمعنى صاحب \_ مضاف إليه « العدد » مضاف إليه « والفاعل » معطوف على ذى « المعنى » منصوب على نزع الخافض \_ أو مضاف إليه \_ أو مفعول به للفاعل « نفساً » تمييز « نفد » مضارع مبنى للمجهول مجزوم فى جواب الأمم وهو « طب » ونائب الفاعل أنت .

## وقاس على ذلك المازنيّ والمبرّد والـكسائي(١).

## وعجزه: ﴿ وَدَاعِي الْمَنُونِ يُنَادِي جِمَارًا \*

اللغة والإعراب: تطيب: تطمأن . نيل المنى: إدراك المأمول ، والمى: جمع منية ، وهي ما يتمناه الإنسان ويأمله . المنون : الموت . وأنفسا، الحمزة للاستفهام ، و د نفساً ، تمييز معمول لتطيب و وداعي المنون ، الواو للحال و داعي ، مبتدأ و و المنون ، مضاف إليه و ينادي و الجلة خبر المبتدأ و جهاراً ، مفعول مطاق .

﴿ والمعنى ﴾ كيف تستلذنفس الإنسان و تطمئن بما تظفر به من الآمانى والآمال، ورسول الموت يطلبها طلباً شديداً لاشك فيه ﴿ والشاهد ﴾ تقديم ، نفساً ، وهو تمييز، على عامله ـ وهو تطيب؛ لانه فعل متصرف . وهذا نادر عند سيبويه والجمور .

(1) وحجتهم ماذكر ، وأيضاً : القياس على غيره من الفضلات المنصوبة بفعل متصرف . والأجود عدم جواز التقديم ، الالضرورة كما يقول سيبويه ؛ لان التمييز كالنعت في الإيضاح ، والنعت لا يتقدم على عامله ، فكذلك ما أشبه . وأيضاً . فالفالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف ، أن يكون فاعلا في الأصل ، فلا يغير عما كان يستحقه من وجوب التأخير ، أما البيت ونحوه فضرورة . وفي حكم تقديم التمييز وعدم تقديم ـ مقول الناظم :

(وَعَامِكَ النَّمْيِيزِ قَدِّمْ مُطْلَقاً وَالْفِعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً)(٠)

أى أن عامل التمييز يجب تقديمه ، سواءكان التمييز تمييز مفرد أو نسبة . وإذا كان عامل التمييز فعلا متصرفاً ، فقد ينأخر هذا العامل ويتقدم التمييز عليه نادراً . أماتوسط التمييز بين العامل ومعموله ـ فجائز ؛ بشرط أن يكون العامل فعلا أو وصفاً يشبهه ؛ نحو : صفا نفسا الورع .

<sup>(\*) «</sup> وعامل التميير » مفعول به مقدم لقدم ومضاف إليه « مطلقاً » حال من « عامل التميير » « والفعل » مبتدأ « ذو التصريف » نعت للفعل ومضاف إليه « نررا » صفة لمصدر عندوف — أى سبق سبقاً نزراً — أو حال من ضمير « سبقا » « سبقا » ماضمبني للمجهول ونائب الفاعل يعود على الفعل ، والألف للإطلاق ، والجملة خبر المبتدأ .

﴿ فُوالْدَ﴾ (١) العدد غـير الصريح مثل ﴿ كُم ، ﴿ يَجُوزُ جَرَ تَمْبِيرُهُ بَمْنَ ، تَقُولُ : كم من كتاب عندك .

(ت) ملخص ماقيل فى إعراب وياجارتا ما أنت جارة،: أن ويا ، حرف نداء و حارتا ،؛ منادى منصوب لإضافته لياء المتكلم المنقلبة ألفاً ، وأصله وياجارتى ، ووما،: إما أن تكون نافية تفيد التعجب ، ووأنت جارة، جملة اسمية من مبتدأ وخبر

والمعنى: لست جارة. وإنما أنت شىء أكبر من ذلك؛ فأنت بمنزلة الام أو الاخت أو القريبة \_ إعلاماً للتعجب من إخلاصها الذى لايصدر إلا عن واحدة من هؤلاء \_ لا عن جارة . وإما أن تـكون دما، استفهامية خبراً مقدماً ودأنت ، مبتدأ مؤخر ود جارة ، تمييز . ومعنى الجملة : التعجب بسبب أداة الاستفهام الدالة على التعظيم ، ويجوز في هذه الصورة : أن تكون و جارة ، حالا مؤولة بمعنى ملاصقة . كا يجوز أن تـكون و ما ، نافية ، والجملة بعدها منفية ؛ أى أنت لست أهلا أن تكون جارة . الخ

- (ح) يتفق الحال والتمييز في أن كلا منهما : اسم ، نـكرة ، منصوب ، فضلة رافع للإبهام . ويختلفان في الامور الآتية :
- (١) التمييز لايكون إلا اسمـاً مفرداً. أما الحال فيجى مجـلة ، وشبه جملة وظرفاً وجاراً ومجروراً.
- (٢) التمييز يكون مبيئاً للذوات أو للنسبة ، أما الحال فلا يكون إلا مبيئاً
   للمثات .
  - (٣) التمييز لايتعدد إلا بالعطف. أما الحال فتتعدد بعطف وبغير عطف.
- (٤) التمييز ـ فى الغالب ـ يكون جامداً أما الحال فيكور مشتقة وجامدة ، وقد ماتى التمييز مشتقاً .
- (ه) الراجح عدم تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا مشتقاً أو وصفاً يشبهه أما الحال فيجوز فيه ذلك .
- (٦) التمييز لايكون مؤكداً لعامله على الصحيح. أما الحال فقد تكون مؤكدة وأما قول الشاعر:

تَزَوَّد مثلَ زادِ أُبِيكَ فِيناً فَنِهُمَ الزَّادُ زَادُ أَبِيكَ زَادَا

فالصحيح أن وزاد ، معمول لتزود ؛ إما مفعولا مطلقاً إن أريد به التزود ، أو مفعولا به ـ إن أريد الشيء الذي يتزود به من أفعال البر ، وعليهما فرمثل، نعت له تقدم فصار حالا . وأما قول الآخر :

نِعْمَ الفتاةُ فتاةً هِنْدُ لَوْ بَذَلَتْ ردّ التحيّةِ نُطْقاً أَوْ بِإِيماءَ - ففتاه ً حال مؤكدة .

### الأسترة والتمريئات

عرف التمييز ، ووضح نوعيه ، وبين فيم يكون كل منهما ؟ مع التمثيل .

٧ \_ ماحكم التمييز الواقع بعد ما يفيد التعجب أو التفضيل؟ وضح ماتقول بالمثال.

٣ ــ متى يجب نصب التمييز؟ ومتى يجب جره؟ ومتى يمتنع ذلك؟ مثل لما تذكر.

ع \_ ماحكم التمييز بالنسبة لعامله ؛ من حيث تقدمه عليه أو تأخره عنه . وضح .

اشرح قول ان مالك :

(وَأَجْرُرُ مِينَ إِنْ شِئْتَ غَيْرَ ذِي الْمَدَد

وَالْفَاءِلِ الْمُعْـنَى : كَ ﴿ طِبْ نَفْسًا تُفَدُّ ﴾ )

٣ \_ بين موضع الشاهد فيها يأتى في هذا الباب، وأعرب ما تحته خط:

قال تعالى: (أنا أكثرُ منكَ مالاً وأعزُّ نَفَرًا. اشتَمَلَ الرأسُ شَيْبًا. فلن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِمْ مِلْ الأرضِ ذَهَبًا. كَنَى باللهِ شهيداً. كَبُرَ مَقْتًا عندَ اللهِ أن تقولُوا مالا تفعلون. إنَّ هذا أخِي له تَسْعُ وتسعون نعجة). أَتَهُ جُرُ ليلي بالفِرَاقِ حَبِيبَهَا ؟ وما كان نفسًا بالفِرَاقِ تطيبُ إِذَا الدَّ عَيْنًا قَرَّ بالْهَيْشِ مُثْرِيًا وَلَمْ بُعْنَ بِالْإِحْسَانِ كَانَ مُذَنَّمًا طَافَت أَمَامَةُ بالركبان آوُنةً يَا حُسْنَةُ مِنْ قَوَامٍ مَّا وَمُنتَقَبَا طَافَت أَمَامَةُ بالركبان آوُنةً يَا حُسْنَةُ مِنْ قَوَامٍ مَّا وَمُنتَقَبَا

إِنَّا لَقُومٌ أَبَتْ أَخَلَاقُنَا كُرَّمًا أَن نَبْتَدِي بِالْأَذَى مَنْ لِيس يُؤْذِيناً

٧ ـــ اشرح البيت الآتى شرحاً أدبياً ، وأعربه ، وبين ما فيه من شاهد :

كَنَّى بِالْمَرْ ۚ عَيْبًا أَن تراهُ له وَجْهُ ۖ وَلَيْسَ لَهُ لِسَانُ

۸ – بین فی العبارات الآتیة: التمییز، نوعه، عامله، حکمه من حیث النصب والجر کان سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه من أطیب الناس عنصراً وأكثرهم عدلا، حتی لقب بالفاروق، ومع هذا كان أرقهم قاباً، ولقد عظم عند رسول الله صلیالله علیه وسلم رجلا، فله دره بطلا، وأنعم به جریثاً فی الحق لا يخاف فیه لومة لائم. اشترك مع الرسول فی جمیع الغزوات. فیا له من شجاع، وما أحسنه مقداماً، يجود بروحه فداء لغیره، ودفاعاً عن دینه. أحسن بالفدائیین رجالا مدافعین عن وطنهم المغتصب.

٩ - أكمل الجمل الآنية بوضع تمييز مناسب، واضبطه بالاوجه الجائزة:

أعطيت الفقراء من الزكاة كيلة . . . . اشتريت رطاين . . . . في كيس نقودى عشرة . . . . وثلاث . . . . قابلني ثلاثون من الجاهدين فأعطيتهم . . . . جنينا محصول فعدان . . . . ما في الارض قعدر راحة . . . .

- ، إ ـــ هات مثالين من إنشائك لما يأتى ، ووضح السبب :
  - (١) تمييز ـ جملة واجب المطابقة للاسم السابق.
  - (تمييز ـ جملة تمتنع مطابقته للاسم السابق .
- (ح) تمييز ـ جملة تجوز فيه المطابقة وعدمها للاسم السابق .

## (هذا باب حرف الجر)(١)

وهي عِشْرُون حَرْ فَأَ<sup>(٢)</sup>:

### ﴿ هذا باب حروف الجر ﴾

(۱) مكذا: سماها البصريون، وعللوا ذلك بأنها تعمل الجو فيما بعدها ظاهرآ أو مقدراً أو محلياً ؛ كما قيل : حروف النصب، والجزم ـ لذلك . أو لانها تجرمعانى الافعال وشبهها وتوصلها إلى ماتجره، ومن أجل هذا سماها الكوفيون : حروف الإضافة ، ؛ لانها تضيف معانى الافعال وتربطها بما بعدها .

(٧) أي على المشهور ، وفي بمضها خلاف . وقد جمعها الناظم في قوله :

(هَاكَ حُرُوفَ الجُرِّ وَهَى : مِنْ ، إلى ، حَتَّى ، خَلاَ ، حَاشاً ، عَدَا ، فِي عَنْ ، عَلَى

مُذْ، مُنذُ، رُبٌّ ، الَّلامُ، كَنِي، وَاوْ، وَتَا وَالْكَافُ، وَالْبَا، وَلَعَلَّ، وَمَتَى )(٠)

وهذه الحروف تقع كلها أصلية ؛ إلا و من ، و و الباء و و اللام ، و و الكاف ، فتستعمل زائدة أحياناً . أما و رب ، و و لعل ، \_ فإنهما حرفا جر شبيهان بالوائد . وحرف الجر الوائد لايفيد معنى جديداً ، وإنما يقوى المعنى القائم في الجلة و يؤكده ولايحتاج لشى ، يتعلق به ، والمجرور به يكون مجروراً في اللفظ فقط ، ومحله رفع أو نصب أو جر على حسب ما يقتضيه الصامل . أما حرف الجر الشبيه بالوائد فيفيد معنى جديداً في الجلة \_ هو التقليل ، ولايحتاج لمتعلق كالوائد، ويجر ما بعده لفظاً ، وله محل من الإعراب كالوائد ، ولذلك سمى شبيها بالوائد . وأما حرف الجر الاصلى فيؤدى معنى جديداً في الجلة ، ويوصل بين معنى العامل والاسم المجرور به ، ويظهر معناه في مهمته توصيل المعنى بين العامل والاسم المجرور به مجرور في اللفظ، وقد يكون معمته توصيل المعنى بين العامل والاسم المجرور به مجرور في اللفظ، وقد يكون مع ذلك في على وفعل رفع أو نصب أو جر على حسب العوامل فله إعراب لفظى وآخر محلى وكل حرف من حروف الجر المذكورة قد يتعدد معناه ، وقد يشاركه غيره في بعض

<sup>(\*) «</sup> هاك » اسم فعل أمر بمعنى خذ ، والكاف حرف خطاب يتصرف تصرف الكاف الاسمية ؛ من تذكير وغيره « حروف الجر » مفعول هاك ومضاف إليه « وهى » مبتدأ «من» قصد لفظه ، وهى وماعطف عليها بإسقاط العاطف في بعضها — خبر المبتدأ .

ثلاثة مَضَتْ في الاستثناء ، وهي : خلا ، وعدا ، وحاشا .

وثلاثة شاذَّةُ : (أَحَدُها) ﴿ مَتَى ﴾ في لغة هُذَيل () ، وهي بمعنى ﴿ مِنْ ﴾ الابتدائية () . شُمِع من بَعضهم : أَخْرَجَهَا مَتَى كُمِّه () ، وقال : ﴿ مَتَى أُجَج خُضْر لَهُنَّ نَلْيَجُ ﴿ ()

هذه المعانى ، وبعض الحروف المشتركة قد يكون أوضح فى تأدية المعنى من غيره إلى غير ذلك مما سيمر بك مفصلا ـ إن شاء الله .

(١) من القبائل العربية القحطانية التي عنها أخذ اللسان العربي . وكان فيهــا شعراء كثيرون مشهورون منهم : أبو ذؤيب الهذلي

(٢) قال فى الهمع . وتأتى اسماً بمعنى . وسط ، حكى: و. ضعها متى كه، ـ أى وسطه ، وهى حينئذ مبنية لمشابهتها الحرفية (٣) أى من كه .

(٤) عجز بيت من الطويل لابى ذؤيب الهذلى يصف سحاباً، وصدره:

# \* شَرِبْنَ بِمَاءِ الْمَبَحْرِ ثُم تَرَفَّعَتْ \*

اللغة والإعراب: شربن، المراد: حملن المهاء، والضمير للسحهاب. ترفعت: ارتفعت وتصعدت. لجبج: جمع لجة وهي معظم الماء. نثيج: مَن سريع بصوت. شربن ، فعل ماض ونون النسوة فاعل، وقد ضمن معني تروين فعداه بالباء، أو الباء بمعني و من ، ولجبج، بحرور بها على لغة هذيل والجار والمجرور متعلق بشربن و خضر ، نعت لجبح ولهن نثيج، مبتدأ وخبر، والجملة صفة للجبح ـ أو حال من النون في شربن ـ على زعم العرب

(والمعنى) هذا البيت يعبر عما كان العرب يعتقدون ؛ من أن للسحب شبه خراطيم تدنو من البحر الملح في بعض الأماكن فتأخذ من ما ته ماشاءت ثم تصعد إلى الجو سريعاً ولها دوى ، فيعذب هذا الماء ويتنقل ثم ينزل إلى حيث يشاء الله مطراً . ونستطيع أن نفسر هذا الاعتقاد الساذج بما يتفق مع ما قرره العلم اليوم ، وهو أنه كناية عن تصعد ماء البحار بوساطة حرارة الشمس و تنقله من جهة إلى أخرى بالهواء ، حتى يرتفع إلى حيث يشاء الله ، ويكون سحباً تنزل بعد مطراً .

( والثانى ) « لَمَلَ » فى لُغَةٍ عُقَيْلُ <sup>(١)</sup> قال :

\* لَمَلَّ اللهِ فَضَّلَـكُمْ عَلَيْنَا \* (٢). ولهم في لامها الأُولَى: الإثباتُ ، والحذفُ \_ وفي الثانية : الفتحُ ، والـكسرُ (٢).

(والثالث) ﴿ كَيْ ﴾ ، وإنَّمَا تَجَرُّ ثلاثةً ؛ أحدها : ﴿ مَا ﴾ الاستفهامية ( ) ، يقولوا ﴿ لِمَهُ ﴾ . يقولون إذا سألوا عن عِلَّةِ الشَّيْء : ﴿ كَيْمَه ﴾ ؛ والأكثرُ أَنْ يقولوا ﴿ لِمَهُ ﴾ . الثانى ﴿ مَا ﴾ المصدريَّة وصلَتَها ( ) كقوله :

(٢) صدر بيت من الوافر لم ينسب لقائل ، وعجزه :

# \* يِشَىء إِنَّ أُمَّكُمُ شَرِيمُ \*

اللغة والإعراب: لعل: حرف جر شبهه بالوائد و معناه النرجى ، قيل: وهو هنا بمه بمنى الإشفاق ، ولا يتعلق بشىء . فضله بازادكم . شريم: هى المرأة المفضاة التى اختلط مسلكاها ، ويقال فيها: شرماء وشروم . و لعل ، حرف ترج وجر شبيهة بالوائد والله ، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع منها حرف الجر الشبيه بالوائد وفضلكم الجلة خبر و إن أمكم شريم ، الجلة من أن و معموليها لا يحل لها ، وهى بمنزلة التعليل لما قبلها إن قرئت بكسر إن و بفتحها فى تأويل مصدر بحرور على أنه بدل من شىء . فيلها إن قرئت بكسر إن و بفتحها فى تأويل مصدر بحرور على أنه بدل من شىء . فروالمعنى آمل أن يكون الله سبحانه و تعالى فضلكم علينا و أكر مكم ؛ لان و الورائد من أمكم بهذه الحالة ؛ قد اختلط قبلها بدبرها . وهذا من الشاعر تهكم واستهزاء . فروالشاهد ) استعمال ولعل ، حرف جر على لغة عقيل، وقد جر بها لفظ الجلالة . في لغات العرب عامة و داخل ، التى يسأل بها عن سبب الشىء وعلته .

(ه) أصلها : كيما ؟ ـ أى « لما » ، ومعروف أن « ما » الاستفهامية إذا جرت تحذف ألفها ، ويحل محلها «هاء السكت» فى الوقف ؛ حفظاً للفتحة الدالة على الآلف، ويقال فى إعرابها : كى حرف جر أصلى للتعليل و « ما » استفهامية مجرورة بكى حذفت ألفها وجوباً لما بينا .

(٦) أى المصدر المنسبك من دما، وصلتها ، فإن هذا هو المجرور محلابالحرف.

<sup>(</sup>١) قبيلة عربية، أبوها عقيل بن كعب بن ربيعة ـمن قيس عيلان بن مضر .

\* يُرَادُ الْفَــتَى كَيْماً يَضُرُّ وَيَنْفَعُ \* (')؛ أَى للضَّرِّ والنَّفع ، قاله الأخفش . وقيل: « ما » كافة ('') . الثالث : « أَنْ » المصدرية وصِلَتُهَا ، نحو : جِئْتُ كَى تُكْرِ مَنى \_ إذا قُدِّرَت « أَنْ » بعدها ('') ؛ بدليل ظهورها في الضرورة كقوله : \* لِسَانَكَ كَيْما أَنْ تَفُرُّ وَتَخْدُعَا \* ('')

(١) عجز بيت من الطويل لقيس بن الخطيم ، وقيل للنابغة ، وصدره:

\* إِذَا أَنْتَ لَمْ تَنَفَّعُ فَضُرٌّ فإِمَا \*

اللغة والإعراب: يراد: يقصد . و إذا ، ظرف مضمن معنى الشرط فى محل نصب بضر وأنت ، فاعل لفعل محذوف ، هو فعل الشرط يفسره المذكور ولم تنفع المجلة مفسرة و فضر ، الفاء واقعة فى جواب و إذا ، ووضر ، فعل أمر ، ويجوز فى رائه الفتح للخفة ، والضم إتباعاً لحركة الضاد ، والسكسر للتخلص و فإنما ، الفاء التعليل ، وإنما أداة حصر و يراد الفتى ، فعل ونائب فاعل وكى، جارة تعليلية بمنزلة اللام ووما ، مصدرية ، وهى وما بعدها فى تأويل مصدر مجرور بكى .

﴿ والمعنى ﴾ إذا لم يكن فى مقدورك أن تنفع من يستحق النفع والعون ـ فضرمن. يستحق الضرر والإيذاء ؛ فإن الإنسان لايقصد منه فى الحياة غير هذين العملين .

﴿ والشاهد ﴾ دخول وكى ، على ﴿ ما ، المصدرية ، وجرها المصدر المؤول .

(٢) أي ولكي عن عمل الجر ، كما تكف ورب عن وربما ، .

(٣) أى ليكون المصدر المنسبك من وأن، المضمرة وصانها ـ في محل جر وبكى،

( ٤ ) عجز بيت من الطويل لجميل بن معمر العذرى ، وصدره :

# \* فَقَالَتْ أَكُلَّ النَّاسِ أَصْبَحْتَ مَا يُحًا \*

اللغة والإعراب: مانحاً: اسم فاعل من المنح وهوالإعطاء. تفر: تخدع - يقال غره غروراً - خدعه . تخدعا: خدعه ، تختله، وأراد به المكروه من حيث لا يعلم وأكل ، الهمزة للاستفهام ، وكل مفعول أول مقدم لمانحاً والناس ، مضاف إليه . وأصبحت ، فعل ماض ناقص والتاء اسمها و مانحاً ، خبرها و لسائك ، مفعول ثان لمانحا ومضاف إليه وكل ، حرف تعليل وجر وما، زائدة وتغر، مضارع منصوب بأن والفاعل أنت و وتخدعا، معطوف على تغر والالف للإطلاق ، وأن ومادخلت عليه

والأُولى أَنْ تُقَدَّرِ «كَىْ » مصدرية (١) ، فتقدَّر اللامُ قبلها ؛ بدليل كثرةِ غُلُمُورِها معها ، نحو : ( لِكَيْلاَ تَأْسَوْا ) .

والأربمة عشرَ الباقية قسمان :

(سبعة تَجِرِ الظاهر والمضمر ) ، وهى : مِنْ ، وَ إِلَى ، وَعَنْ ، وَ عَلَى ، وَ فِى ، وَ فِى ، وَ الله مَ نَحُو : ( وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ . إِلَى اللهِ مَرْ جِعُكُمْ . إِلَيْهِ مرجِمُكُمْ طَبَقًا عَنْ طَبَقي . رضى الله عنهم . وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحُمَّـلُونَ . وَفِي الْأَرْضِ

## فی تأویل مصدر مجرور بکی

﴿ والمعنى ﴾ أصبحت مانحاً جميع الناس حلاوة لسانك وحسن كلامك، لتغرهم وتوقعهم فى المكروه من حيث لايشعرون ! إن هذا عمللايليق بالكملة من الرجال ﴿ والشاهد ﴾ ظهور ﴿ أَن ﴾ المصدرية بعد ﴿ كَى ﴾ وهذا يدل على أن ﴿ كَى ﴾ للتعليل وليست حرفاً مصدرياً ، وأنه يقدر بعدها ﴿ أن ﴾ إن لم تكن موجودة

(1) فتكون هى الناصبة للمضارع ، وذلك إذا لم تذكر وأن ، بعدها . وإذا ذكرت وأن المصدرية بعدها ولم تسبقها لام الجر كانت حرف جر ؛ كلام التعليل معنى وعملا وإن ذكرت قبلها اللام كانت حرفاً مصدرياً ناصباً بنفسه ؛ كأن المصدرية معنى وعملا وإن توسطت بينهما ؛ فالاحسن اعتبارها جارة للصدر المنسبك بعدها \_ مؤكدة للام الجر قبلها . ويحوز أن تكون مصدرية مؤكدة بوأن ، بعدها ، والمصدر المنسبك محرور باللام قبلها . وإن لم توجد ولام الجر ، قبلها ، ولاوأن ، بعدها \_ جاز اعتبارها مصدرية بتقدير اللام قبلها ، أو حرف جر بتقدير وأن ، بعدها .

هذا: وتختص دمتى، و دلعل، و دكى ، \_ بالدخول على الاسم الظاهر وقد علمت أنها لاتستعمل فى الجر إلا قليلا. ولم ينبه الناظم على ذلك. وقد ذكر بعض النحاة من حروف الجر دلولا، إذا دخلت على الضائر المتصلة ؛ نحو: لولاى ، ولولاك ولولاه، فهى عند سيبويه وجمهور البصريين في هذه الحالة حرف جر زائد لا يتعلق بشىء ، والضمير بعدها فى محل جر بها وفى محل رفع بالابتداء ؛ كمدخول د من الوائدة فى مثل قولك : ما فى الدار من أحد . أما عند الكوفيين والاخفش مر البصريين فوضع المتصل موضع المنفصل .

آيَاتٌ . وَفِيها مَانَشْتَه هِ الْأَنْهُ مُ . آمِنُوا بِاللهِ . وَآمِنُوا بِهِ . للهِ مَافِي السَّمُوَاتِ لَهُ مَافِي السَّمُوَاتِ لَهُ مَافِي السَّمُوَاتِ ) .

( وسبعة تختصُّ بالظاهر )(١) ، وتنقسم أربعةَ أقسام (٢):

مالا يختصُّ بظاهر بعينهِ ، وهو : حـتَّىٰ ، والكاف ، والواو . وقد تدخُــلُ الكافُ في الضَّر ورةٍ على الضمير كقول العَجَّاج ِ:

\* وَأُمَّ أُوْعَالِ كُهَا أَوْ أَقْرِبَا \*<sup>(٢)</sup>

(١) أشار إليها الناظم بقوله:

( إِلظَّ الْهِرِ أَخْصُ فَ مُنذُ ، مُذْ ، وَحَتَّى وَالْكَافَ ، وَالْوَاوَ ، وَرُبُّ ، وَالتَّا) (٠٠)

(٢) هذا التقسيم بالنسبة لعملها في الظاهر الذي تجره-كما سترى .

(٣) عجز بيت من الرجز المشطور للعجاحين رؤبة، في حمار وحشى ، وصدره :

# \* خَلَّى الذَّنَابَاتِ شَمَالاً كَشَبَا \*

اللغة والإعراب: خلى: ترك ، الذنابات: موضع معين . شمالا: أى ناحية الشمال . كثباً : قريباً . والسكتب : القرب . أمأو عال : هضبة معروفة . كما : أى مثل الذنابات في البعد . و خلى ، فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الحمار الوحشى . و الذنابات ، مفعوله الأول منصوب بالسكسرة نيابة عن الفتحة لانه جمع مؤنث سالم . شمالا ، ظرف مكان ـ أو مفعول خلى الشاني و كثباً ، حال من الذنابات ـ أو هو المفعول الثاني لخلى و وشمالا ، حال ، و وأم ، بالنصب معطوف على الذنابات وأو عالى ، مضاف إليه و كمها ، جار و بحرور متعلق بمحذوف حال من و أم أو عالى ، و يحوز رفع وأم ، على الابتدا ، و خبره و كها ، ، وأو أفر با ، معطوف على الهاء من كها . (والمعنى ) أن هذا الحار ترك الذنابات عن شماله قريباً منه ، و ترك أم أو عالى .

﴿ والمعنى ﴾ أن هذا الحمار ترك الدنابات عن شماله قريباً منه ، وترك أم أو عال مثل الدنابات أوأقرب منها إليه ﴿ والشاهد ﴾ في دكها ، حيث جرت الكاف الضمير المنفصل عند بعض النحاة . وهذا ضرورة

<sup>(\*) «</sup> بالظاهر » جار ومجرور متعلق باخصص « منذ » مفعول اخصص مقصود لفظه ، و « مذ » ومابعده عطف على « منذ » بإسقاط العاطف في مذ .

# وقول الآخر: \* كَهُ وَلاَ كَهُنَّ إِلاَّ حَاظِـلاً \*(١)

وما يختصُّ بالزمانِ ، وهو : مُذْ ومُنْذ ، فأما قولهم : ما رأيتُه مُذْ أَنَّ اللهَّ خَلْقَهُ ، فأما قولهم : ما رأيتُه مُذْ أَنَّ اللهَ خَلَقَهُ ، أَى مُذْ زَمَنِ (٢) خَلْقِ ٱللهِ إِبَّاه . خَلَقَهُ ، أَى مُذْ زَمَنِ (٢) خَلْقِ ٱللهِ إِبَّاه .

#### 

اللغة والإعراب: بعلا: زوجاً ، والجمع البُعولة ، ويقال للرأة أيضاً: بعل و بَعْلة ؛ كزوج وزوجة . حلائل: جمع حليلة وهي الزوجة . حاظلا: مانعاً من التزوج «لا» نافية « بعلا ، مفعول أول لترى « ولا » الواو حرف عطف « ولا » واثدة لتوكيد النفي «كه » جار وبحرور متعلق بمحدوف صفة لبعلا « ولاكهن » معطوف على «كه »، و «لا» زائدة لتوكيد النفي « إلا » أداة حصر « حاظلا » مفعول ثان لترى ، ويجوز جعل « حاظلا » حالا من «بعلا» إن جعات « ترى » بصرية .

(والمعنى) لاترى من الازواج والزوجات مثل حمار الوحش وأتنه ،كل يقصر نفسه على صاحبه ولا يتطلع إلى غيره - إلا من منع أنثاه قهراً عن التزوج ، وذلك أن الحمار يمنع أتنه من حمار آحر يريدها . وكانت عادة العرب في الجماهلية إذا طلقوا الرأة منعوها من التزوج إلا بإذنهم ، فجعل الاتن كالحلائل ، وجعل الحمار بعلمن .

﴿ والشاهد ﴾ جر الضمير المتصل في ﴿ كَهُ ، وَكَهْنَ ، بِالسَّكَافَ للضرورة . وقد تدخل ﴿ حتى ، كذلك على الضمير في الضرورة كقوله :

فَلَا وَاللَّهِ لَا يُدُنِي أَنَاسٌ فَتَى حَبَّاكَ بِٱ ابْنَ أَبِي زِياَد

(٢) وعلى ذلك تـكون دمذ، جرت زماناً محذوفاً مضافاً إلى المصدر . ويشترط في الزمان المجرور بهما ؛ أن يكون معيناً معدوداً لفظاً أو معنى ، كنذ يومين ، أو شهر ـ لا مبهما ، كند زمن ؛ لانهما لايجران المبهم . والمراد بالمبهم : النكرة غير المعدودة . وأن يكون ماضياً أو حالا ـ لامستقبلاكا سيأنى . فلايقال منذ غد . وأن يكون متصرفاً؛ فلا تقول : مارأيته منذ سحر ـ تريد سحر يوم بعينه ، فإن لم ترده من يوم بعينه ـ فهو متصرف كقوله تعالى: (إلا آل لوط نجيناهم بسحر) . ويشترط في عاملهما: أن يكون فعلا ماضياً ؛ إما منفياً متكرراً ، نحو : مارأيته مذ يوم الخيس ـ أو مثبتاً

وما يختص بالنكرات، وهو: «رُبُّ»، وقد تَدُخُلُ فى الكلام على ضمير غَيبة ملازم للإِفراد، والتذكير، والتَّفسير بتمييز بَعْدَه مطابق للمنى (١)، قال: \* رُبُّهُ فِتْيَةً دَعُوتُ إِلَى مَا \*(٢)

ومايختصُّ بالله ، ورَبِّ مضافًا للـكعبة \_ أو لياء المتكلِّم ، وهو : ﴿ النَّاهِ ﴾ ،

متطاولا؛ كسرت منذيوم الخيس، ولا يجوز قتلته \_ أو ماقتلته منذ يوم الخيس، إذا كانت مذ أو منذ بمعنى دمن، والمراد بالنطاول أن يكون فى طبيعة الحدث معنى الاستمرار كالسير والنوم والمشي ، ولاشك أن القتل المتعلق بمعين لايستمر ولا يشكرر . فلو قلت : ما قتلت \_ بدون هاء \_ صبح الكلام (1) أى فى الإفراد والتذكير وفروعهما . وهذا المعنى هو المراد من الضمير الذى يسمونه و الضمير المجهول ، لعدم عودته على متقدم . وقد استغنى بمطابقة التمييز للمنى \_ عن مطابقته للضمير تقول : ربه رجلا \_ وربه رجلين \_ وربه رجالا ، وربه امرأة \_ وربه امرأتين \_ وربه نساء . والكوفيون يحيزون مطابقة الضمير للنفسر لفظاً ، تقول : ربها امرأة \_ وربه احرانا . . وهكذا .

(٢) صدر بيت من الحفيف لم يمرف قائله ، وعجزه :

# \* يُورِثُ الْمَجْدَ دائبًا فأَجَابُوا \*

اللغة والإعراب: فتية: جمع فتى . دعوت: ناديت . يورث: يكسب . المجد: المكرم والشرف . دائباً: مداوماً مجتهداً فيه . « ربه » رب حرف جر شبيه بالزائد والهاء في محل جر برب ، وفي محل رفع مبتداً « فتية » تمييز للضمير المجرور برب ، « دعوت » الجملة خـبر المبتدأ ، ومفعول دعوت محـذوف ـ أى دعوتهم « دائباً » طال من التساء في دعوت ، أو صفة لمصدر محذوف ـ أى إيرائاً دائباً « فأجابوا » معطوف على دعوت ( والمعنى ) كثير من الشباب دعوتهم إلى مايكسبهم المجـد والشرف والكرم ، وثابرت على دعائهم ـ فاستجابوا لما دعوتهم إليه ، ولبوا ندائى . ( والشاهد ) جر « رب » ضميراً مفرداً مذكراً ، مع أنه مفسر بتمييز بجوع وهو « فتية » واختلف في الصمير المجرور برب ؛ فقيل معرفة ، وقيل نكرة الآنه وهو « فتية » واجب التنكير .

محو: (وَتَاللهِ لَأَ كِيدَنَّ)، وتَرَبُّ الكعبة، وتَرَبِّي لَأَفْمَلَنَّ، ونَدَرَّ ـ تالَّمنِ وَتَكَيَّاتِكَ (١) .

(فصل) في ذكر معانى الحروف<sup>(۲)</sup>.

(١) معناه : وحياتك ، فالناء بدل من واو القسم .

وقد أشار الناظم إلى الاقسام المتقدمة بقوله :

(وَأَخْصُصْ بِمُذْ وَمُنذُ وَفَتًا ، وَ بِرُبٌ مُنكَرًا ، وَالتَّـا لِهُ ، وَرَبّ وَرَبّ وَرَبّ وَرَبّ وَرَبّ وَرَبّ وَرَبّ وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحْوِ « رُبَّهُ فَـتَى » نَزْرٌ ، كَذَا « كَهَا » ، وَنَحْوُهُ أَنّى ) ( ) وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحْوِ « رُبَّهُ فَـتَى »

أى أن رمذ، و رمنذ، لا بحران من الآسماء الظاهرة - إلا أسماء الزمان ، ولا تجر د رب ، إلا النكرات . والتاء مختصة بالقسم ، وتجر لفظ الجلالة ، وكلمة «رب، على النحو الذي بينه المصنف ، وما رواه النحاة من جر « رب ، إضمير الغيبة ، نحو : ربه فتى - نادر وشاذ ، وكذلك جر الكاف لهذا الضمير .

. هذا : ويحوز دخول الكاف على ضميرالرفع ، تقول : ماأناكهو ـ وماأناكأنت ـ وما أنت كأنا . وعلى ضمير النصب نحو : ماأناكإياك ـ وماأنتكإياى .

(٢) بين البصريين والكوفيون خلاف فى جواز نيابة بعض الحروف عن بعض ؛ فذهب البصريين أن لمكل حرف من حروف الجر معنى واحداً يؤديه على سبيل الحقيقة ، فهنى دفى الظرفية ، ودعلى الاستعلاء ، و دمن الابتداء ، و دلى الانتهاء . إلخ ؛ فإذا أدى الحرف معنى آخر غير المعنى الخاص به -كان تأديته لهذا المعنى بطريق الجاز ، أو بتضمين العامل الذى يتعلق به الحرف معنى عامل آخر يتعدى بهذا الحرف . ولابد لصحة استعال المجاز من علاقة بين المعنى المنقول منه

<sup>(\*) \*</sup> عـند » متعلق باخصص \* ومنذ » عطف عليـه \* وقتاً » مفعول به لاخصص \* وبرب » معطوف على عـند ؛ لأنه من متعلقات اخصص \* منكراً » معطوف على وقتاً من باب العطف على معمولين لعامل واحد وهو جائز \* والتاء » مبتـداً \* لله » خبره \* ورب » معطوف على لفظ الجلالة . \* وما » اسم موصول مبتدأ \* رووا » فعل وفاعل والجلة صـلة ما همن نحو » جار وبحرور متعلق برووا \* ربه فتى » رب : حرف جر شبه بالزائد والهاء بجرورة على \* قتير للضمير \* نزر » خبر المبتدأ \* كذا » متعلق بمحذوف خبر مقدم \* كها » مبدأ مؤخر قصد لفظه \* ونحوه » مبتدأ ومضاف إليه \* أتى » الجملة خبر .

لِـ «مَنْ» سبعةُ معان ؛ أحدها : التبعيض (١)، نحو: (حَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحَبُِّونَ ) ولهذا قُرِىء : « بعضَ ما تُحَبُِّونَ » .

والثانى : بيان الْجِنْس (٢) ، نحو : ( مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ) .

والثالث: ابتداه الغاية (<sup>٣)</sup> المكانيَّة باتفاق، نحو: (مِنَ المَسْجِدِ الخُرَامِ)، والزمانيَّة \_ خلافاً لأكثر البصريين. ولنا قولُه تعالى: (مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ)<sup>(1)</sup>، والحديث: « فَمُطِرْناَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ »<sup>(٥)</sup>، وقول الشاعر:

والمعنى المنقول إليه ، وقرينة تصرف الذهن عن المعنى الأصلي إلى المعنى الجازى . ومذهب الكوفيين : أن قصرالحرف على معنى واحد ـ تعسف لامبرر له ، وأنه إذا اشتهر استعمال الحرف في معني، وشاعت دلالته عليه؛ بحيث يفهمها السامع بلا لبس ولا غموض ـ كان هذا المعنى حقيقياً بالنسبة للحرف ، ولا مجاز ولا تضمين . وفي هذا المذهب تيسير ، وقد رجحه كثير من المحققين ، على أن الباحثين متفقون على أن المجاز إذا اشتهر وشاع-أصبح حتميقة عرفية (١) أى الدلالة علىالبعضية. وعلامتها: صحة حذف د من ، ووضع كلية دبعض، مكانها (٢) أي بيان أن ما بعدها جنس يشمل ما قبلها. وأكثر ما تقع بعدوما، ودمهما، لشدة إبهامهما ، وعلامتها : صحةالإخبار بما بعدها عما قبلها . وهنـألك علامة أخرى وهي : صحة حذف , من ، ووضع اسم موصول مكانها؛ مع ضمير يمود على ماقبلها \_ إنكان معرفة . فإنكان نكرة فالعلامة أن يخلفها الضمير وحده ؛ فنحو : وأساور من ذهب، تقولفيه : هي ذهب . وومن، البيانية مع بحرورها ظرف في محل نصب على الحال إن كان ماقبلها معرفة، و نعت تابع لما قبلها إن كان نكرة (٣) المراد بالغاية هنا : المقدار والمسافة ـ لا آخر الشيء ، وعلامتها : أن يصلح في مكانها وإلى، أو مايفيد فائدتها ؛ نحو:أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ لأن معنىأُعُوذ بالله \_ ألتجيء إليه ﴿٤) من الآية : ١٠٨ من سورة التوبة ويقول البصريون: إن د من ، لابتداء الغاية في الاحداث ، والتقدير : من تأسيس أول يوم (٥) هذا حديث رواه أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يارسول الله ! هلـكت المواشي وتهدمت البيوت ، وتقطعت السبل ؛ فادع الله \_ فدعا عليه السلام ، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة . .

# \* يُخْرِيرُنَ مِنْ أَزْمَانِ يَوْمِ حَلِيمَةٍ \* (١) والرابع: التَّنصيص على العُموم (٢) ،

(١) صدر بيت من الطويل للنابغة الذبيانى ، فى وصف السيوف ، من قصيدة له فى مدح عمرو بن الحارث ـ أحد الملوك الغسانيين . وعجزه :

# \* إلى اليَوْمِ قَدْ جُرِّ بْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ \*

اللغة والإعراب: تخيرن: وقع الاختيار عليهن، واصطفين، وضمير الإناث للسبوف المذكورة في قوله قمل:

ولا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولُ مِنْ قَرَاعِ الْكَتَأْيِبِ

ديوم حليمة، : يوم من أيام حروب العرب المشهورة، وكان سنة ٦٦ ق ه و حليمة

هي: بنت الحارث بن أبي شر ملك غسان، وكان أبوها قد وجه جيشاً إلى المنذر بنماء
السهاء ـ ملك الحيرة بالعراق، فشجعت الجيشومنحت أفراده جزءاً من طيبها فانتصر
وقتل المنذر. وقد ضرب بذلك المئل فقيل : ومايوم حليمة بسر، وهو يضرب لكل
أمر مشهور . جربن : اختبرن وامتحن . التجارب : جمع تجربة وهي اختبار الشيء
مرة بعد أخرى . وتخيرن، مضارع للجهول ونون النسوة نائب الفاعل ومن أزمان،
متعلق به ديوم حليمة، مضاف إليه وإلى اليوم، متعلق أيضاً بتخيرن . وقد، للتحقيق
و جربن ، إعرابه مثل تخيرن «كل ، مفعول مطلق مضاف إلى د التجارب » .

﴿ وَالْمُعَى ﴾ أَنْهُذُهُ السَّيُوفَ جَرَبِتُ وَاخْتَبَرْتُ مِنْ التَّجَارِبُ مَضَاءُهَا وَالْفَقَ، وأظهرت التجارب مضاءها وصفاء جوهرها ، وجودة صقلها وشدة فتكما بالاعداء .

(والشاهد) في قوله , من أزمان ، ؛ فإن , من ، فيه لابتداء الغاية الزمنية على مذهب السكوفيين . ويجيب البصريون علىذلك : بأن الكلام على تقدير مضاف - أى من استمرار يوم حليمة . وكذلك يقدرون مضافاً في الحديث؛ لتكون , من لابتداء الغاية في الاحداث ؛ أى من صلاة يوم الجمعة . وقد يكون الابتداء في غير الزمان والمكان نحو : ( إنه من سلمان ) - وقولك : من فلان إلى فلان .

(٧) أى عموم المعنى وشمول كل فرد من أفراد الجنس ، وهى الداخــلة على الحكرة ليست ملازمة للوقوع بعد الننى ، ولاتدل على العموم بنفسها ، نحو : ماجا من من رجل ؛ ذلك أن كلمة « رجل ، من النكرات التي قد تقــع بعد الننى أو لانقــع .

أو تأكيد التنصيص عليه (١)، وهى الزائدة (٢). ولها ثلاثة شروط: أن يَسْبِقَهَا نَـنْقُ، أُو نَهُمْ وَلَاثَةُ شروط: أن يَسْبِقَهَا نَـنْقُ، أُو نَهُمْ (١) أو استفهام بهلَ (١). وأن يكونَ مجرورُها نـكرة (٥) وأن يكونَ ؛ إمّا فاعِلاً ، نحو: ( مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ ) \_ أو مفعولاً (٢) ، نحو: ( هَـلْ تُحِسُ مِنْ أَحَدٍ ) \_ أو مبتدأ (٧) ، نحو: ( هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهُ ) (٨) .

فوقوعها بعد النفي لايفيد العموم والشمول لكل فرد، بل يحتمل خروج بعض الأفراد من دائرة النفي . فإذا أريد النص في الشمول على سبيل اليقين ـ جيء بالحرف الوائد و من ،، ووضع قبل النكرة مباشرة ؛ ومن ثم لايصح أن يقال : ماغاب من رجل ، وإنما غاب رجلان أو أكثر ـ منعاً للتناقض (١) هي الداخلة على نكرة لاتستعمل إلا بعد نني أو شهه، فتدل بنفسها على العموم ، مثل : أحد ـ عريب ـ ديار ، تقول : ماجاء في من أحد ، فيدل ذلك دلالة قاطعة على العموم والشمول . وإنما كانت الأولى للتنصيص ، وهذه للتأكيد ؛ لأن النكرة الملازمة للنني تدل على العموم بنفسها فزيادة و من ، تأكيد لذلك العرم ، أما الأولى فإن النكرة قبل دخول و من ، تحتمل نفي الوحدة و نني الجنس على سبيل العموم ؛ فدخولها نص على الثاني .

(۲) المراد بزیادتها: وقوعها فی موضع یطلبه العامل بدونها فتکون مقحمة بین طالب و مطلوب ، و إن کان سقو طها مخلا بالمعنی المراد (۳) فلا تزاد فی الإثبات إلا فی تمییز «کمه الحبریة؛ إذا کان مفصو لا منها بفعل متعد ، نحو قوله تمالی: (کم ترکوا من جنات و عیون (٤) أو بالهمزة کذلك علی الراجح ؛ نحو : هل جاه ك ، أو أجاه ك - من بشیر ؟ (٥) فلا تجر معرفة . و ذهب الاخفش إلی عدم اشتراط الشرطین معاً ؛ فأجاز زیادتها فی الایجاب ، وأن تجر معرفة ، و جعل من ذلك قوله تعالی: (یعفر لکم من ذنو بکم)، وأجاب الجمهور : بأن «من » فی الآیة المتبعیض ـ لازائدة نمان فی الاصل ؛ فیدخل أول مفعولی « ظن » و ثالث مفاعیل « أعلم »؛ لانهما خبران فی الاصل ؛ مفیولی (۲) أی ولو فی الاصل؛ فیدخل أول مفعولی « ظن » و ثانی مفاعیل «أعلم». قیل : أو مفعولا مطلقاً ؛ نحو قوله تعالی : (مافر طنا فی الکتاب من شی ») ـ أی من تفریط (۸) « خالق » مبتداً « غیر الله » نعت علی الحل و مضاف إلیه ، والحبر محذوف ـ أی لکم . و جملة « یرزقکم » نعت ثان .

هذا : ولم يشترط الكوفيون فى مجرور « من » الزائدة إلا شرط واحــد وهو أن يكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ . وذهب الاخفش والكسائى إلىجواز زيادتها

والخامس: مَعنى البدَل (١) نحو: (أَرَضِيتُمْ بِالْخَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخرة) (٢). والسادس: الظرفيَّة (٣)، نحـو: (ماذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ــ إذا نودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) (١).

والسابع: التعليل<sup>(٥)</sup> كقوله تعالى: ( يِمَّا خَطِيثاً يِهِمْ أُغْرِقُوا )<sup>(١)</sup>، وقال الفرزدق: \* يُغْضِى حَياء وَيُغْضَى مِنْ مَهابَتِهِ \*(٧)

بلا شرط مطلقاً . وقد اقتصر الناظم على هذه المعانى الأربعة \_ فقال :

( بَعَضْ وَ بَيِّنْ وَابْتَدِيء في الأمكِينَة ب «مِنْ» ، وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْء الْأَزْمِنَة

وَذِيدَ فِي نَسْفَى وَشِبْهِهِ فَجَــرْ نَكِرَةً ؛ كَا ﴿ مَالِبَاغِ مِنْ مَفَرْ ﴾ )(٠)

أى أن دمن، تجىء للتبعيض ، ولبيان الجنس ، وابتداء الغاية فى الامكنة كثيراً وفى الازمنة قليلا ، وزائدة بعد ننى أو شبهه ـ مع جر النكرة . وسيذكر الناظم المعنى الخامس دلمن ، ـ وهو البدلية ـ بعد .

- (١) أى: أن تكون بمعنى كلمة , بدل ، ؛ بحيث يصح أن تحل هذه الكلمة محلها .
- (٢) أى : بدل الآخر (٣) فتكون بمعنى «فى، التى للظرفية، مكانية أو زمانية-
  - (٤) . من ، في الآية الأولى للظرفية المكانية ، وفي الثانية للزمانية .
    - ( ه ) فتدخل على اسم يكون سبباً وعلة فى شيء آخر .
  - (٦) أى : أغرقوا لأجل خطيئاتهم ، فقدمت العلة على المعلول للاختصاص .
  - (٧) تقدم هذا الشاهد والكلام عليه \_ فى باب النائب عن الفاعل صفحة : ٤٥
    - ﴿ والشاهد ﴾ فيه هناكون . من ، دالة على التعليل ـ أى يغضى لاجل مهابته .

﴿ تنبيه ﴾ إذا ولى . من ، اسم مبدو. بأل ، فالاحسن فتح نونها ، نحو : مِنَ القوم . وإذا وايها ساكن آخر ، فالغالب كسر نونها نحو : سررت مِنِ اجتهادك .

<sup>(\*) «</sup> بعض » فعل أمر « وبين وابتدىء » معطوفان عليه « في الأمكنة » متعلق بابتدىء « بمن » تنازعه الأفعال الثلاثة ، فأعمل الأخير لقربه ، وحذف من غيره ضميره لأنه فضلة «تأتى» فاعله يعود على من « وزيد » ماض للمجهول ونائب الفاعل يعود على من « في ننى » متعلق بزيد « وشبهه » معطوف على ننى « نكرة » مفعول حر « كما » الكاف جارة لقول مندوف ، و « ما » نافية « لباغ » خبر مقدم « من » زائدة « مفر » مبتدأ مؤخر .

ولَّلام اِثنا عَشَرَ معنَى ؛ أحدها : الملك (١) ، نحو : ( يَثْنِ ما فَى السَّمُوَاتِ ) . والثانى : شِبهُ المِلْكِ و يُعبَّرُ عنه بالاختصاص (٢) ، نحو : السَّرْجُ للدَّابَّةِ . والثالث : التَّمَّد ية (٣) نحو : ماأضرب زيداً لعمرو (١) . والرابع : التَّمَليل كقوله : \* وَ إِنِّى لَتَمَرُّ وَ بِى لِذِ كُرَاكِ هِزَّةٌ \* (٥) والحامس : التَّوكيد ، وهى الزائدة (١) ، نحو قوله :

\* مُلْكًا أَجَارَ لِمُسْلِمِ وَمُعاَهَدِ \*(٢) . وَأَمَّا (رَدِفَ لَـكُمْ) ، فالظاهر أنه

(١) هي التي تقع بين ذا تين ، الثانية منهما هي التي تملك حقيقة ، وهـذا المعني (٢) وتقع بين ذاتين ؛ ثانيتهما لاتملك حقيقة وإنما تختص أكثر استعمالاتها بالاولى دون تملك من إحداهما للآخرى؛كمثال المصنف . أو أولاهما لاتملك ؛ كانت لى وأنالك . وقد تقع اللام قبل الذاتين ، نحو: لأخى ابن ذكى . فإن وقعت بين معنى وذات ، نحو : الحمَّد لله ، والويل للمنافقين ـ كانت للاستحقاق . وقد يعبر عن الجميع بلام الاختصاص (٣) أى إلى المفعول به ، فما بعدها يكون في حكم المفعول به معنى، وإن كان مجروراً (٤) الفعل وضرب، ، متعد في الأصل فلما نقل إلى وَ فَعُـل، للتعجب صار قاصراً ، فعدى بالهمزة إلى و زيد ، وباللام إلى و عمرو ، . هذا مذهب البصريين . ويقول الكوفيون : إن الفغل بافعلى تعديته بلا نقل، واللام هنا لتقوية العامل؛ لضعفه باستعماله للتعجب ( ه ) تقدم الكلام عليه فى باب . إن وأخواتها ، . ﴿ والشاهد ﴾ فيه هناكون اللام في ولذكراك، للتعليل ـ أي لاجل تذكري إياك . (٦) في هذه الحالة يكون النوكيد محضاً ، فترداد لتأكيد معني الجملة بتمامها وتقويتها ـ دون العامل، ويجرى عليها مايحرى على حرف الجر الزائد . وأكثر ما تـكون بينالفعل ومعموله المتأخر عنه ؛ كثال المصنف. أو بين المتضايقين نحو: يابؤس للحرب. ويحسن الاقتصار علىالمسموع فيها . وهل ما بعدها مجرور بها أو بالمضاف ؟-قولان • (٧) عجز بيت من الكامل للرماح بن ميادة ، يمدح عبد الواحد بن سلمان ابن عبد الملك بن مروان أمير المدينة . وصدره :

\* وَمَلَكْتَ مَا بَيْنَ الْمِرَاقِ وَيَثْرِبِ \*

مُضمِّنَ مَعنى اقَتَرَب (١) ، فهو مثل : (اقْتَرَب للناس حِسَابُهُمْ ) .

والسادس: تقوية العامل الذي ضَمُف؛ إِمَّا بَكُونِهِ فَرْعًا في القَمل (٢) ، نحو: ( مُصَدِّقًا لِما مَعَهُمْ \_ فَمَّالُ لِما يُرِيد ) \_ و إِما بِتَأْخُرِهِ عِن المعمولِ ، نحـو: ( إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْ يَا نَصْبُرُونَ ) (٦) . وليست المقوِّبة والدَّة محضـة عضـة (١) ، ولا مُعَـدِّية تَحضة (٥) ، بل هي بينهما .

والسابع: انتهاء الغاية (٢) ، نحو: (كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى). والثامن: القَسَم (٢) ، نحو: للهِ لابُؤَخِّر الأَجَلُ.

اللغة والإعراب: يثرب: الاسم القديم للمدينة المنورة ، سميت باسم رجل من العمالقة بناها، وتسمى كذلك وطيبة سماها بذلك الرسول. أجار: حفظ وحمى معاهد: هو من يدخل بلاد الإسلام بعهد من الإمام . و ما ، اسم موصول مفعول ملكت و بين ، ظرف متعلق بمحذوف صلة و العراق ، مضاف إليه و ويثرب ، معطوف على العراق بحرور بالكسرة الظاهرة للوزن وملكا، مفعول مطلق وأجار، الجلة صفة لملكا و لمسلم ، مفعول أجار على زيادة اللام و ومعاهد ، معطوف عليه باعتبار اللفظ .

﴿ والمعنى ﴾ لقد امتد سلطانك وانبسط نفوذك ، حتى شمل مابين العراق والمدينة المنورة ، وشملت الجميع بعدلك وحمايتك ، سواء فى ذلك المسلم والمعاهد .

﴿ والشاهد ﴾ زيادة اللام في ﴿ لمسلم ، لمجرد التوكيد ؛ لان ﴿ أَجَارٍ ، يَتَعَدَّى بِنَفْسُهُ وقد تقدم على معموله ، فليس بحاجة إلى اللام .

- (۱) يرى المبرد: أن اللام فيه زائدة (۲) أى مأخوذاً من غيره كالفروع، وذلك كالمصدر، واسمى الفاعل والمفعول، وأمثلة المبالغة.
- (٣) و تعبرون ، أصل فى العمل لانه فعل ، ولكن تأخره عن معموله أضعفه فقوى باللام . والرؤيا : الحلم المنامى . وتعبيره : تفسيره (٤) أى لانها تفيد التقوية ، وتتعلق بالعامل الذى قوته ، بخلاف الزائدة المحضة فإنها لاتتعلق بشىء .
  - ( ه ) وذلك لاطراد صحة إسقاطها (٦) أى المسافة فى الزمان والمكان
- (٧) أى والتعجب مماً . ويشترط أن تكون جملة القسم محذوفة ، وأن يكون. المقسيم به لفظ الجلالة ؛ لانها خلف عن الناء ، والتاء أكثر ماتستعمل مع لفظ الجلالة

والتاسع: التعجب (١) ، نحو: للهِ دَرُكَ ا

والماشر : الصَّيْرُورة (٢) ، نحو : \* لِدُوا لِلْمَوْتِ وَٱبْنُوا لِلْخَرَابِ \* (٢) والماشر : الصَّدِيَّة (١) نحو : (أقيم الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) ـ أى : بعده . والثانى عشر : الاستِعلاء (٥) ، نحو : (وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ ) ـ أى : عليها .

(۱) أى المجرد عن القسم؛ بشرط القرينة ، ويغلب أن يكون بعد النداء نحو : يا للغروب وما فيه من روعة (۲) أى لبيان مايصير إليه الامر ، وتسمى كذلك د لام العاقبة ، ؛ لانها توضح عاقبة الشيء وما يؤول إليه .

(٣) صدر بيت من الوافر ، لم ينسب لقائل . وعجزه :

# \* فَـكُلُّكُمُ بَصِيرُ إِلَى ٱلذَّهَابِ \*

اللغة والإعراب: ولدوا ، فعل أمر ـ من الولادة ، مبنى على حـذف النون ، وواو الجماعة فاعل وللوت ، متعلق به وللخراب ، متعلق بابنوا . والحراب : ضد العمران و فكلكم ، الفاء للتعليل ، و وكلكم ، مبتدأ ومضاف إليه ويصير ، مضارع نافص واسمها يعود إلى كل و إلى الذهاب ، متعلق بمحذوف خبر يصير ، وجملة يصير من اسمها وخبرها خبرالمبتدأ (والمعنى) لدوا وتكاثروا وابنوا وشيدوا كما تشاءون ؛ ليكون المسآل والمصير والعاقبة إلى ماذكر ؛ فكل إنسان مصيره الموت والفناء .

﴿ والشاهد﴾ أن اللام في و للموت ، وفي و للخراب ، \_ للصيرورة ؛ كما ذكرنا ، وليست للتمليل ؛ لأن الموت ليس علة للولد ، وليس الخراب علة للبناء .

- (٤) أن أن تمكون اللام بمعنى , بعد ، ، ويصح حلولها محلها . والمثال الذى ذكره المصنف سبق ذكره في باب المفعول له : صفحة ١٣٧ . وذكر هنالك أن اللام للتعليل . وفسر الد**لوك بميل الش**مس عن وسط السها. .
- (ه) أى الدلالة على أن شيئاً حسياً أو معنوياً ـ وقع فوق الاسم الذى بعدها فتكون بمعنى وعلى و والمراد في الآية : أنهم يسقطون على وجوههم والاذقان : جمع ذقن، وهى بجمع اللحيين في الإنسان . ومثال الاستعلاء المعنوى قوله تعالى : (وإن أسأتم فلها) ـ أى عليها . وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة حين اشترت بريرة : واشترطى لهم الولاء و أى عليهم .

( ۱۷ - ضياء السالك - ثانى )

وللباء اثنا عَشر مدنّى أيضاً ؛ أحدُها : الاستمانة (١) ، نحو : كتبتُ بالقَلَمِ . والثانى : التَّقُديةُ ، أخو : ( ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ) - أى : أَذْهَبَهُ . والثالث : التَّعويض (٢) ، نحو : بِعْتُكَ هذَا بِهِذَا .

هـذا: وتأتى اللام للظرفية، نحو قوله تعالى فى أمر الساعة: ( لا يجليها لوقتهـا الاهو ). وبمعنى د قبل ، نحو : كتبت هذا لليلة بقيت من رمضان ـ أى قبل ليلة . وبمعنى د من ، البيانية كقول الشاعر:

لَنَا الْفَضْلُ فَى الدنيـا وَأَنْفُكَ رَاغِمْ وَنَحَنُ لِـكُمْ يَوْمَ القيامةِ أَفْضَلُ أَى نَحْنَ أَفْضَلُ أَى نَحْنَ أَفْضَلُ مَنكم يوم القيامة ولمعان أخرى كثيرة، مبسوطة في «المغنى» . وقد اقتصر الناظم على بعض ما تقدم من المعانى فقال:

أى أن اللام تفيد معنى الملك وشبهه ، وتأتى للتعدية والتعليل ، وتقع زائدة . ومعنى قُـنى : نُـسب وعُـرف .

(1) هي الدالة على آلة الفعل وأداته التي يحصل بها معناه ، فهي الواسطة بين الفاعل ومفعوله المعنوى ؛ ولذلك تسمى دباء الآلة ، وهذا المعنى هو ، و « الالصاق ، أكثر المعانى استعمالا لها (٢) أي يستعان بها غالباً \_ في تعدية الفعل إلى مفعوله ، كا تمديه همزة النقل ، ولذلك تسمى « باء النقل ، وأكثر ما تعدى الفعل القاصر كمثال المصنف . ومن ورودها مع الفعل المتعدى \_ قوله تعالى : (ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض )، وقولهم : صككت الحجر بالحجر . والاصل : دفع بعض الناس بعضا ، وصك الحجر الحجر (٣) هي الداخلة على الاعواض والاثمان؛ حساً أو معنى . والعوض: دفع شيء في مقابلة شيء آخر، ولذلك تسمى باء المقابلة ، وهو غير البدل الذي هو اختيار أحد الشيئين و تفضيله على الآخر من غير مقابلة من الجانبين . وقد

<sup>(\*) «</sup> واللام للهلك » مبتدأ وخــبر « وشبهه » عطف على الملك ومضاف إليه « وف تعدية » متعلق بقنى «أيضاً » مفعول مطلق لمحذوف « وتعليل » معطوف على تعدية «قنى» ماض للمجهول ونائب الفاعل يمود على اللام . « وزيد » ماض للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى اللام .

والرابع: الإلصاق (١) ، نحو: أمسكتُ بزَيْدٍ (٢) .

والخامس: التَّبْعيض<sup>(٣)</sup>، نحو: (عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللهِ) ـ أَى: منها<sup>(٤)</sup>. والسادس: المصاحبة ُ<sup>(٥)</sup>، نحو: (وَقَدْ دَخَلُوا بِالْـكْفُرِ) ـ أَى: معه <sup>(٢)</sup>. والسابم: المجاوزة ُ<sup>(٧)</sup>، نحو: (فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً) ـ أَى: عنه.

والثامن : الظَّرْ فَيَّةُ ( ﴿ ) ، نحو : ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرَبِيِّ ﴾ ـ أى : فيه ، ونحو : ﴿ نَجَيْنَاكُمْ بِسَحَرٍ ﴾ .

والقاسع: البدلُ (٩) كقول بعضِهم: مايَسُرُّنَى أَنِّى شَهـدتُ بدراً بالعقبة ـ أى : بَدَلها .

مثل المصنف للعوض الحسى ، أما المعنوى فنحو: قابلت إحسانه بالشكر والدعاء (1) الإلصاق هو: مطلق التعلق ، وهذا المعنى أصل معانيها لايفارقها . وهو إما حقيق كمثال المصنف،أو مجازى نحو: مررت بمحمد ـ أى جعلت مرورى بمكان يقرب من مكانه (٢) معناه: قبضت على شيء من جسمه ، أو مما يتصل به ـ من ثوبأو نحوه، وهذا أبلغ من أمسكت زيداً! لانه يفيد منعه من الانصراف بأى وجهكان

<sup>(</sup>٣) أى أن يكون الآسم الجرور بها بعضاً من شيء قبلها .

<sup>(</sup>ع) وقيل: ضمن يشرب - معنى يروى (ه) المصاحبة: انضهام شيء آلاخر الضهاماً يقتضى تلازمهما فيها يقع عليهما أو منهما، وعلامتها: أن يصلح في موضعها ومع، ويغني عنها وعن مصحوبها الحال (٦) أو: كافرين على الحال. ومثل هذه الآية: (اهبط بسلام) أى معه - أو مسلماً (٧) سيأتي قريباً إيضاح معنى المجاوزة وعلامة المجاوزة هنا: أن يصلح في مكانها وعن، قيل: ويختص هذا المعنى بالسؤال كا مثل المصنف، وبدليل (بسألون عن أنبائكم)، وقيل: لايختص بذلك بدليل قوله تعالى: (ويوم تشقق السهاء بالغهام) - أى عنه (٨) هي التي يصلح في مكانها و في واظرفية مكانية و زمانية، وقد مثل لها المصنف (ه) أى: أن تكون بمعنى كلمة وبدل، وقد بينا الفرق بين البدل والعوض قريباً. والقول الذي ذكره المصنف هو بدله، وقد بينا الفرق بين البدل والعوض قريباً. والقول الذي ذكره المصنف هو بدله بن خديج الصحابي، وفي الحديث: و ما يسعرني بها محر النعم) - أى بدلها .

والعاشر: الاستملاء (۱) ، نحو: (مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِيْطَارٍ) ـ أَى: على قنطار. والحادى عشر: السَّبَيَةُ (۲) ، نحو: (فَياَ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَمَنَّاهُمْ). والحادى عشر: التَّاكِيدُ ، وهى الزائدة (۲) ، نحو: (وَكَنَى باللهِ شهيداً). ونحو: (وَلاَ تُلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )، ونحو: بِحَسْبِكَ دِرْهُمْ، ونحو: زيد ليسَ بِقَائَمٍ.

ولِـ«في» ستة مَعَانٍ :

الظرفية ؛ حقيقيَّة (١) مكانيَّة أو زمانيَّة ، نحو: (فِي أَدْنَى الْأَرْضِ)، ونحو: (فِي أَدْنَى الْأَرْضِ)، ونحو: (فِي بِضْع ِسِنِينَ). أو مجازيَّة (نَّمُون اللهِ)

<sup>(1)</sup> هي التي يصلح في موضعها ﴿ على ﴾ ، وقد تقدم قريباً معنى الاستعلاء .

<sup>(</sup>٢) أى: أو التعليل. وهي التي يكون ما بعدها سبباً وعلة فيما قبلها.

<sup>(</sup>٣) وتزادفى مواضع منها: زيادتها فى فاعل ، أفعل ، فى التعجب للتوكيد ، وزيادتها فيه لازمة ، وتغلب فى فاعل ، كنى . وتزادفى المفعول نحو : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وزيادتها فى ذلك غير مقيسة . وفى خبر ، ليس ، و ، ما ، ، وزيادتها فيهما لتأكيد النفى وفى المبتدأ مع لفظ حسب ، وقد مثل الموضح لذلك . وتأتى الباء للقسم ، وهذا من أكثر استعها لاتهاوهى الاصيلة فيه . وتستعمل فى القسم الاستعطافى وهو الذى يكون جوابه جملة طلبية نحو : بالله هل زاركم محمد ؟ ـ أى أسألك بالله ، وغير الاستعطافى ، وهو المؤكد بحملة خبرية نحو : بالله لتسافرن " . وللغاية بمعنى ، إلى فحو قوله تعالى : (وقد أحسن فى إذ أخرجنى من السجن ) ـ أى أحسن إلى .

<sup>(</sup>٤) وهى: ماكان للظرف احتواء وللمظروف تحيز ، وذلك بأن يكون كل من الظرف والمظروف من الدوات ، و «أدنى» و «بضع، قد اكتسبتا الظرفية من المضاف اليهما ؛ فإن «أدنى» اسم تفضيل من الدو ، و « بضع » اسم لما بين الثلاث إلى التسع (٥) هى مافقدت ركنى الحقيقية ، نحو : في علمك نفيع، وقوله تعالى : (ولكم في القصاصحياة) - أو الاحتواء نحو : محمد في سعة من الرزق - أو التحيز كما المصنف وقد اجتمعت الظرفية الحقيقية والمجازية في قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون)

وَالسَّبِيَّةُ ؛ نَمُو : ( لَمَسَّكُمْ فَمَا أَفَضُمُ فَيَهُ (') عَذَابٌ عَظِيمٌ).
والمَّاحَبَةُ ('') ؛ نَمُو : ( قَالَ أَدْخُلُوا فِي أَمْمٍ).
والاستعلاء ؛ نَمُو : ( لَاصَلِّبَنَّكُمْ فَي جُذُوعِ النَّخْلِ).
والمقابَسَةُ ('') ؛ نَمُو : ( فَمَا مَتَاعُ الخَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخرَةِ (') إِلاَّ قَلِيلٌ).
و يمدَى الباء ؛ نَمُو : \* بَصِيرُونَ فِي طَمَّنِ الْأَبَاهِرِ وَالسَّكُلَى \*(')

(٣) أى: أوالموازنة؛ وهي أن يكون ماقبلها ملاحظاً بالقياس إلى ما بعدها، ويحكم عليه بعد هذا القياس بأمر ما ؛ فهي واقعة بين مفضول سابق وفاضل لاحق ولامانع من العكس أحياناً (٤) أى: بالقياس إلى الآخرة وموازنته بمتاعها .

(ه) عجز بيت من الطويل لزيد الحير - الذي كان يعرف في الجاهليـة بزيد الحيل فسماه الذي بعد أن أسلم - زيد الحير ، وصدره :

### \* وَبَرْ كُبُ يَوْمَ الرَّوْعِ مِنَّا فَوَارِسٌ \*

اللغة والإعراب: الروع: الفزع والخوف. فوارس: جمع فارس على غير قياس بصيرون: عارفون وخبيرون. الآباهر: جمع أبهر، وهوعرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. الكلى: جمع كُلوة \_ أو كلية. ديوم، ظرف منصوب. بيركب والروع، مضاف إليه و منا، متعلق بمحذوف حال من وفوارس، الواقع فاعلا ليركب و بصيرون، صفة لفوارس، وفي طعن، متعلق به والآباهر، مضاف إليه ووالكلى، معطوف على الآباهر ﴿ والمعنى ﴾ في اليوم الذي يفزع فيه الناس ويرهبون - وهو يوم الحرب \_ يركب منا فرسان شجعان مدربون على الحرب، خبيرون بطمن المقاتل بي تقضى على الآعداء ﴿ والشاهد ﴾ قوله دفي طعن، ؛ فإن و في ، بمعنى الباء؛ لآن بصيراً يتعدى بها و تأتى وفي ، بمعنى وإلى الغائية، ومنه قوله تعالى: (فردوا أيديهم في أفواههم) - كناية عن عدم الردو عن ترك الكلام. و بمعنى ومن، ، نحوقوله تعالى (في تسع أفواههم) - كناية عن عدم الردو عن ترك الكلام. و بمعنى ومن، ، نحوقوله تعالى (في تسع أيات) . و بمعنى الباء التي للإلصاق ، نحو : وقف الحارس في الباب \_ أي ملاصقاً له .

<sup>(</sup>۱) أى بسبب ماأفضتم ـ أى خضتم فيه من حديث الإفك، ومااتهمتم به السيدة عائشة . وتسمى التعليلية ، وفى الحديث . د دخلت امرأة النار فى هرة حبستها . . أى بسبب ـ أو لاجل هرة (٢) هى التى يحسن فى موضعها . مع . .

## ولِـ ﴿ عَلَى ﴾ أربعةُ معان :

أحدها : الاستِملاء (١) ، نحو : ( وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْسَلُونَ ) .

والثانى : الظرفيةُ ، نحو : ( عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ ) ـ أى : في حين غفلة .

وقد اقتصر الناظم فى معانى . فى ، ـ على الظرفية والسببية ، وعلى بعض معانى الباء . فقال مشيراً إلى ذلك :

( . . وَالظُّرْ فَيَّةَ اسْتَبِنْ بِهِ بِاً ﴾ و ﴿ فِي ﴾ ، وَقَدُ يُدِيِّنَانِ السَّبِبَا

(بالْباً ؛ اسْتَمَنْ، وَعَدِّ، عَوِّض أَلْصِقِ وَمِثْلَ «مَع» و «مِنْ » و هَنْ » بها أَنْطِقِ) (\*)

ترك من أول البيت كلمة ، وزيد ، ، لانها من معانى اللام وقد ذكرت قبل ثم . قال الناظم : والظرفية استبنبباونى ؛ أى اجعل الظرفية واضحة بهما لأنها من معانيه ا أى أن الباء وفى قد اشتركا فى إفادة الظرفية ، وكذلك السببية وذكر أن الباء تكون للاستعانة وللتعدية ، وللتعويض ، وللإلصاق ، وبمعنى «مع» - أى للمصاحبة وبمعنى «من » - أى للمبعيض، وبمعنى «عن» - أى للمجاوزة . وقد أوضحنا ذلك كله .

(١) أى العالو؛ وهو أكثر معانيها استعهالاً. والاستعلاء قد يكون حقيقة إن كان على نفس المجرور وهو الغالب؛ حساً كثال المصنف ـ أومعنى ، نحو: (فضلنا بمضهم على بعض ) . ومجازاً إن كان العلو على ما يقرب من المجرور . نحو: (أولئك على هدى ـ وإنك لعلى خلق عظيم ) ، فقد شبه التمكن من الهدى والاخلاق العظيمة الشريفة والثبوت عليها ـ بمن علا دابة يصرفها كيف شاء . وليس مر الاستعلاء المجازى قولهم : «توكلت على الله ـ واعتمدت عليه ، لأن الله لا يعلو عليه شيء ، لا حقيقة ولا بجازاً ، وإنما ذلك من باب الإضافة والإسناد ـ أى أضفت توكلى واعتمادى إلى الله مسحانه .

<sup>(\*) «</sup> والنظرفية » مفعول مقدم لاستبن « ببا » متعلق به « وق » عطف على ببا « يبينان » مضارع وألف الاثنين فاعل وهي عائدة إلى « الباء » و « ف » ، « السببا » مفعول والألف للإطلاق . « بالبا » متعلق باستمن وقصر للضرورة «وعد ، عوض ، ألصق» معطوفات على استمن محذف العاطف « ومثل مع » حال من «ها » في بها ومضاف إليه « ومن ، وعن » معطوفان على مع « بها » متعلق بانطق ،

والثالث: الجاوزة ؛ كفولك : ﴿ إِذَا رَضِيتُ عَلَى ّ بَنُو قُشَيْرٍ ﴿ (١) أَى : عَنْ . والرابع: المصاحَبة ، نحو: ﴿ وَ إِنَّ رَبِكَ لَذُو مَنْفِرَ ۚ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ ، أى : مع ظلمهم .

وَلِـ «عَنَّ أَرْبِعَةُ مَعَانِ أَيْضًا :

أحدها : الجَاوِزة (٢) ، نحو : سِرْتُ عن البَلد - ورمَيتُ عن القَوس . والثاني : البَعْدِيَّة (٣) نحو : (طَبَقًا عن طَبَقي ) - أي حالاً بعد حال (١) .

(۱) صدر بیت منالوافر، لقُـُحیف العامری، بمدح حکیم بن المسیب القشیری وعِزه: \* لَعَمْرُ ٱللهِ أَنْجَبَنِی رِضَاهاً \*

اللغة والإعراب: بنو قشير: قبيلة تنسب إلى كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصة . لعمر الله : المراد : الحلف بإقرار هله تعالى بالبقاء بعد فناء الخلق . ( إذا ، ظرف مضمن معنى الشرط «رضيت» فعل الشرط «بنو قشير» فاعل رضيت ومضاف إليه ولعمر الله، اللام للابتداء ، وعمر الله مبتدأو مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله، والحبرمحذوف وجوباً أي قسمي. أعجبني رضاها ,جواب الشرط ﴿ وَالْمُعْنِي ۗ وَاصْحِ . ﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ وقوع دعلى ، بمعنى دعن، ؛ لأن الأصل في رَرضي ، أن يتعدَّى بعن۔ لا بعلی وقیل : إن روضی، مضمن معنی عطف . وتأتی و علی ، بمعنی اللام. نحو : ( ولتكبروا الله علىماجداكم ) ـ أى لهدايته إياكم . وبمعنى . من ، نحو: ( إذا اكتالوا على الناس يستوفون ﴾ ـ أي من الناس . وبمعنى الباء . نحو : ( حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق) ـ أي بألا أقول . و بمعنى «عند، . نحو: (و لهم على ذنب) ـ أى عندى (٢) المجاوزة هي: ابتعاد شيء مذكور أو غير مذكور عما بعد حرف الجر بسبب شيء قبله ؛ فالأول : نحو : رميت السهم عن القوس ، والثاني . نحو : رضي الله عنك \_ أي : جاوزتك المؤاخذة بسبب الرضا. والمجاوزة قد تكون حقيقية كهذينَ المثالين ، وقد تـكون مجازية ، إذا كانت في المعالى . نحو : أخــذت الفقه عن عالم متمكن ـ أي أن الفقه جاوزه بسبب الآخد منه ، والجاوزة أظهر معانى د عن ، وأكثرها استعمالاً (٣) أي: أن تـكون بمهني «بعد» (٤) أي: من البعث والسؤال

والثالث : الاستعلاء . كقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَبْخُلُ ۚ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ أى: على نفسه ، وقول الشاعر:

\* لأَهِ ابْنُ عَبُّكَ لاَ أَفْضِلْتَ فِي حَسَبٍ \* عَنِّي . . . (١) ـ أَي: هَلَيَّ .

والموت ، أو من النطفة إلى مابعدها ، وقيل إن . عن ، هنــا باقيــة على ظاهرها . والممنى : طبقاً متجاوزاً فى الشدة عن طبق آخر دونه .

(1) جزء من بيت من البسيط، لذى الإصبع العَدواني ـ واسمه 'حرثان ن عابر 'عرث بن جابر 'عرث بن جابر 'عرث بن جابر ولقب بذى الإصبع؛ لان حية نهشت إنهام رجله فقطمها ـ في مزين بن جابر وتمامه:

وهذا البيت من قصيدة له مشهورة ، مطلعها :

يَامَنْ لِقَلْبٍ شَدِيدِ الْمُ تَعْزُونِ أَمْسَى تَذَكَّر رَيَّا أَمْ هَارُونِ وَبِعِده : وَلاَ تَقُوتُ عِيَالِي بَوْمَ مَسْفَبَةً وَلا بِنَفْسِكَ فِي الظَّرَّاءِ تَكْفِينِي وَبعده : وَلاَ تَقُوتُ عِيَالِي بَوْمَ مَسْفَبَةً وَلا بِنَفْسِكَ فِي الظَّرَّاءِ تَكْفِينِي فَإِنْ تُرُدُ عَرَضَ الدُّنْيَا بِمَنْقَصَتِي فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بُشْجِينِي فَإِنْ تُرُدُ عَرَضَ الدُّنْيَا بِمَنْقَصَتِي فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بُشْجِينِي

ومنها: إِنَّ الذِي يَقْبِضُ الدُّنْيَا وَ يَدْسُطُهَا إِنْ كَانَ أَغْنَاكَ عَنَى سَوْفِ يُفْنِينِي اللغة والإعراب: لاه: أصله: لله ، حذنت لام الحر ، واللام الاولى من لفظ

الجلالة شذوذاً. أفضلت: زدت وصرت صاحب فضل . حسب: هو كل ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه ومآثرهم . دياني : مالك أمرى، وهو صيغة مبالغة ، من دان فلان فلاناً ـ أخضعه وملك أمره . تخزوني : تسوسني وتقهرني و لاه ، مجرور بحرف جر محذوف، والجار والجرورخبرمقدم (ابن عمك، مبتدأ مؤخر مضاف إليه ولا، نافية وأفضلت ، فعل و نائب فاعل «في حسب عنى» متعلقان بأفضلت ولا، نافية وأنت ، مبتدأ ودياني، خبر مضاف إلى ياء التكام «فتخزوني» مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية ، وسكنت الواو تخفيفاً والقافية (والمعنى) لله در ابن عمك مضمرة بعد فاء السببية ، وسكنت الواو تخفيفاً والقافية (والمعنى) لله در ابن عمك ـ يمنى نفسه، فقد حاز من الصفات السامية ما يتعجب منه ، وأنت لم تفضلني في المفاخر ولست القائم على أمرى وبيدك مصيرى ، حتى تسوسني و تقهرني و تذلني .

﴿ وَالشَّاهَدِ ﴾ أَنْ ﴿ عَنْ ۚ لَلْاسْتَعَلَّاءُ بَمَّنَّى ﴿ عَلَى ۚ ، لَانَ الْمُحْوَفَّ أَنْ يُقْسَالُ ؛

والرابع : التمليل نحو: ( وَمَانَحْنُ بِتَارِكَءَ بِيَآلَ الْمِتَنِنَانُ قَوْلِكَ ) ـ أَى لأَجله<sup>(١)</sup> وللـكاف أربعة ممان أبضاً :

أحدها : التشبيه (٢) ، نحو : ( وَرْدَةً كَالدُّهان ) (٣) .

والثانى : التعليلُ نحو : ﴿ وَاذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾ \_ أى لهدايته إياكم (١٠) .

أفضلت عليه : وجوز الرضى: أن تـكون , عن ، باقيــة على أصلها ؛ وضمن الشاعر أفضلت ــ ممنى تجاوزت فى الفضل . وفى البيت حذف الجر وإبقاء عمله .

(۱) و یجوز أن یکون حالا من ضمیر و تارکی . ای مانترکها صادرین عن قولك هذا : و تأتی و عن ، بمعنی و من ، نحو : (وهو الذی یقبل النوبة عن عبده ) أی : من عباده . و بمعنی الباء ، نحو : (وماینطق عن الهوی) . أی بالهوی . وللبدل نحو : (واتقوا یوماً لاتجزی نفس عن نفس شیئاً ) . أی بدل نفس . ولغیر ذلك . وفی بعض معانی و علی ، و وعن ، \_ یقولی الناظم :

(طَلَى الْلاِسْتِمْلاَ ، وَمَمْنَى «فى» و «عَنْ» بِمَنْ تَجَاوُرْاً عَــنَى مَنْ قَدْ فَطَنْ وَقَدْ تَجْبِى مَوْضِيعَ « بَمْدٍ » وَ « طَلَى » كَا «عَلَى» مَوْضعَ «عَنْ» قَدْ جُمِلاً) (\* )

أى : أن دعلى، تستعمل اللاستملاء ، و بمعنى دفى، للظرفية، ومثل دعن، المجاوزة وتؤدى هذا المعنى إذا قصده من فطن له . وتأتى دعن، بمعنى د بعد ، ، و بمعنى دعلى، المفيدة اللاستعلاء ـ كما أن د على ، تـكون بمعنى د عن ، المجاوزة .

(٣) وهو أكثر معانى الكافتداولا، والاصل فيها (٣) الدهان :الاديم الاحمر ، أوجمع دهن ؛ أى صارتالسماء محمرة كوردة مذابة كالدهن الذى يدهن به . (٤) فالمكاف للتعليل ، و « ما ، مصدرية .

<sup>(\*) «</sup>على» قصدانظه مبتدأ «للاستعلا» خبروقصرالضرورة «ومعنى فى معطوف على الاستعلاء ومضاف إليه « وعن » معطوف على في «بعن» متعلق بعني «تجاوزاً» مفعول مقدم لدى « من » المجلة سلة من ، « تجى » مضارع فاعله يعود على عن « موضع » ظرف لتجى « بعد » مضاف إليه «وعلى» معطوف على بعد « كما » الكاف جارة وما مصدرية «على» مبتدأ مقصود لفظه «موضع عن» ظرف متعلق بجعلا وَمضاف إليه «جعلا» مبنى المجهول و نائب الفاعل يعود إلى « على » والألف للإطلاق ، والجملة خبر المبتدأ ،

والثالث: الاستملاء، قيل ابمضهم: كيف أصبحت؟ قال: كُخَيْرٍ - أى عليه (١). وجعل منه الأخفش قولم: ﴿ كُنْ كَا أَنت ٤ أَى علي ماأنت عليه (١). وجعل منه الأخفش قولم : ﴿ كُنْ كَا أَنت ٤ - أَى علي ماأنت عليه والرابع : التوكيدُ - وهي الزائدةُ ، نحو : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ ﴾ - أَى : ليس شيء مثله (١).

ومعنى إلى ، وحتى : انتهاء الغاية (١) مكانية أو زمانية ، نحو : ( مِنَ اللَّهُ اللَّ

(١) استدل المصنف بهذا ؛ لأن المقول له ، والمجيب هو رؤبة بن العجاج الراجز المشهور . وقيل: الكاف للتشبيه على حذف مضاف ـ أى كصاحب خير .

(۲) الكاف بمعنى , على ، و , ما ، موصولة فى محل جر بالكاف ، و , أنت ، مبتدأ حذف خبره \_ أى كن على الحال التى أنت عليها ، وقيل: , أنت ، خبر حذف مبتدؤه \_ أى كن كالشخص الذي هو أنت . وقيل: , ما ، زائدة ملغاة والكاف جارة و , أنت ، ضمير مرفوع نائب عن الضمير المجرور، وهو فى محل جر بالكاف ، والجار و المجرور خبر ، كن ن فيها يستقبل \_ مائلا لنفسك فيها مضى . وقيل غير ذلك من الاعاريب (۲) هـكذا قدره الاكثرون؛ فراراً من إثبات المثل وهو محال عليه سبحانه ، وقد زيدت الدكاف لتوكيد ننى المثل ؛ لان زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجلة . وقيل: إن الكاف ليست بزائدة، و , مثل ، بمهنى الذات أو الصفة ، وقيل غير ذلك وقد ذكر الناظم من معانى الكاف ماجاء فى قوله :

(شَبَهُ بَكَافٍ ، وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ يُعْنَى ، وَزَائداً لِتَوْكِيدٍ وَرَدْ) (')
أَى أَن السَّكَافَ تَأْتَى للتَشِبِيهِ ، وقد تأتى للتعليل . وورد بحيثها زائدة للتوكيد .
ولم يذكر الناظم الاستعلاء من معانيها (٤) المقصود بالغاية كما تقدم : المسافة والمقدار . والمراد بانتها الغاية : أن المعنى قبلهما ينقطع وينتهى بوصوله إلى المجرور بعدهما . وتشاركهمانى ذلك واللام ، وقد تقدمت (٥) وإلى ، هنا لانتها الغاية

<sup>(\*) «</sup> بكاف » متعلق بشبه « وبها » متعلق بيعنى « التعليل » مبتدأ « قد يعنى » قد للتقليل ، ونائب فاعل يعنى يعود على التعليل وجلة الفاعل ونائبه خبر المبتدأ « وزأنداً » حال من فاعل « ورد » الآتى « لتوكيد »متعلق بزائد « ورد » فعل ماض وفاعله يعود إلى الكاف .

ونمو: أكلتُ السمكةَ حتَّى رأميها ، ونمو: (سَلاَمُ هِيَ حَتَّى مَطلَع ِالْفَجْرِ)<sup>(1)</sup> وإنما بُحِرُّ بـ «حتَّى » فى الفالب: آخِر ـ أو متَّصِل بآخر كما مثَّلنا ، فلا يقـال: سهرتُ البارحة حتى نصفها<sup>(1)</sup> .

ومعنى «گَى» : التعليل<sup>(۴)</sup>. ومعنى «الواوٍ، والتاء »<sup>(١)</sup> : القَسَمُ .

الزمانية وفى الآية قبلها للمكانية (١) وحتى، للانتهاء فىالزمان، وفى المثال الأول لانتهاء الغاية فى المكان. (٢) لان النصف ليس آخراً ولا متصلا به والغالب أن يكون بحرور «حتى ، اسماً ظاهراً ـ لامضمراً .

هذا: وتأنى وإلى، للمصاحبة ، نحو: من غش في المعاملة أساء قومه إلى نفسه ـ أى مع نفسه وللاختصاص ، نحو: أمر الآمة إلى رئيسها ، وأمرالاسرة إلى راعيها ، والظرفية . نحو: سيجمع الله الناس إلى يوم تشيب فيه الولدان ـ أى في يوم . وتأتى «حتى» للتعليل والدلالة على أن ما قبلها علة وسبب لما بعدها ـ بمكس اللام ؛ فإن ما بعدها هو العلة لما قبلها ، وفي هذه الحالة لا تجر إلا المصدر المنسبك من أن الناصبة وصلتها ، نحو: أحسن عملك حتى تكافأ . وقد اقتصر الناظم على ما في قوله:

( اللا نَتِهَا: « حَتَّى »، وَ « لاَ مْ »، وَ « إِلَى »، وَ «مِن \* » وَ « بَانِه ) يُفْهِمانِ بَدَلاً ) (• )

أى أن «حتى » تدل على انتهاء الفاية ، وكذلك « اللام » ، و « إلى ». و « من » و « الباء » بشتركان فى معنى واحد ـ هوالبدل وقد تقدم ذلك . هذا : وقد ذكر النحاة فروقاً بين «حتى » و «إلى» ـ منها: أن «إلى» تجر الظاهر والمضمر ، و «حتى ، لاتجر إلا الظاهر على الراجح و « إلى » تقتضى انقضاء ما قبلها بغير تمهل ـ بخلاف «حتى» و « إلى » تدل على المهاية إذا و « إلى » تدل على المهاية إذا و جدت قبلها « من » الدالة على البداية ـ ولا يصح مجى « حتى » .

(٣) تقدم الكلام عليها صفحة ٢٤٤ (٤) حروف القسم أربعة : اللام والباء، وقد تقدم الكلام عليهما.انظر صفحة ٢٦٠٠وصفحة . أما الواو والناء فيدلان على

<sup>(\*) «</sup> للانتها » متعلق بمحذوف خبر مقدم « حتى » مبتدأ مؤخر مقصود لفظه « ولام ولمك » معطوفان على حتى « ومن» قصدلفظه مبتدأ والواو للاستثناف « وباء » معطوف علىمن « يفهمان » فيل وفاعل، والجملة خبر المبتدأ « بدلا » مفعول، به ليفهمان .

## ومعنى مُذْ ومُنذُ (١): ابْتِدَاء النَّاية إن كان الزمانُ ماضياً ، كقوله:

• أَفُورُنَ مُذْ حِجَجٍ وَمُذْ دَهْرٍ •<sup>(٢)</sup>

\* وَرَبْعِ عَفَتْ آثَارُهُ مُنذُ أَزْمَانِ \* (<sup>(1)</sup>

وقوله :

القسم غير الاستعطانى. ولايصح أن يذكر معهما فعل القسم، ولا يجران إلا الاسم الظاهر. والتاء لاتجر من الاسماء الظاهرة إلا: والله ـ رب ـ الرحمن، ومن الشذوذ أن تجرغير هذه الثلاثة، انظر صفحة: ٢٤٨ (١) انظر صفحة: ٢٤٨

(٢) عجز بيت من الكامل لزهير بن أبى سلمى ، من قصيدة يمدح فيهـا هرم ابن سنان . وصدره : ﴿ لِمَنِ ٱلدِّيَارُ بِقُنَةً ۗ ٱلِخْجرِ ﴾

اللغة والإعراب: قنة: هي أعلى الجبل. الحجر: منازل قوم ثمود بالشام عند وادى القرى. أقوين: خلون من السكان. حجج: سنين جمع حجة وهي السنة. وهو اسم زمان كالدهر. و لمن، اللام جارة ومن اسم استفهام فى محمل جر باللام، والجار والمجرور خبر مقدم. والديار، مبتدأ ، وخر و بقنة، متعلق بمحذوف صفة للديار

د الحجر ، مضاف إليه . وأقوين، : فعمل ماض ونون النسوة فاعل، والجملة حال من

الديار بتقديرقد « مذ ، حرف جر بممنى من « حجج ، مجرور بها . ﴿ والممنى ﴾ لمن هذه الديار التي بأعلى هذا المكان ؟ وقد خلت من ساكنيها من

سنواَت وأزمان طويلة ﴿ والشاهد ﴾ في د مذ ، حيث استعملت حرف جر بمعنى د من ، لابتداء الغاية الزمنية ، والجرور ماض ، وهو قليل .

(٣) عجز بيت من الطويل لامرى. القيس الكندى ، وصدره :

## \* قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَعِرْ فَانِ \*

اللغة والإعراب: وقفا ، أمر للواحد بلفظ الاثنين على عادة العرب مثل: (القيا في جهنم) . ذكرى: تذكر . عرفان: معرفة . ربع: منزل ودار . عفت آثاره: درست وانمحت علاماته و قفا ، فعل أمر وألف الاثنين فاعل و نبك ، مضارع بجزوم في جواب الآمر بحذف الياء دمن ذكرى ، جار و بجرور متعلق بنبك و حبيب ، مضاف إليه دوعرفان ، معطوف على حبيب ، وربع ، معطوف على ذكرى أو على حبيب ، وربع ، معفوف على ذكرى أو على حبيب ، وربع ، معفوف على ذكرى أو على حبيب ، وربع ، معفوف على ذكرى المعلوف على ذكرى أو على حبيب و عفت آثاره ، الجملة صفة لربع ، منذ ، حرف جر بمعنى من وأزمان ،

والظَّرْفيةُ إن كان حاضراً (١) ، نحو: منذُ يَوْمِنا . وبمْمْنَى « مِنْ » «وَ إِلَى» مَمّاً إِن كان معدوداً ، نحو: مُذ يَو مَينِ (٢).

ورُبَّ للتَّكثير كثيراً \_ وللتقليل قليــلا<sup>(٣)</sup> : فالأول كقوله عليــه السلام : « يارُبُّ كاسية في الدُّنياً عارِيةُ يُومَ القيامة » (<sup>3)</sup>. وقول بعضِ الْعَرَبِ عند انقضاء

بحروريها ، والجار والمجرور متعلق بعفت ﴿ والمعنى ﴾ قف ياصاحبى نشدب حظناً ونذرف الدمع من تذكر الاحبة والاصدقاء الذين فقدناهم، وتلك المنازل التي درست بعدد أنكانت عامرة بأهلها ، وذهبت آثارها ومعالمها من أزمان طويلة .

﴿ والشاهد ﴾ جر ، منذ ، للزمان الماضى وهى للابتداء . وأكثر العرب يرى وجوب جر ، منذ ومذ ، للحاضر، وترجيح جر ،منذ، للباضى، وترجيح رفع ،مذ ، للباضى على جره . (١) فيكونان على معنى ، في ، وينصبان بالفعل قبلهما .

(۲) أى مارأيته من ابتداء هذه المدة إلى انتهائها ، ويشترط حينئذ: أن يكون الزمان نكرة معدوداً؛ لفظاً ،كذيومين \_ أو معنى كذ شهر ؛ لانهما لايحران المبهم \_ أى غير المعدود . ويجوز وقوع المصدر بعدهما ، تقول : مارأيته مذ قدوم الحجاج ـ أى مذ زمن قدوم الحجاج ،كما يجوز وقوع ، أن ، وصلتها بعدهما. نحو : مارأيته منذ أن الله خلقنى ، وهو على تقدير زمان أيضاً .وفى مذ ومنذا لحرفان يقول الناظم :

( وَ إِنْ يَجُرًّا فِي مُضِيَّ فَكَرْمِن ﴾ أَهَا ، وَفِي الْخُضُورِمَعْنَى ﴿ فِي السَّمَينِ ﴾ (\*)

أى إن وقع مابعدهما بجروراً،وكانماضياً- فهما حرفاجر بمعن . من ،، و إن كان حاضراً ـ فهما بمعنى . في .. وقوله استبن :أى اطلب بيان معنى . في ، الظرفية .

(٣) يرى فريق من النحاة أنها للتقليل دائماً .وزعم ابن درستويه وجماعة أنها للتكثير دائماً (٤) . يا ، للتنبيه أو للنداء والمنادى محذوف ، رب ، حرف جر شبيه بالزائد . كاسية ، ـ أى مكسية \_ مبتدأ رفوع بضمة مقدرة ، في الدنيا ، متعلق به . عارية ، خبر ، يوم القيامة ، ظرف متعلق بعارية ومضاف إليه ، ويجوز أن تكون عارية صفة لكاسية باعتبار اللفظ أو المحل ، والخبر محذوف ـ أى ثابتة .

<sup>(\*) «</sup>إن» شرطية «يجرا» فعـــلالشرط والألف فاعــل «ف.مضى»متعلق بيجرا «فــكمن» الفاءلر بط الجواب بالشرط ، و «كمن » جار ومجرور خبر مقدم «ها» مبتدأ مؤخر «وف الحضور» متعلق باستبن « معنى » مفعول استبن مقدم « فى » مضاف إليه مقصود لفظه .

رمضانَ : « يارُبُّ صَائَمَهِ لَنْ يَصُومَه وقائمَهِ لن يَقُومَه » ('' . والثاني كقوله : أَلاَ رُبُّ مَوْلُودٍ وليس له أَبْ وَذِي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ (''

(والمعنى) كثير منالناس مستور ومكسو فى الدنيا ، مفضوح وعاريوم القيامة (والشاهد) أن درب ، هنا للتكثير ؛ لأن الحديث مسوق للتخويف، والتقليل لايناسبه. ومثله قوله تمالى . (ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين)

(۱) د صائمه ، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة ، والهاء مضاف إليه ، وهى فى محل نصب مفعول لصائم و لن يصومه ، الجلة خبر . وقد استدل بهذا الكسائى على إعمال اسم الفاعل المجرد بمعنى المماضى .

والمني كثير عن يصومون رمضان ويقومون ليله ـ لاثواب لهم في صومهم وقيامهم ؛ لانهم يضيعون ثوابهم بما يرتكبون من آثام .

﴿ والشاهد ﴾ فيه كسابقه

(٢) بيت من الطويل ينسب لرجل من أزد السراة ولم يعين اسمه . وذكر الفارسي أنه لرجل اسمه عمرو الجذبي، لتى امرأ القيس في إحدى الفلوات فحاطبه بهذا البيت

اللغة والإعراب: مولود ليس له أب: هو عيسى عليه السلام. ولد ليس له أبوان: هو آدم أبو البشر، فقد خلق من تراب. و ألا ، للتنبيه و رب ، حرف جر و تقليل شبيه بالزائد و مولود ، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الشبيه بالزائد ، و وليس له أب ، الواو للحال ، والجلة من ليس ومعموليها في موضع نصب على الحال ، وخبر المبتدأ محذوف \_ أى موجود ووذى، معطوف على مولود بحرور بالياء لانه من الاسماء الجنسة و ولد ، مضاف إليه و يلده ، مضارع بحزوم بلم بسكون مقدر منع من ظهوره حركة التخاص من النقاء الساكنين العارض ؛ فقد سكنت اللام تشبها بكتف فذ ونحوهما، من كل كلمة ثانيها مكسو ؛ و فإنه يحوز إسكانه للتخفيف وسكنت الدال للجازم، فحركت الدال بالفتح إنساعاً للياء ، ويحوز ضمها إتباعاً للهاء و أيوان ، فاعل يلد ، والجلة صفة لذى ولد .

﴿ والشاهد ﴾ كون و رب ، هنا للتقليل؛ لانه لايوجد من هذين الصنفين إلا فرد واحد ، ولاتجر رب غالباً إلا الاسم الظاهر النكرة ، وتحتاج هذه النكرة لصفة من مفرد أو جملة أو شبهها ، وقد تجر ضميراً للتنبيه يفسره اسم منصوب بعده يعرب تمييزاً . ، إلخ، انظر صفحة : ٢٤٩ .

يريد بذلك آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام .

﴿ فَصَلَ ﴾ من هذه الحروف مالفَظه مشترك بين الحرفيَّة والاسميَّـةِ ، وهو خمسة :

(أحدها) الكافُ<sup>(۱)</sup> والأصحُّ أنّ اسْمَيَّتَهَا مخصوصةُ بالشَّمر كقوله: \* يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ الْمُنْهَمِّ \*(۲)

(والثانى والثالث) «عَن»، و «عَلَى» ؛ وذلك إذا دخَلت عليهما «مِن» (٣)

(۱) يرى الآخفش والفارسى وابن مالك: أن استعالها اسماً ـ قياسى فى سعة للكلام. ولا يختص بضرورة الشعر، وقد كثر فى كلام الفحول من الشعر. وإذا صارت اسماً ـكانت بممنى ومثل. وتقع فاعلا فتكون مبنية على الفتح محل رفع كقول الشاعر: ما عاتبَ الحُرَّ الكريم كنفَسْه \* . . . . ومفعو لا كقول آخر:

ولم أر كالمعروفِ أمَّا مذاقه فَحُـــاْوَ وأما وَجْهُهُ فَجَميل وفي محل جر ، نحو: تبتسم عن كاللؤلؤ ، وكثال المصنف.

( ٢ ) رجز للعجاج بن رؤبة ، يصف نسوة بالحسن والجمال ، وصدره :

## \* بِيضٌ ثَلَاثَ كَنِعاَجٍ مُمِّ \*

اللغة والإعراب: بيض: جمع بيضاء. نعاج: جمع نعجمة ، والمراد بهما هنا البقرة الوحشية ، شبهت بها المرأة الحسناء ، ولايقال نعاج الهيرها . جم : جمع جماء وهي التي لاقرن لها . البرد: مطر ينعقد كرات صغيرة ، المنهم : الذائب منه بعضه حتى يصير كرات صغيرة جداً . وبيض مبتداً وثلاث ، صفة له وكنعاج ، جار و بحر و ر متعلق بمحذوف صفة ثانية وجم ، صفة لنعاج ويضحكن ، فعل مضارع ونون النسوة فاعل ، والجلة خبر المبتدأ وكالبرد ، الكاف اسم بمعنى ومثل ، في محل جر بعن ، والبرد مضاف إليه و المنهم ، صفة للبرد (والمعنى) أن هؤلاء النسوة البيض اللانى كبقر الوحش خفة و رشاقة ما يضحكن عن أسنان كالبرد الصغير صفاء ولطافة .

﴿ والشاهد ﴾ استعمال الكاف، كالبرد ، ـ اسماً بمعنى دمثل، بدليل دخول حرف الجر عليها ، وحرف الجر لايدخل إلا على الاسم (٣) ليس ذلك بقيد لاسميتهما

كَقُولُه: ﴿ مِنْ عَنْ يَمِينِي مَوَّةً وَأَمَامِي ﴿ (١)

وقوله : ﴿ غَدَت مِنْ عَلَيْهِ بَعَدَمَا تُمَّ ظِمْؤُهَا ﴿ (٢)

و إنما الغالب وقوعهما مجرورتين بمن ، و إذا استعملا اسمين ، كانت ، عن ، ـ بمعنى جانب ، و هذا الاستعال قياسى فيهما . و إلى استعمال الكاف و « عن » و « على ، أسماء ـ يشير الناظم بقوله :

(وَأُسْتُعْمِلَ أَسْمًا ، وَكَذَا «عَنْ» و «عَلَى» مِنْ أَجَلِذَاعَلَيْهِمَا «مِنْ» دَخَلاً )(· )

أى أن الكاف استعملت اسمـاً ، وكذلك و عن » و «على» ، ومن أجل استعمالها اسمين ـ دخل عليهما الحرف الجار « من » ، وهو لايدخل إلا على الاسماء .

(١) عجز بيت من الكامل لقطرى" بن الفجاءة الحارجي ، وصدره :

### \* فلقد أَرَانِي للرِّماح دَرِيئَةً \*

اللغة والإعراب: دريئة: هي الحلقة التي يتعلم عليها الطعن والرى. «ولقد» اللام واقعة في جواب قسم مقدر، وقد حرف تحقيق وأرانى، مضارع والفاعل أنا والنون الوقاية والياء مفعول أول وللرماح، جار و بحرور متعلق بمحذوف حال من دريئه ـ الواقع مفعولا ثانيا لارى و من ، جارة و عن ، اسم بمعنى جانب أو جهة ـ في محل جر بمن والجاروالمجرور متعلق بمحذوف يدل عليه أرانى «يمينى» مضاف إليه ومرة، منصوب على المصدرية ووأماى، معطوف على يميني (والمعنى) يصف نفسه بالشجاعة والصبر على الجلاد في معمعة الحرب حين يفر الابطال ، فتتقاذف عليه رماح الاعداء و نباطم و تأتيه من كل جانب وهو ثابت ، أو يريد: أن المحاربين معه يتخذونه وقاية يتقون بها رمايا الاعداء لشجاعته ورباطة جأشه (والشاهد) أن و عن ، اسم بمعنى جانب أو جهة ، بدليل دخول حرف الجر عليه وهو و عن ،

(٢) صدر بيت من الطويل لمزاحم بن الحارث العقبلي يصف قطاة، وعجزه:

<sup>(\*) «</sup> واستعمل » ماض المجهول » ونائب الفاعل يعود إلى الكاف في البيت السابق « اسماً » حال من نائب الفاعل « وكذا » متعلق بمحذوف خبر مقدم « عن » مبتدأ مؤخر مقصدود لفظه « وعلى » معطوف على عن « من أجل » متعلق بدخل « ذا » مضاف إليه « عليهما » متعلق بدخل « من » قصد لفظه مبتدأ « دخلا » فعل ماض فاعله يعود على « من » والألف للاطلاق، والجملة خبر المبتدأ .

( والرابع والخامس ) « مُذْ ، ، و « مُنذُ ، . وذلك في موضعين (' ) . أحدها : أن يدخُلا على اسم مرفوع ، نحو : مارأً يُتهُ مُــذ يومان ــ أو مُذ

## \* نَصِلُ وَءَن قَيْضٍ بِزِيْزَاء تَجْهَلِ \*

اللغة والإعراب: غدت: صارت والضمير فيه عائد على القطاة . تم: كل . ظمؤها: مدة صرها عن المهاء ؛ والظم : مابين الشرب والشرب . تصل : تصوت أحشاؤها من العطش . قيض : هو القشر الأعلى للبيض . زيزاء : بيداء ، وهي الأرض القفر التي لاما ، فيها . مجهل : قفر ليس فيها أعلام يهتدى بها . وغدت ، فعل ماض من أخوات كان واسمها مستر يعود على القطاة . من ، جارة . عليه ، اسم بمعنى فوق في محل جر بمن والماء مضاف إليه , بعد ، ظرف منصوب بغدت . ما ، مصدرية . تم ظمؤها ، فعل وفاعل ومضاف إليه ، والمصدر المنسبك من دما ، وما بعدها مضاف إليه لبعد ـ أى بعد تمام . تصل ، الجملة خبر غدت . وعن قيض ، معطوف بالواو على قوله . من عليه ، دبريزاء ، جار و بحرور متعلق بمحذوف صفة لقيض ، منوع من الصرف لالف التأنيث الممدودة . مجمل ، مضاف إليه ، أو صفة لؤيزاء ، أو بدل كل من كل .

والمعنى أن هذه القطاة صارت من فوق فرخها ـ وقد مضت المدة التي تصبر فيها عن المداء .. تصوت من شدة الظمأ ، وهي على قشور البيض والأفراخ ـ في تلك الأرض الغليظة القفر الحالية بمايه تدى به السائرون (والشاهد) استعبال وعلى اسماً بمعنى وفوق ، مدليل دخول حرف الجر علها . وقيل : معناها وعند ، .

(١) وإليهما يشير الناظم بقوله:

(و «مُذْ ، ومُنذُ » أَسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا أَوْ أُولِيَا الْفِعْلَ ؛ كَا حِبْثُتُ مُذْ دَعَا ») (°)

أى أن دمذ، ، و د منذ ، يكونان اسمين حين يرفعان اسماً بعداهما ، أو حين يليهما ويقع بعدهما فعلوفاعله . ومثل الناظم للجملة الفعلية بقوله : جثت مُذ دعا . وسيأتى إيضاح ذلك .

<sup>(\*\*) ﴿</sup> وَمَدْ ﴾ مبتدأ قصد لفظه ﴿ وَمَنَدَ ﴾ معطوف عليه ﴿ اسمانَ ﴾ خبر المبتدأ ﴿ حيث ﴾ ظرف صفة لمسدَ وَمِنَدُ ﴾ رفعا ﴾ جلة الفعل والفاعل في محل جر بإضافة حيث ﴿ أَو ﴾ عاطفة ﴿ أُولِيا ﴾ ماض لهجهول والألف نائب فاعل وهي المفعول الثاني ﴿ الفعل ﴾ مفعول أول ؛ لأنه الفاعل في المعنى ﴿ مَدْ ، والجُملة في محل جر بإضافة مذ ، في المعنى ﴿ مَدْ ، ضياء السالك ﴿ تَانَي ) ﴿ ( ١٨ حسر ضياء السالك ﴿ تَانَي )

يومُ الجمعة . وها حينئذ : مبتدآن ، وما بعدها خبر (۱) . وقيل : بالعكس (۲) ، وقيل : بالعكس (۲) ، وقيل : ظرفان ، ومابعدها فاعل بكان تامّة عذوفة (۲) .

والثانى: أن يدخلا على الجلة ؛ فعلية كانت ، وهو الغالبُ كقوله :

\* مازَالَ مُدن عَقدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ \*(1)

(۱) ومعناهما: الآمد و ننى المدة؛ إن كان الزمان حاصراً بحو: مارأيته مذيومنا ، أومع ودا كثال المصنف ومنذيو مان ، ـ والتقدير : مدة عدم الرؤية يومنا ، أويومان ومن المعدود : منذيوم ، أو شهر ، أو سنة ، أو عشرة أيام ، أو خسة عشريوماً ، أو عشرون يوماً ، أومائة يوم ، أو الفيوم . إلخ وإن كان الزمان ماضياً نحو : ما رأيته مذيوم الجمعة ـ وهذا مذهب المبرد مذيوم الجمعة . وهذا مذهب المبرد والفارسي وبعض الكوفيين (٢) ويكونان ظرفين متعلقين بمحذوف هو الخبر ومابعدهما مبتدأ مؤخر . ويكون معنى مالقيته مذيومان ـ بيني وبين لقائه يومان ، وفي هذا تكلف وتقدير لامبرر له ، وهو مذهب الاخفش والزجاج

(٣) والتقدير: مذكانأو قد مضى يومان ـ أو يوم الجمة، وهما حينئذ متعلقان بمضمون ما قبلهما، مع ملاحظة استمرار الانتفاء إلى زمن التكلم. وهذا مذهب جمهور الكوفيين، واختاره ابن مالك. ولعل الرأى الاول هو الاولى بالاتباع.

( ٤ ) صدر بيت من الكامل ـ للفرزدق يرثى يزيد بن المهلب ، وعجزه :

### \* فَسَماً فأَدْرَكَ خَسةَ الْأَشْبَارِ \*

اللغة والإعراب: عقدت يده إزاره: كناية عن مجاوزته حد الطفولة وبلوغه سن التميين والإزار: ما يلبسه الإنسان في نصفه الأسفل. فسها: شب وارتفع وأدرك: بلغ ووصل. خمسة الاشبار: المراد: ارتفعت قامته وبليغ مبلغ الرجال. ما ينافية وزال ، فعل ماض ناقص واسمها يعود على يزيد و مذ ، ظرف مبنى على السكون في محل نصب بزال ، وهو مضاف إلى جملة و عقدت يداه إزاره ، من الفعل والفاعل والمفعول وفسها، معطوف على عقدت وفادرك ، معطوف عليه كذلك وخمسة الاشبار ، مفعول أدرك ومضاف إليه ، وخبر زال جملة وبدنى في البيت بعده ، وهو: يُدُنى كَتَائِبَ مِنْ كَتَائِبَ تَكْتَمِيق في ظِيدًا مُعْتَرَكِ العَجَاجِ مُثَارِ

أو اسْمِيَّة كقوله: \* وَمَازِلْتُ أَبْغِي الْمَـالَ مُذَأَنَا بِاَفِيعُ \*(') وها حينئذ ظرفانِ باتفاق ('') .

﴿ فَصَلَ ﴾ تزادُ كُلَّة « مَا » بعد مِن ، وعَن ، والباء \_ فلا تـكَفُّهُنَّ عن عملِ

﴿ والمعنى ﴾ أن يزيد منذ بالغ ـ ن التمييز واستطاع أن يقصى حوانجه بنفسه ، ظهرت عليه مخايل الرجولة ، وأخذ يتدرج فى مدارج الرفعة والشجاعة ، ويظهر منه مالا يرى إلا فى الابطال والعظها ، ﴿ والشاهد ﴾ دخول ، مذ ، على جملة فعلية و هو الغالب فيها ، وينبغى أن يكون الفعل ماضياً .

(١) صدر بيت من الطويل للأعشى ميمون بن قيس ، وعجزه :

## \* وَلِيداً وَكَهٰلاً حِينَ شِبْتُ وَأَمْرَدًا \*

وهذا البيت من قصيدته المشهورة التي مطلعها :

أَلَمَ تَفْتَهِ فِلْ عَيِنَاكَ لِيلَةَ أَرْمَدَا وَبِتَّ كَا فِاتَ السَّلِيمُ مُسَهَدًا اللّغة والإعراب: أبغى: أطلب يافع: هو الفلام الذى بلغ الحلم أو ناهز العشرين يقال آيْفَكَ الفلام وَيَفَك م فهو يافع ، ولا يقال مُوفِع ، وكامهم استغنوا باسم الفاعل من الثلاثي ، وليسدا : صبياً . كهلا : هو من وخطه الشيب ، أو من جاوز الثلاثين ، أو الاربعين \_ إلى الخسين أو الستين . أمردا : هو الشاب الذى طرَّ شاربه ولم تنبت لحيته ؛ لانه لم يبلغ سن الالتحاء ؛ فإذا بلغه ولم تنبت لحيته ـ فهو ترَط ما نافية «زلت» فعل ماض ناقص والناء اسمها « أبغى المال » الجلة خبر زال «مذ» ظرف معمول لابغى « أنا يافع » مبتدأ وخبر ، والجلة مضاف إليه بمذ .

﴿ والمعنى ﴾ إننى أطلب المال وأسمى للحصول عليه منذ كنت ناشئاً ، ثم صبياً ، إلى أن بلغت سن الكهولة ﴿ والشاهد ﴾ دخول , مذ ، على الجلة الاسمية .

(٢) قيل: ظرفان مضافان إلى الجملة ، أو إلى زمن مضاف إلى الجملة . وقيل: إنهما مبتدآن بتقدير زمن مضاف إلى الجملة يكون هو الحمر . والتقدير في مثال الناظم: وجئت مذدعاً ، وقت المجى هو زمن دعائه ، وفي بيت الاعشى : أول وقت طلبي المال \_ هو وقت كونى يافعاً ، وعلى ذلك فدعوى الاتفاق على الظرفية غير مسلمة . هذا : وأصل منذ : مذ ، ولا تدخل ، من ، عليهما ، ولا يصح العكس أيضاً .

الجر (۱) ، نحو : ( مِمَّا خَطِياً تِهِمْ \_ عَمَّا قَلِيلٍ \_ قَبِا نَقْضِهِمْ ) . وبعد « رُبَّ » ، و « الكافِ» \_ فيبقَى العمل قليلاً ، كقوله :

## \* رُبِّناً ضَرْبَةً بِسِيْفٍ صَقِيلٍ \*(٢)

(١) لانها لا تزيل اختصاصهن بالاسماء ، وتقتضى قواعد الكتابة اتصال الحرفين خطاً . قال الناظم :

(وَ بَعْدُ هَمِنْ ﴾ وَه عَنْ وَه بَاء ﴾ فريد هما ﴾ فلم بَعْقُ عَنْ عَمَلٍ قَدْ عُلِماً )(٠)

أى تزاد د ما ، بعد د من ، و د عن ، والباء \_ فلا تكفها وتمنعها عن عمل لها معلوم ، وهو جر مابعدها .

(٢) صدر بيت من الخفيف، لعدى بن الرَّ علاء الغساني . وعجزه :

### \* بَيْنَ بُصْرَى وَطَعْنَةً نَجُلاً \*

اللغة والإعراب: صقيل: مجلو أملس. بصرى: بلد بالشام، كان بها سوق في الجاهلية، وذهب إليها الذي صلى الله عليه وسلم مع عمه للتجارة، ورآه فيها بحيرا الراهب وعرفه وحذر عمه عليه. نجلاه: واسعة ظاهرة الاتساع. ورب ، حرف جر شبيه بالوائد وما ، زائدة بعدها وضربة ، مجرور برب لفظاً وهي مبتداً وبسيف ، متعلق بمحذوف صفة لضربة ، وسيف وبين، ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وبصرى ، مضاف إليه - أو صفة لضربة ، والخبر محذوف و وطعنة ، معطوف على ضربة ونجلاء، صفة لها مجرورة بالكسرة الظاهرة للضرورة ، وقد أضاف الشاعر وبين، الى و بصرى ، وهو مفرد لم يعطف عليه مشله ، مع أن و بين ، لا تضاف إلا إلى متعدد ؛ إما لان و بصرى ، في قوة المتعدد لانها ذات أجزاء ومحلات كثيرة - أى مين أجزائها وأما كنها . أو أن هناك مضافاً محذوفاً - أى بين أماكن بصرى . (والماهني كثيراً ما استعملت سيني للضرب، ورمى للطعن في هذه الجهة استعها لامشرفاً . (والشاهد) زيادة و ما ، بعد و رب ، وعدم منعها من العمل . وذلك قليل .

<sup>(\*) ﴿</sup> وبعد ﴾ ظرف متعلق نزيد ﴿ من ﴾ مضاف إليه مقصود لفظه ﴿ وعن وباء ﴾ معطوفان على من ﴿ زيد ﴾ مضارع مجزوم بلم وفاعله يمود على ﴿ ما ﴾ ذات علما ﴾ ﴿ قد علما ﴾ ﴿ قد علم حرف تحقيق . وعلم ماض للمجهول ، ونائب الفاعل يمود إلى عمل ﴾ والألف للاطلاق ، والجلة في محل جر صفة لعمل .

# وقوله: \* كَمَّا النَّاسِ تَجْرُومْ عَلَيْهِ وَجَارَمُ \* (١) والغالبُ أن تَـكَفَّهُما عن العمل (٢) فيدخُلان حينئذ على الجُمْلِ.

(1) عجز بيت من الطويل لعمرو بن برَّاقة الهمداني . وصدره :

\* وَنَنْصُرُ مَوْلَانَا وَنَعْلَمُ أَنَّهُ \*

اللغة والإعراب: نفصر: نعين ونؤازر. مولانا ، المراد هنا : حليفنا أوسيدنا. محروم: مظلوم واقع عليه الجرم والتعدى. جارم: ظالم معتد. « مولانا » مفعول ننصر منصوب بفتحة مقدرة على الآلف وهو مضاف إلى «نا» «أنه» أن واسمها «كا» الكاف حرف تشبيه و جر ، و «ما » زائدة « الناس » بحرور بالكاف والجار والمجرور خبر « أن » والجلة في محل نصب سدت مسد مفعولى نعلم « بحروم » خبر ثان لان « عليه » جار و بحرور نائب فاعل لمجروم؛ لأنه اسم مفعول « وجارم » معطوف عليه « والمعنى » أن من أخلافنا وشيمتنا ـ أن نساعد حليفنا ، و نعينه على عدوه ، ونحن نعلم أنه كغيره من الناس يظلم و يظلم غيره .

﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ زيادة « ما » بعد الكاف فى « كما الناس » وعدم كفها عن عمل الجر (٢) وحينئذ تسمى «كافة » . أما إذا لم تسكف فتسمى « زائدة ، لاغير . وفى زيادة « ما » بعد « رب » و « الكاف » \_ يقول الناظم :

(وَزِيدَ بَعْدَ «رُبَّ»، وَ «الْكَافِ» فَكَفْ وَقَدْ تَلَيْمِاً وَجَرَّ لَمْ يُكَفُ ) (٠)

أى زيد الحرف «ما» بعد «رب» ، و بعد « الكاف » \_ فكفهما عن العمل ، وقد يلهما ولا يكفهما . ومعنى « لم يكف \_ لم يمنع » وكذلك تزاد «ما » قليلا بعد اللام كقول الأعشى : إلى مَلِك خيير أَرْباً به فإنَّ لِما كُلِّ شيء قَرَارًا أى فإن لسكل شيء . وما ورد من دخول « ما » على هذه الحروف وكفها عن العمل \_ يؤول عند الجمهور على أن « ما » مصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر

<sup>(\*) •</sup> وزید » مان مبنی الهجهول ، ونائب الفاعل یعود علی • ما » فی البیت السابق • وانسکاف » معطوف علی « رب » ، « فکف » الفاء عاطفة ، وفاعل کف یعود علی • ما» ومفعوله محددوف — أی فکف جرها • تلیهما » فاعل تلی یعود علی • ما » وضمیر التثنیسة مفعول به یعود علی رب والسکاف • وجر » الواو للحال ، و « جر » مبتدأ • لم یکف » یکف مضارع مبنی للمجبول مجزوم بلم ونائب فاعل یعود إلی • جر » والجملة خبر المبتدأ .

كقوله: \* كَاسَيفُ عَمْرٍ وِ لَمْ تَخُنَّهُ مَضَارِبُهُ \*(١)

بحرور بها . وتزاد , ما ، أيضاً بعد أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة ، فلا تغير وضعها ، نحو : (أينها تكونوا يدرككم الموت ـ حتى إذا ماجاءوها شهد عليهم سمعهم ) ، والغرض من زيادتها في هذه الاحوال كلها ـ التأكيد .

(١) عجز بيت من الطويل لنهشل بن جرى ، برثى أخاه مالكاً ، وكان قد قتل

في جيش على يوم صفين ، وصدره : ﴿ أَخْ مَاجِدٌ لَمْ يُخْزِنِي يَوْمَ مَشْهِدَ \*

اللغة والإعراب: ماجد: ذو بجد، والمجد: الرفعة والشرف والمكرم. يخزنى: يوقعنى فى الخزاية ـ وهى الإهانة والفضيحة ، والمراد: يخذلنى . يوم مشهد: اليوم الذى يشهده الناس ويحضرونه ، والمراد يوم صفين ، وهوالذى قتل فيه أخوه مالك . سيف عرو ، المراد: عمرو بن معديكرب الزبيدى ، وسيفه: الصمصامة . مضاربه: جمع مضرب ، وهو نحو شبر من طرفه . « أخ ، مبتدأ « ماجد ، صفته « لم يخزنى ، الجملة خبر . ويجوز أن يعرب « أخ ، خبراً لمبتدأ محذوف وما بعده صفة «يوم مشهد» ظرف متعلق بيخزنى ومضاف إليه « كما » الكاف جارة ، و « ما » كافة « سيف عمرو » مبتدأ و مضاف إليه « لم تخنه مضاربه » الجملة خبر المبتدأ .

﴿ والمعنى ﴾ يمدح أخاه بالشجاعة والإقدام والكرم ، وأنه لم يتخل عنسه ولم يخذله ، ولم يحجم عن القاء الاعداء معه يوم صفين ؛ كما أن سيف عمرو بن معديكر ب لم يخذله ولم ينب في يده عن شيء ما ﴿ والشاهد ﴾ أن , ما ، كفت الكاف في , كما ، عن الجر ، فرفع «سيف» على الابتداء . وهذا هو الكثير فيها . هذا : وتقع ,كما ، بعد الجمل صفة في المعنى، نحو : (كما بدأنا أول خلق نعيده) و تعرب نعتاً لمصدر أو حالا؛ أي نعيده أول خلق إعادة مثل ما بدنا \_ أو نعيده مماثلا للذي بدأناه . ومثل ,كما . \_ . كذلك ، .

(٢) صدر بيت من المديد لجذيمـة الابرش بن مالك بن فهم ملك الحيرة ، وهو

صاحب الزباء . وعجزه : ﴿ تَرْ فَعَنْ ثُو بِي شَمَالاَتُ \*

اللغة والإعراب:أرفيت: نزلت. كلم: جبل. شمالات: جمع شمال وهي ربح تهب من ناحية القطب الشمالي ورباء رب حرف جرشبيه بالزائد، و دماء كافة وترفعن، مضارع

والغالبُ على « رُبُّ » المسكفوفة \_ أن تدخلَ على فعلٍ ماضٍ (١) كهذا البيت وقد تدخلُ على مصارعٍ مُنَزَّلٍ منزلةَ المساضى التحقُّق وقوعه ، نحو : ( رُبَعاً بَوَدُّ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ) (٢) . ونَدَر دُخُوانُها على الجملةِ الاسميةِ كَقُولُه :

\* رُبِّماً إِلَجْامِلُ الْمُؤَبَّلُ فِيهِم \*(٢). حتى قال الفارسيُّ: بجب أن تقدَّر «ما» اسمًا مجروراً بِرُبُّ بمعنى شيء (٤) ، والجامل خبراً لضميرِ محذوفٍ ، والجـلةُ صفةُ

مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفية وثوبى، مفعول ترفعن وشمالات، فاعله والمعنى كثيراً ما أنزل على الجبال العالية في مهب الرياح العاتية، متحملا المصاعب لارقب الأعداء \_ يفتخر بأنه يرقب الطليعة بنفسه متحملا المشاق و لا يعتمد على غيره والشاهد أن وما، كفت ورب، عن عمل الجر ؛ لانها دخلت على الجملة الفعلية (1) لان معناها التكثير أو التقليل ، وهما إنما يكونان فيما عرف حده والمستقبل مجهول . وإذا كانت وما ، كافة ، وورب ، غير عاملة \_ وجب وصلهما كتابة . فإن كانت ورب، عاملة \_ وجب فصلهما (٢) فإن ويود، وإن كان مستقبلا حقيقة لانه في يوم القيامة ؛ لكن لما كان معلوماً لله تعالى \_ نزل منزلة الماضي مجامع التحقق في كل . وقيل: إن المضارع مقصود به حكاية حال ماضية على طريق المجاز . التحقق في كل . وقيل: إن المضارع مقصود به حكاية حال ماضية على طريق المجاز .

### \* وَعَنَاجِيجُ بَيْنَهُنَّ الْمِهَارِ \*

اللغة والإعراب: الجامل: اسم جميع للإبل لاواحد له ، وقيل: القطيسع من الإبل مع رعاتها . الوبل: المعد القنية . عناجيج جمع عنجوج كعصفور ، وهي الخيل الجيادالطويلة الاعناق . المهار: جمسع مهر \_ وهو ولدالفرس ، والانئي مهرة . «ربما ، «رب ، حرف تقليل وجر شبيه بالزائد و ، ما ، كافة زائدة « الجامل ، مبتدأ « المؤبل ، صفته « فيهم ، جار و بحرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، ووعناجيج ، مبتدأ معطوف على الجامل ، وخبره محذوف يدل عليه ماقبله «بينهن المهار ، خبر مقدم ومبتدأ ، وخر ، والجلة صفة لعناجيج . ﴿ والمعنى ﴾ يصف نفسه بالكرم والجود ، وأنه لا يبخل على من يتصل به بأحسن ، اعنده ؛ من الإبل المتخذة للقنية ، والخيل الجياد التي معها أو لادها . ﴿ والشاهد ﴾ دخول «رب ، الكفوفة بما على الجلة الاسمية ، وذلك نادر . ﴿ و الما المكرور بها نكرة .

لِلَالُهُ مِنْ شَيْءَ هُو الْجَامَلُ الْوُبُّلُ .

﴿ فَصَلَ ﴾ تُحَذَفَ ﴾ رُبُّ ﴾ ويبق عَمْلُها بعد الفاء كثيراً كقوله :

\* فَمِثْلِكَ ِ مُ لَى قد طَرَقْتُ وَمُرْضِم \*(٢)

وبعد «الواو» أكثرُ كـقوله : \* وَلَيْل كَمَوْج ِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ \*(٢٠)

(۱) و « فيهم » جار و مجرور متعلق بمحذوف حال ـ أى كانساً فيهم ، وبذلك يكون مدخول رب مفرداً . وإنما قدر الفارسي ضميراً محذوفاً ، ولم يجعل الجلة على حالها صفة لما ـ ليحصل الربط بين الصفة والموصوف . وفي هذه الحالة تكتب «ما» مفصولة من « رب » ، مخلاف « ما » الكافة فإنها تكتب موصولة .

(٢) صدر بيت من الطويل لامرى. القيس الكندى من معلقته المشهورة يخاطب به محبوبته، وعجزه: \* فَأَلْمَيْتُهُمَا عَنْ ذِى تَمَاثُمَ مُحُولٍ \*

اللغة والإعراب: طرقت: أتيتها ليلا، والطروق: الإتيان في الليل. ألهيتها: شغلتها. تماثم: جمع تميمة وهي التعاويذ التي تعلق على الصبي لتقيه من العين والسحر ونحوهما - على عقيدة العرب. كول: اسم فاعل، من أحول الصبي - إذ مر من عمره كول. و فثلك ، الفاء عاطفة و و مثلك ، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، وجر لفظا برب المحذوفة بعد الفاء ، والكاف مضاف إليه وحبلى، بدل من و مثل ، وجملة و قد طرقت، خبر المبتدأ و ومرضع ، معطوف على حبلى وفا لهيتها ، الفاء عاطفة و وألهيتها ، فعل و فاعل و مفعول وعن ذى متعلق به وتماثم ، مضاف إليه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع ومحول، صفة لذى تماثم مجرور بالكسرة (والمعنى) رب امرأة مثلك منتهى ومرضع قد أتيتها ليسلا فشغلتها عن طفاها الصغير الذى تولع به ، وخص الحلى والمرضع ؛ لانهما أزهد النساء في الرجال ، ومع ذلك تعلقتا به و مالتا إليه .

﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ جر . مثل ، في اللفظ ـ برب المحذوفة بعد الفاء ، وذلك كثير .

(٣) صدر بيت من الطويل لامرى القيس أيضاً من المعلقة المذكورة ، وعجزه :

# \* عَلَى ۚ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبْسَلِي \*

اللغة والإعراب: كموج البحر: أى مثله فى شدة هوله وظلمته . سدوله : ستوره والمفر دسدل. ليبتلى: ليختبرو يمتحن. دو ايل، الواو واورب وليل، مبتدأ و هو مجرور لفظاً

### وبعد « بَلْ » قليلا كقوله : ﴿ بَلْ مَهْمَهِ قَطَعْتُ بَعْدَ مَهْمَةٍ ﴿ (١)

برب المحذوفة وكموج البحر، متعلق بمحذوف صفة لليلومضاف إليه، والخبر محذوف أى قطعته وأرخى سدوله، الجملة صفة ثانية لليل ـ أو هى الخبر، دعلى متعلق بأرخى وليبتلى مضارع منصوب بأن المضمرة بعد اللام

﴿ والمعنى ﴾ رب ليل عظيم الهول والحوف أسدل على ستور ظلامه \_ مع أنواع الهموم والاحزان؛ ليختبر ماعندى من الشجاعة والاحتمال والصبر، أو الجزع والفزع \_قطعته ولم أبال بشى م ﴿ والشاهد ﴾ جر «ليل» برب المحذوفة بعد الواو ، وهذا أكثر من حذفها ، وجر ما بعدها بعد الفاء .

#### (١) بيت من الرجز المشطور ، لرؤبة بن العجاج .

اللغة والإعراب: مهمه: مفازة بعيدة الاطراف. قيل: سميت بذلك لان سالكها يقول لصاحبه من الحوف والذعر: مَه مَه ـ أى كف عن الحديث. « بل » حرف عطف للإضراب « مهمه » مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة ، وجر لفظاً برب المحذوفة بعد «بل» « قطعت » الجلة خبر ويجوز أن يعرب « مهمه » مفعولا مقدماً لقطعت « بعد مهمه » ظرف متعلق بقطعت ومضاف إليه .

﴿ والشاهد ﴾ في ﴿ بل مهمهِ ، حيث جر برب المحذوفة بعد ﴿ بل » .

وحذف درب ، بعد دبل ، ؛ وإبقاء عملها ـ قليل بالنسبة للواو والفاء . وكل حرف من هذه الآحرف الثلاثة يسمى العوض عن درب ، أو النائب عنها . ويقال في الإعراب : الواو واو درب ، ـ والفاء فاء درب ، ـ وبل : بل درب ، .

وفي حذف و رب ، بعد هذه الاحرف ـ يقول الناظم :

(وَحُدْفَتْ «رُبِّ» فَجَرَّتْ بَعْدَ «بَلْ» وَ«الْفَا»،وَبَعْدَ «أَلْوَاو » شَاعَذَاالْقَمَلُ) (\* )

أى أن درب ، قد تحذف و يبقى ما بمدها مجروراً بها لفظاً ، وذلك قليل بعد د بل ، وكثير بعد الفاء ، وشاع بعد الواو .

<sup>(\*) «</sup> رب » نائب فاعل حذفت مقصود لفظها « فجرت » الفاء عاطفة ، وفاعل جرت يعود على رب والتاء للتأنيث « بعد » ظرف متعلق بجرت « بل » مضاف إليه مقصود لفظه « والفا » معطوف على بل وقصر للضرورة « وبعد الواو » ظرف متعلق بشاع ومضاف إليه « ذا » اسم إشارة فاعل شاع « العمل » بدل من ذا ، أو نعت ، أو عطف بيان .

وبدونهنَّ أقل كقوله: \* رَسْم دار وقَفْتُ فَى طَلَاِ \*(١) وقد يُحذف غيرُ « رُبّ » ويبقى عَمْلُه ؛ وهو ضربان:

سماعي ؛ كقول رُوْبَةَ : ﴿ خَيْرِ وَالْحَدَّ لَهُ ﴾ حَوَابًا لَنْ قَالَ لَهُ : كَيْفُ أَصْبَحْتَ ؟ (٢) وقياسي (٣) ؛ كقولك : بِهُم مِن درهم ؟ خلافًا للزجاج في تقديره الجرَّ بالإضافة (١) . وكقولهم : إنَّ في الدار زيداً والخَجرة عمراً (٥) \_ أي : وفي الحجرة ، خـلافًا للأخفش ؛ إذْ قَدَّرَ العطف على معمولي

#### (١) صدر بيت من الخفيف لجميل بن معمر العذرى. وعجزه:

## \* كِدْتُ أَقْضِي ٱلْحَيَاةَ مِنْ جَلَّهِ \*

اللغة والإعراب: رسم دار: هو مابق من آثارها لاصقاً بالارض؛ كالرماد ونحوه . طلله ، الطلل: ما شخص ـ أى ارتفع من آثارها؛ كالوتد والاثاني .

من جلله: من أجله - أو من عظم شأنه في نفسى . ورسم، بالجر مبتداً مرفوع بضمة مقدرة ، وجر لفظاً برب محذوفة و دار ، مضاف إليه و وقفت ، الجملة صفة لرسم ، في طلله ، جار و بجرور متعلق بوقفت وكدت ، كاد واسمها وأقضى الحياة ، الجملة خبر كاد والجملة من كاد ومعموليها خبر المبتدأ (والمعنى) رب أثر باق من آثار ديار الاحبة وقفت عنده، فكدت أموت أسى وحزناً على تلك الديار ، التي كانت عامرة ولها أعظم شأن في نفسى ، فأصبحت خراباً خارية من أهلها (والشاهد) جر ورسم ، برب محذوفة من غير أن يسبق هذا المجرور حرف من الاحرف الثلاثة التي مرت ، وذلك نادر

(۲) الاصل: بخير ـ أو على خير ، فحذف الجار وأبق عمله ورؤبة هذا من فصحاء العرب الذين يستدل بقولهم (۳) ويطرد في مواضع كثيرة ، منها: أن يكون حرف الجر داخلا على تمييز ، كم ، الاستفهامية ؛ بشرط أن تـكون بجرورة بحرف جر مذكور قبلها ، كثال المصنف (٤) بإى إضافة ، كم ، إلى تمييزها .

(٥) هذا هو الموضع الثانى ، وهو: أن يبكون حرف الجر مع مجروره بعد عاطف، والمعطوف عايه مشتمل على حرف جر عائل للمحذوف «فالحجرة» مجرورة بنى محذوفة ، وليست معطوفة على الدار ؛ لثلا يلزم العطف على معمولى عاملين مختلفين ، وذلك من عندسيبويه ومن تبعه ، وذلك لضعف العاطف عن القيام مقام عاملين مختلفين .

عامِلَين (١) . وقولهم : مرَرتُ برجُلِ صالح ٍ إِلاَّ صالح ٍ فطالح (٢) حكاه يونُس ، وتقديره : إِلاَّ أَمُرُ بصالح ِ فقد مررتُ بطالح (٢) .

(۱) فجمل و الحجرة ، معطوفة على الدار ، و وعمراً ، معطوفاً على و زيداً ، والدار وزيد ، معمولان لعاملين مختلفين ؛ لآن العامل فى الدار حرف الجر والعامل فى وزيداً ، إن (۲) هذا هو الموضع الثالث ، وهو : أن يكون حرف الجر مسبوقاً بفاء الجزاء الواقعة بعد ما تضمن مثل المحذوف .

(٣) هذا تقدير ابن مالك. وقدره سيبويه: إلا أكن مررت بصالح فبطالح قيل: وهو الصواب؛ لئلا ينتقض إخبارك أولا بالمرور فيما مضى؛ لأن: إلا أمر معناه في المستقبل. ويمكن حمل تقدير ابنمالك عليه؛ بأن يجعل معنى إلا أمر \_ إن لا أكن مررت. وفيما سبق من حذف الجارو إبقاء عمله تشبيها برب \_ يقول الناظم:

( وَقَدْ يُجَرَّ بِسِوَى «رُبِّ» ، لَدَى حَذْفٍ ، وَبَعْضُهُ يُرَى مُطَّرِدًا )(\*)

أى وقد يجر الاسم بحروف غير , رب , مع حذفها ، وبعض حالات الحذف والجر قد يكون قياسياً مطرداً ، وبعضه سماعى لايقاس عليه .

وبما يطرد فمه الحذف غير ماذكره المصنف.

(۱) أن يكون حرف الجر و لام التعليل ، إذا حرت وكى ، المصدرية وصلتها نحو : كافأ تك كى تقبل على عملك ـ أى لـكى ؛ إذا قدرت وكى ، تعليلية .

(ت) أو يكون الجار أحد حروف القسم والمجرور لفظ الجلالة دون عوض من حرف القسم المحذوف ، نحو : الله لاعاقبن المهمل ـ أى بالله

(ح) إذا كان الجار واقعاً مع المجرور فى سؤال مقرون بالهمزة بعد كلام متضمن مثل المحذوف ، نحو : أعلى ابن إبراهيم ــ استفهاماً لمن قال : مررت بعلى ،

(ع) أوكانا واقعين بعد , هلا ، التي للتحضيض وقبلهما كلام مشتمل على مثل المحذوف ، نحو : كأن يقال : سأتصدق بدينار ، فيقال : هلا دينارين ـ أى بدينارين .

<sup>(\*) «</sup> قد » حرف للتقليل « بسوى » جار وبجرور واقع موقع نائب فاعل يجر « رب » مضاف إليه ه وبعضه » مضاف إليه « وبعضه » مضاف إليه « يرى » مطرداً » نائب فاعل يرى العائد على بعضه هو المفعول الأول ، و مطرداً » المفعول الثانى ، والجملة خبر المبتدأ .

- (ه) أن يكون المجرور بالحرف معطوفاً على حبره ليس ، أو دما الحجازية بشرط أن يكون الحبر اسماً لم ينتقض نفيه بشرط أن يكون الحبر اسماً لم ينتقض نفيه بإلا ، نحو: لست مدركاً القطار ولا قادر على العودة \_ بجر وقادر بالعطف على ومدركاً ، الذي يجوز جر هبالباء ، فيقال: لست بمدرك ، فعلى الجواز الموهوم عطف عليه بالجر، وهذا هو الذي يسميه النحاة : والعطف على التوهى ،
- (و) إذا كان الجار مسبوقاً بإرز الشرطية ، وقبامها كلام مشتمل على مثيل للمحذوف ، نحو: سلم على من تحب ، إن محمد وإن على .
- (ز) إذا كان حرف الجر مع المجرور معطوفين على مشتمل على حرف جر، مثل المحذوف ــ مع الفصل وبلا، بين حرف العطف وحرف الجر، نحو: ما للعلم إلا الإرشاد والتوجيه، ولاالطالب إلا الجد والتحصيل ــ أو: ولا للطالب.
- (ح) أن يكون حرف الجركالموضع السابق، مسع الفصل و بلو ، كقوله : متى استعنتم بنا ولو فئة منا وجدتم مناكل عون ـ أى : ولو بفئة .

هذا : ولايجوز الفصل بين حرف الجر وبحروره اختياراً ، ويجوز الفصل بينهما اضطراراً بظرف أو جار وبجرور .

رتنبيه ﴾ ذكرنا فيما سبق: أن الظرف والجار والمجرور لابد لهما من متعلق يرتبطان به ، وهذا المتعلق قد يكون فعلا أو شبهه كاسمالفعل ، أو مؤولا بما يشبه ذلك ،أو ما يشير إلى مامعناه ، نحو: (وهو الله في السموات وفي الأرض) - أى وهو المسمى بهذا الاسم ، ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) أى انتنى الكون بجنوناً - بنعمة ربك ؛ فإن لم يكن شيء من ذلك ، قدر الكون المطلق متعلقاً . ويستثنى من ذلك :

- (1) الحروف الوائدة ؛ لانه أنى بها للتأكيد لاللربط .
  - ( الله علا من الله عقيل ؛ لانها شبيهة بالزائد .
- (ح) , رب ، مثل رب رجل محسن قابلت ـ لان بحرورها مفعول .
- (٤) , لولا ، عند من جربها ؛ لانها بمنزلة , لعل ، في رفع ما بعدما محلا .
  - ( a ) حروف الاستثناء وهي : خلا ، وعدا ، وحاشا ـ إذا خفض .

#### الأسثر والغريئات

١ -- يسمى الكوفيون حروف الجر -- حروف الإضافة . ولهـذه التسمية عـلاقة
 بحاجة هذه الحروف إلى متعلق . وضح ذلك .

۲ — تستعمل دكى، حرف جر ومصدرية. فتى تتعين للجر ؟ وما الاشياء التي تجرها ؟
 ٣ — ما الذى تجره د رب ، ؟ وما شرط جرها للضمير ؟ وضح ذلك بأمثلة .

ع ــ ما الفرق بين حرف الجرالاصلي ، والزائد ، والشبيه بالزائد ؟ هات مثالا لكل.

من معانی د من ،: التنصیص علی العموم ، و تأکید التنصیص علیه . اشرح ذلك ، وبین الفرق بینهما ، موضحاً بالمشال . ثم اذکر أمثلة فیها د من ، التبعیض ، وللبدل ، وزائدة .
 ۳ — اشرح قول الناظم :

و ﴿ مُذْ ، وَمُنذُ ﴾ أشمَان حَيثُ رَفَعَا ﴿ أَوْ أُولِياَ ٱلْفِعْلَ ؛ كَجَنْتُ مُذْ دَعَا

٧ ــ اذكر خمسة من المواضع التي يطرد فيها حذف الجار وإبقاء عمله . ومثل .

٨ ـــ ما الذي تلحقه دما، من حروف الجر؟ وماحكم ما تلحقه منها؟ وضح ما تقول.

فيا يأتى شواهد فى وباب حروف الجرى وبين موضع الشاهد على ضوء ماعرفت قال تعالى : (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى والمفرطنا فى الكتاب من شىء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة والهبط بسلام منا وقد أحسر بى إذ أخرجنى من السجن ومالهم فى الآخرة من خلاق وهو الذى يقبل النوبة عن عباده واذكروه كما هداكم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ومصدقاً لما معهم لقد كنت فى غفلة من هذا ) فى الحديث : وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته و وبنى الإسلام على خمس و رب ضارة نافعة .

إنى نظرت إلى الشعوب فلم أُجد كالجهل داء الشّعوب مُبيدا وجانب من الثَّرَى يُدعَى الوطن مِلْ العيونِ والقلوبِ والفِطَن مللُحِب جَــلَد أن يُهْجَرَا ولا حَبِيب رأْفَة فَيَجْبُرًا مللُحِب بِدَا لِى أَنِّى لستُ مُدركَ مامَضَى ولا سابق شَيئًا إذا كان جائياً بدًا لِى أَنِّى لستُ مُدركَ مامَضَى ولا سابق شَيئًا إذا كان جائياً

لقد عَلَمِت سَمراء أَنَّ حديثها بَجيع كا ماه السماء بَجيع والمَّنَ لَم يَفْخَرُ عليك كَفَاخِرِ ضَعِيفٍ، ولم يَفْلِبِكَ مثل مُغَلَّبِ تناولَه بالرُّمح ثم انْتَكَ فَي له فَخَرَّ صربعاً لليدَيْنِ وَللفَم لِيس الغَبِيُ بسيّد في قَوْم له لكنَّ سَيّد قَوْم له المتفايي فلمّا تفرَّقنا المأبي وماليكاً لطول اجتماع لم نبيت ليلة مَعاً فلمّا تفرَّقنا المأبي وماليكاً لطول اجتماع لم نبيت ليلة مَعاً

اشرح وأعرب قول ابن الروى بهجو خالداً القحطى :

استعمال د كاف، و دعن، اسمين . زيادة رما، بعدورب، وعدم كفها عن العمل . استعمال د منذ ، اسماً و بعده جملة اسمية . استعمال . في ، بمعنى الباء ، والعكس .

11 \_ أعرب ما تحته خط فيها يأتى وبين الشاهد فيه . وهو لاني محمد اليزيدي النحوي.

شَكُونَهُم إلينا مجانينكُم ونشكو إليكُمُ مجانيننا فلولا للهالله لكانوا كَنَا فِلولا البالاء لكانوا كَنَا

ابع فيما يأتى: حرف الجر، ومعناه، ومجروره، الوائد، والأصلى أيها العاقل: إلى بأذنك وعقلك ادخر من غناك لفقرك، ومن محتك لمرضك، ومن دنياك لآخرتك، ولا تكن فى غفلة عن هذا ( فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل)، وابتعد عن المعاصى ما استطعت، فسيجمع الله الناس ليوم تشيب من هوله الولدان، (وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون)، وكن كما أمرك مولاك، ودع الغوى، فعن قريب يؤدبه الدهر، (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً). واعلم أن الناس فى عراك منذ خلق الله الخلق، فالعاجز من اعتمد على غيره ولو كان أقرب الناس إليه، والقوى من اعتمد على نفسه، وجازى المحسن بإحسانه والمسى، بإساءته، ولم يلق بنفسه الى ماف، هلاكه، وتحلى بالخلق الكرم، وتمثل بقول الشاعر:

ولم أر كالمروف أمَّا مذاقه فَحُــــــالُو وأما وَجْهُهُ فجميلُ

#### ﴿ مذا باب الإضافة ﴾(١)

تَحَذِفُ من الاسمِ الَّذِي تريدُ إضافَتَهُ ؟ مافيه مِن تنوينِ ظاهمِ أو مقدر (٢) كقولك في ثوبٍ ودراهم : ثوبُ زيدٍ ودَراهِمه . ومن نُونِ تَسلِي علامة الإعراب وهي : نونُ التثنيةِ وشِبهها ، نحو : (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ) \_ وهذان أثنا زيدٍ ، ونونُ جَم ِللذكرِ السالمِ وشبهه ، نحو : (وَالْمُقِيمِي الصَّلاَةِ) \_ وعِشرُ وغرو (٢) . ولا تُحذفُ النونُ الَّتي تلبها علماه الإعرابِ ، نحو : بساتينُ زيدٍ \_ وشياطين ولا تُحذفُ النونُ الَّتي تلبها علماه الإعرابِ ، نحو : بساتينُ زيدٍ \_ وشياطين الإنس (١) .

#### ﴿ هذا باب الإضافة ﴾

(1) معناها في اللغة : مطلق الإسناد ، واصطلاحاً : إسناد اسم إلى آخر ، على تغزيل الاسم الثاني من الأول - منزلة تنوينه،أو ما يقوم مقام التنوين في تمام الكلمة ، وإن شئت قلت : هي نسبة تقييدية بين اسمين، تقتضي أن يكون ثانيهما بجروراً دائماً والمراد بالنسبة : الإسناد والحكم . ومعني كونها تقييدية : أنها نسبة جزئية الغرض منها تقييد المضاف بالمضاف إليه، وإيجاد نوع من القصر والتحديد له، بعد أن كان عاماً مطلقاً (٢) كتنوين الممنوع من الصرف؛كدراهم كا مثل المصنف . وكذلك يجبحذف أل دغير الاصلية التي هي من بنية الكلمة ، - من صدر المضاف ؛ إذا كانت الإضافة عضة . أو غير محضة ، والمضاف غير مثني أو جمع على حده ، والثاني بحرد من أل كا سيأتي في موضعه (٣) عشرو : شبيه بجمع المذكر في إعرابه بالحروف ، وليس يحمع لأنه لامفرد له (٤) لأن النون في المثالين تليها علامة الإعراب وهي الحركة وعلامة الإعراب تأتي في المرتبة بعد آخر الكلمة . وإلى حذف النون . والتنوين - وعلامة الإعراب تأتي في المرتبة بعد آخر الكلمة . وإلى حذف النون . والتنوين - من المعناف - يشير الناظم بقوله :

<sup>(\*) «</sup> نوناً » مفعول مقدم لاحذف « تلى » الجلة نعت لنوناً « الإعراب » مفعول تلى على حذف مضاف — أى حرف الإعراب « أو تنوينا » معطوف على نوناً « بما » ما : اسم موصول والجار والمجرور متعلق باحذف « تضيف » الجلة صلة ما « كطورسينا» الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف — أى وذلك كطور ، وسينا : مضاف إليه ، وقصر الضرورة .

و يجرُّ المضافُ إليه بالمضاف و فاقاً لسيبويه (۱) ، لا يمه ني اللام \_ خلافاً للزّجاج (۲) . و فصل ﴾ و تسكونُ الإضافة على معنى « اللام » بأ كثر بة ، و على معنى « في » بقلّة (۱) . و ضابطُ التي بمعنى « في » : أن يكون الثانى ظرَ فاً للأوّل (١) ، نحو : ( مَكُرُ اللّهُلِ \_ باَصَاحِبَي السّجْنِ ) . والتي بمعنى « مِن » في أن يكون الثانى أن يكون المضافُ بَمضَ المضافِ إليه ، و صالحاً للإخبار به عنه (۱) كاتم فيضة ؛ أن يكون المضافُ بَمضُ جنسِ الفضّة ؟ وأنّه يقال : هذا الخاتمُ فضّة . فإن انتنى الشرطان مماً ، نحو : ثوبُ زيدٍ و غلامه \_ و حَصِيرُ المسجِدِ و قنديله (۲) ، أو الأوّلُ فقط ، نحو : يوم الخيس (۷) ، أو الثانى فقط ، نحو : يدُ زيدٍ (۸) \_ فالإضافةُ بمعنى لام الملك و الاختصاص (۱) .

أى احذف من الاسم الذى تريد إضافته ـ نوناً تلى حرف الإعراب ، وكذلك التنوين الذى فى آخر الاسم ، ومثل الناظم لحذف التنوين من المضاف بكلمة و طور ، عند إضافته و لسينا ، والطور : جبل معروف فى صحراء سينا ـ على الحدود الشمالية الشرقية لمصر (١) ووافقه الجهور وهو الصحيح ؛ بدليل اتصال الضمير به ، والضمير لا يتصل إلا بعامله (٢) أى : ولا بالإضافة ، ولا بحرف مقدر ناب عنه المضاف \_ خلافاً لمن قال ذلك (٣) ذهب أبو حيان : إلى أن الإضافة ليست على معنى أى حرف ، ولا على نية حرف (٤) أى: أن يكون المضاف إليه ظرف زمان أو مكان واقعاً فيه المضاف ، سواء كانت الظرفية حقيقية أو مجازية ؛ فإن المقصود أن يكون وعاء للمضاف وغلاقاً محتويه ، وقد مثل لهما المصنف .

<sup>(</sup>ه) أى يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف (٦) فإن الثوب والغلام ليسا بعض زيد ، وكذلك الحصير والقنديل ليسا بعض المسجد ، ولا يصح الإخبار يزيد ولا بالمسجد عما قبلهما . والإضافة في الأولين للملك ، وفي الآخرين للاختصاص (٧) فإن اليوم ليس بعض الخيس ، وإن كان يصح الإخبار عنه بالخيس ، فالإضافة هنا من إضافة المسمى للاسم (٨) فإن اليد وإن كانت بعض زيد ، لكن لايصح الإخبار عنها به ، والإضافة فيه من إضافة الجزء إلى كله (٩) لام الملك كا في

### ﴿ فَصَلَ ﴾ والإِضَافَةُ عَلَى ثَلَاثَةَ أَنُواعٍ :

نوع يفيدُ تورُّفَ المضاف إلىه إن كان معرفة ؟ كفلامُ زيد ، و تَخَصُّصَهُ بِهِ إِن كَان مَعرفة ؟ كفلامُ زيد ، و تَخَصُّصَهُ بِهِ إِن كَان مَكَان مَكَان مَكَان مَكَان مَكَان مَكَان مَكان مُكان م

ونوع بفيدُ تَخَصُّصَ المَضَافِ دونَ تَعِرُ فِهِ (٢٠) . وضابطه : أن يكونَ المضافُ

ثوب زيد وغلامه ، ولام الاختصاص كبقية الامثلة ، وعلى هذا تكون الإضافة التي على ممنى اللام هي : التي يتحقق معناها دون معنى « من ۽ أو « في » .

هذا : ولايشترط فى الإضافة التى بمعنى اللام ـ صحة النصريح باللام، بل يكنى إفادة معناها ؛ كيوم الانتين ، وعلم البلاغة ، وشجرة التفاح ؛ فإنها بمعنى لام الاختصاص ولايصح إظهار اللام فيها . ومن الإضافة التى على معنى « من » : إضافة الاعداد إلى المعدودات ، نحو : خمسة أقلام ، وإضافة العدد إلى مثله ، نحو : أربعائة، ولا يضر عدم صحة الإخبار فى الظاهر؛ لان المضافي إليه يشمل المضاف . وإضافة المقادير إلى الاشياء المقدرة ، نحو : بعت فدان قم . وقد سبق ذلك فى التمييز .

- (۱) المراد بالتخصص: تقليل الشيوع والاشتراك فى النكرة ، بحيث تصبح فى درجة بين المعرفة والنكرة ـ من ناحية التعيين والتحديد (۲) ذلك ؛ لان كلامن المتضايفين يؤثر فى الآخر ، فالمضاف يؤثر الجر فى المضاف إليه ، وهذا يؤثر فى الاول التعريف أو التخصص . وضابطه : انتفاء ضابطى القسمين الآتيين .
  - (٣) هذا النوع ينقسم إلى قسمين:
- ١ حسم ملازم للتنكير ، لا يقبل التعريف أصلا ولو أضيف إلى معرفة ؛ لشدة توغله فى الإبهام . وقد ذكر المصنف ضابطه .

٧ -- وقسم يقبل التعريف، ولكن يجب تأويله بنكرة؛ لانه حل محل مالايكون إلا نكرة؛ ومن ذلك: المعطوف على بجرور رب، وعلى التمييز الجرور بعد وكم تحو : رب رجل وصديقه - كم ناقة و فصيلهما ؛ لان بجرور ورب، و وكم الايكون إلا نكرة ، فللمعطوف عليهما نكرة كذلك ، وكذلك كلة ورحد، ، و وجهد، ، و وطاقة ، ونحوها في مثل قولهم : فعل ذلك و حده - أو جهده - أو طاقته ؛ لان هذه الكلمات أحوال في مثل قولهم : فعل ذلك و حده - أو جهده - أو طاقته ؛ لان هذه الكلمات أحوال غالباً ، والحال لا يكون إلا نكرة ، ولهذا يجب تأويلها بمنفرداً ، وجاهداً ، ومطيقاً .

متوعًلاً في الإبهام (1)؛ «كَفيرٍ» و «مثل، ؛ إذا أريدَ بهما مُطلقُ المَاثلةِ والْمَفَايَرة (٢) \_ لا كَمَالُهما(٢) ، ولذلك صح وصف النكرةِ بهما ، في نحو : مورت برجل مثلك َ أَو غَيْرِك (1) . وتُستَّى الإضافة في هذين النوعين: مَعْنَويَّة الأنها أفادت أمراً معنويًا (٥) ، وتحضّة من تقدير الانفصال (١) .

(۱) أى متعمقاً ومتغلغلا وشديد الدخول فيه (۲) نحو: مررت برجل غيرك ـ أو مثلك ؛ لأن المغارة أو المائلة العامة بين شيئين ـ لاتخص وجهاً بعينه . (۳) لأن صفات المخاطب معلومة ، فثبوتها كلها لشخص ، أو ثبوت أصدادها جميعها لشخص ـ يستلزم تعيينه . وإذا أريد بوغير ، وو مثل ، مغايرة خاصة ومماثلة خاصة ـ حكم بتعريفهما ، وأكثر ما يكون ذلك فى وغير » : إذا وقعت بين ضدين معرفة ين ، نحو : رأيت العلم غير الجهل ، ومررت بالكريم غير الشحيح . ومنه قوله تعالى : (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم) . فقد أزيل إبهام وغير ، بتعيين جهة المغايرة . ويكون فى و مثل ، : إذا أضيفت لمعرفة وقارنها ما يشعر بماثلة خاصة ، نحو : محمد مثل عنترة ـ أى فى الشجاعة وعلى مثل حاتم ـ أى فى الجود . ومن الالفاظ المتوغلة فى الإبهام . تر بك \_ تحوك \_ ندُك \_ شبهك ، ومعناها : فظيرك . وشرعك و وفد نك \_ فظيرك . وشرعك \_ وفي عمنى حسبك وكافيك . وخد نك \_ بممنى صاحبك . ولا يقاس على هذه ، بل يقتصر على السماع .

(٤) وهذا يدل على أنها لم تتمرف بالإضافة ؛ لأن النكرة لاتوصف بمعرفة .

(ه) وهو استفادة المضاف من المضاف إليه التعريف أوالتخصيص ، ولانها تتضمن معنى حرف من حروف الجر الثلاثة: من ــف ــ اللام

( 7 ) فإن نحو: والد محمد مثلك ليس فى تقدير: والد لمخمد مثل لك، بل بين المضاف والمضاف فى الإضافة المضاف والمضاف فى الإضافة المحضة: اسماً جامداً غير مؤول بالمشنق؛ كالمصادر وأسمائها. والمشتقات الشديهة بالجوامد التى لانعمل مطلقاً، كأسماء المكان والزمان، والآلة، وأفعل التفضيل على المشهور ولل ما تقدم يشدير الناظم بقوله:

( وَالثَّانِيَ اجْرُرْ ، وَإِنْقِ ﴿ مِنْ ﴾ أَوْ ﴿ فِي ﴾ إِذَا

لَمْ بَصْلُحِ ٱللَّهُ ذَاكَ ، وَٱللَّامَ خُلِهُ أَل

ونوع لايفيدُ شيئًا من ذلك . وضابطه : أن يكونَ المضافُ صفة تُشْبِهُ المضارع؛ في كُونِهَا مُراداً بها الخال أو الاستِقبالُ (١) . وهذه الصَّغةُ ثلاثةُ أنواعٍ : اسمُ الفاعِل (٢) كضاربُ زيدٍ ـ ورَاجِينا ، واسمُ المفعولِ كمضروبُ العبدِ ـ ومُروعً

لما سوى ذَينكَ ، وَاخْصُصْ أُوَّلاً أَوْ أُعْلِم التَّمْرِيفَ بِالَّذِى تَلاَ ) (\*) أَى اجرر الثانى \_ وهو المضاف إليه ، وانو \_ أى نخيل \_ وجود الحرف و من ، أو وفي ، ؛ إذا لم يتحقق المعنى إلا على نية أحدهما ، فإن لم يصلح أحدهما فخد اللام وانوها فى كل موضع ـ سوى الموضع الصالح لحذين الحرفين . واخصص الأول ـ وهو المضاف ، أو عرفه بالذى تلاه \_ وهو المضاف إليه (١) أما الصفة التى بمعنى الماضى أو مطلق الزمن \_ فإن الإضافة فيها بحضة ، نحو : قارى و الدرس أمس كان نشيطا \_ وقارى و الدرس نشيط . واختلف فى الصفة التى بمعنى الاستمرار ؛ فقيل هى كالحال . وقيل : الاستمرار يحتوى على الازمنة الثلاثة ؛ فإذا اعتبر جانب الماضى \_ كانت الإضافة حقيقية ، فلا يعمل، ويتعرف بالإضافة كا فى (مالك يوم الدين) بدليل وصف المعرفة به . وإن اعتبر جانب الحال أو الاستقبال \_ كانت الإضافة غير حقيقية ، فلا يعمل، ويتعرف بالإضافة كا فى (مالك يوم الدين) بدليل وصف فيصمل ، ولا يتعرف كا فى و وجاعل الليل سكا .

هذا: وإذا كان المضاف إليه جملة فى هذا النوع من الإضافة ؛ فإن هذه الجملة تعتبر فى حكم المفرد المضاف إليه؛ لأنها تؤول بمصدر مضاف إلى فاعله إن كانت فعلية و بمصدر مضاف إلى مبتدئه إن كانت اسمية ، نحو : أزورك حين تكون فى المنزل - أى حين وجودك ، وأزورك حين والدك موجود - أى حين وجود ولدك . وهذا المصدر يكون معرفة إن أضيف إلى معرفة ، ونكرة متخصصة إن أضيف لنكرة . (٢) سواء كان مضافاً لمعموله الظاهر أو المضمر ، وقد مثل لهما المصنف ،

<sup>(\*) \*</sup> والثانى \* مفعول لاجرر \* وأنو \* فعل أم معطوف على اجرر \* من \* مفعوله مقصود لفظه \* أو ق \* معطوف على من \* إذا \* ظرف مضمن معنى الشرط \* لم يصلح \* فعل الشرط \* إلا \* أداة استثناء ملناة \* ذاك \* ذا اسم إشارة فاعل يصلح ، والكاف حرف خطاب \* واللام \* مفعول مقدم لحد \* خذا \* فعل أم مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحقيفة المنقلبة ألفاً للوقف . \* لما \* متعلق مخذ ، وما اسم موصول \* سوى \* ظرف مضاف إلى \* دينك \* والإشارة للمعنيين ، وهو متعلق محدوف صلة ما \* أولا \* مفعول اخصص \* التعريف \* مفعول أعط الثانى والهاء مفعوله الأول \* بالذى \* متعلق بأعط - والباء السببية \* أو متعلق بالتعريف \* والباء للسببية \* أو متعلق بالتعريف \* والمحدود \* والباء للسببية \* أو متعلق بالتعريف \* والمحدود \* والباء للسببية \* أو متعلق بالتعريف \* والمحدود \* والباء للسببية \* أو متعلق بالتعريف \* والمحدود \* والباء للسببية \* أو متعلق بالتعريف \* والمحدود \* والباء للسببية \* أو متعلق بالتعريف \* والمحدود \* والباء للسببية \* أو متعلق بالتعريف \* والمحدود \* والباء للسببية \* أو متعلق بالتعريف \* والمحدود \* والباء للسببية \* أو متعلق بالتعريف \* والمحدود \* والباء للسببية \* أو متعلق بالتعريف \* والمحدود \* والباء للسببية \* أو متعلق \* والمحدود \* والمحدود

القلب (۱) ، والصفة المشبّه أكحسن الوجه وعظيم الأمل وقليل الحيل الحيل .
والدليل على أنَّ هذه الإضافة لاتفيد المضاف تعريفاً : وصف النكرة به في نحو : ( مَا فِي عِطْفِهِ ) (۲) ، ووقوعُه حالاً في نحو : ( ثَانِيَ عِطْفِهِ ) (۲) وقوله : \* فَأَتَتْ بِهِ حُوشَ الْفُؤَادِ مُبَطَّناً \* (٤) ، ودخول « رُبُّ » عليه في قولك : \* يَارُبُّ عَابِطِنا لوكان يَطْلُبُكُم \* (٥) .

العرب وذوبانهم . وعجزه : ﴿ شُهُدًا إِذَا مَانَامَ لَيْلُ ٱلْهُوْجَلِ ﴿

اللغة والإعراب: أنت به: فاعل أنت يعود إلى أم تأبط شراً ، وكان أبو كبير قد تزوجها ، والضمير في « به » يعود إلى تأبط شراً . حوش الفؤاد: حديد القلب جرى الجنار . مبطناً : ضام البطن ، سهداً : قليل النوم ، الهوجل : الثقيل الكسلان ـ أو الاحق . « حوش الفؤاد » حال من الضمير في « به » ومضاف إليه وهو صفة مشبهة مضافة إلى فاعلها «مبطناً ـ وسهداً » حالان مثل حوش «إذا» ظرف زمان متعلق بسهدا « ما » زائدة « ليل الهوجل » فاعل نام ومضاف إليه ، وإسناد النوم إلى الليل مجاز عقلى ، من إسناد الفعل إلى زمنه ـ أى نام الهوجل في الليل .

(والمعنى) أنهذه المرأة جاءت بمولود ذكى جرى، صامر البطن يقظ ، قليل النوم فى الليل ـ حين ينام غيره من الكسالي الحقى .

﴿ والشاهد﴾ إضافة الصفة المشبهة ـ وهي وحوش ، \_ إلى فاعلمها المحلى بأل ، ولم يفدها ذلك تعريفاً ؛ لانها جاءت حالا ، والحال لايكون إلا نكرة .

( ه ) صدر بيت من البسيط ، من قصيدة لجرير يهجو فيها الاخطل الشاعر الاموى النصراني . وعجزه : \* لا قَي مُباعَدَةً مِنْكُم وَحِرْمَاناً \*

ومثل اسم الفاعل: أمثلة المبالغة (1) سواءكان من الثلاثى أم من غيره، كثالى المصنف . ومروع ، من روّعه الشيء ـ بمعنى أفزعه (٢) فد دهدياً، نكرة منصوبة على الحال ، و د بالغ الكعبة ، صفتها ومضاف إليه ، ولا توصف النكرة بالمعرفة .

<sup>(</sup>٣) . ثانى ، حال من فاعل . يجادل ، فى قوله تعالى : (ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ) ، والحال واجب التنكير ، والاصل عدم التأويل .

<sup>(</sup>ع) صدر بیت من الکامل ، لابی کبیر الهذلی ، بمدح تأبط شراً ـ أحد فتاك

والدليلُ على أنها لاتفيدُ تخصيصاً: أنَّ أصل قولك ضاربُ زيدٍ \_ ضاربُ زيدٍ \_ ضاربُ زيدٍ \_ ضاربُ زيدٍ أَهْ الاختصاصُ موجودُ (١) قبلَ الإضافة. وإنما تفيدُ هذه الإضافةُ التخفيفُ أبحدُ فِي التَّنوين الظاهر كما في ضاربِ زيدٍ \_ وضارباتِ عرو \_ وحَسَن وجهِه ، أو المقدَّر كما في ضَواربِ زيدٍ \_ وحَواجً بيتِ اللهُ (١) . أو نون التثنية كما في ضارباً زيدٍ . أو الجم كما في ضاربُو زيدٍ .

وأما رفعُ القُبح فني نحو: مررْتُ بالرجـلِ الحسنِ الوجـهِ ؛ فإنَّ في رفع ِ الوجـهِ أَنْ فَي رفع ِ الوجـهِ (\*) قُبْحَ خُـلوِّ الصفةِ من ضميرِ يمـودُ على الموصوفِ (\*) ، وفي

اللغة والإعراب: غابطنا: اسم فاعل من الغبطة ، وهي أن يتمنى الإنسان مثل حال من يغبطه، من غير أن يتمنى زوالماعنده . مباعدة : بعداً وانصرافاً . حرماناً: منعاً وعدم استجابة . « يا ، حرف تنبيه ، أو تدا ، والمنادى محذوف « رب ، حرف جر شبيه بالزائد «غابطنا» مبتدأ بحرور برب لفظاً ، ومضاف إليه « لو ، شرطية غير جازمة «كان ، فعل الشرط واسمها «هو ، يعود إلى الغابط «يطلبكم» الجملة خبر «لاقى، فعل ماض جواب الشرط وفاعله يمود إلى الغابط « مباعدة ، مفعوله « منكم » متعلق محذوف صفة لمباعدة ، والجملة من « لو » وشرطها وجوابها خبر المبتدأ .

﴿ والمعنى ﴾ كثير من الناس يغبطوننا على اتصالنا بكم ، ويتمنون أن يكونوا مثلنا ؛ لانهم يظنون أننا ننعم بهذا الانصال ، ولوقصدوكم وطلبوا شيئاً ما عندكم لابعدتموهم وحرمتموهم العطاء ، ولعرفوا حقيقة ما يناله المتصل بكم .

﴿ والشاهد ﴾ دخول درب، على غابطنا، وهو اسم فاعل مضاف إلى ضمير المتكلم و د رب ، مختصة بالدخول على النكرات ، ولوكان معرفة ما صع ذلك ، فدل على أنه لم يستفد تعريفاً من إضافته للضمير (١) أى بمعمول اسم الفاعل .

(٢) لأن الأصل فى الصفة أن تعمل النصب ، والمختص أخف ؛ لأنه لا تنوين معه ولا نون ـ كما بين المصنف (٣) فى «ضوارب، و« حواج ، ـ تنوين مقدر حذف للإضافة ؛ بدليل نصبهما المفعول (٤) أى على الفاعلية بالصفة المشبهة .

(ه) لان الصفة لا ترفع ظاهراً وضميراً مماً ، والغالب في الصفة المشبهـة أن تشتمل على ضمير يكون بمنزلة رابط بينها وبين ما تجرى عليه ، ويدل على معناها .

نَصِيهِ (١) قُبْحَ إِجراء وصفِ القاَصِرِ نُجرَى وَصفِ المتعدِّى (٢) ، وفي الجسرِّ تخلُّصُ منهما . ومن ثمَّ (٦) امتنعَ الحسنُ وجهِ له لانتفاء قبح الرفع (١) ، ونحو : الحسنِ وجه \_ لانتفاء قُبح النَّصبِ ؛ لأنَّ النكرة تُنصبُ على التمييز (٥) .

وتُستَّى الإضافةُ في هذا النوع لفظيّةً ؛ لأنها أفادت أمراً لفظياً (٢) ، وغير تحضة ٍ ؛ لأنها في تقدير الانفصال (٧) .

(٤) لان في المرفوع ضميراً مضافاً إليه يعود على الموصوف.

(٥) أى والتمييز ينصبه المنعدى والقاصر (٦) وهو التخفيف بحذف التنوين

ونونى المتنى والجمع من آخر المضاف ، والتحسين المترتب على إزالة القبح .

(٧) فإن المضاف فيها لابد أن يكون وصفاً عاملا ، وكثيراً ما يرفع ضميراً مستتراً . وهذا الضمير يكون فاصلا تقديراً بين الوصف المضاف ومعموله على الرغم من استتاره، ويجعل الإضافة غير خالصة الاتصال . وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله : (وَ إِنْ بُشَابِهِ اللَّصَافَ ﴿ يَفْعَلُ ﴾ وَصْفاً ، فَعَنَ تَنْكِيرِهِ لا يُعْدَلُ

كُرُبُ رَاجِيناً ، عَظِيمِ الْأُمَـــلِ مُرَوَّعِ الْقَلْبِ ، قَلِيــلِ الْجَيْلِ وَيُعَلِي الْخَيْلِ وَيُعْلَ وَذِى الْإِضَــافَةُ اسْمُهَا لَفَظِيَّهُ وَتِلْكَ تَحْضَــةٌ وَمَعْنُويَّهُ )(\*)

<sup>(</sup>۱) أى على التشبيه بالمفعول به ـ إن كان معرفة ، وعليه أو على التمييز ـ إن كان نكرة (۲) أى فى نصب الشبيه بالمفعول به ؛ لآن الصفة المشبهة لانصاغ إلا من اللازم ، فهى كفعلها لاتنصب المفعول به (٣) أى ومن أجل أن الإضافة فيما ذكر إنما هى لرفع قبح الرفع والنصب على النيحو الذى بسط

<sup>(\*) «</sup> وإن » شرطية « يشابه » فعل الشرط « المضاف » فاعلا « يفعل » مفعوله قصد لفظه « وصفاً » حال من المضاف « فعن تنكيره » الفاء للربط ، و «عن تنكيره » جار وبجرور متعلق بيعدل « لا » نافية « بعدل » مضارع للهجهول ، والجملة من الفعلونائب الفاعل خبر لمبتدأ محذوف، وجملة المبتدأوالخبر جواب الشرط . «كرب» السكاف جارة لقول محذوف ، والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف « رب» حرف تقليل وجر «راجينا» اسم فاعل مجرور برب وهو مضاف إلى « نا » من إضافة اسم الفاعل لمفعوله « عظيم الأمل » نعت لراجي ومضاف إليه ، وكذلك ما بعده . «وذى » اسم إشارة مبتدأ أول «الإضافة» بدلأو نعت «اسمها لفظية» الجملة من المبتدأ والخبر خبر «ومعنوية» معطوفة على محضة . ذي « وتلك » اسم إشارة مبتدأ والكاف الخطاب « محضة » خبر « ومعنوية » معطوفة على محضة .

( فصل ) تختصُّ الإضافةُ اللفظيـةُ بجواز دخولِ « أل » على المضـاف في خس مسائل():

( إحداها ): أن يَكُونَ المضافُ إليه « بأَل » (٢) كَالْجُمْدِ الشَّمَرِ ؛ وقوله :

\* شِفَا الوَّا فِهُنَّ الشَّا فِياتُ الْحُواثِمِ \* (٣)

أى أن المضاف إذا كان وصفاً مشبها « يفعل » ـ أى مشبها المضارع فى العمل والدلالة على الحال والاستقبال ـ فإنه لا يعزل عن تشكيره ؛ أى لا يفارقه التشكير أبداً ، مثل درب راجينا، ، ف دراج، مضاف ، وهو اسم فاعللم يكتسب النعريف بإضافته المضمير ؛ بدليل دخول «درب» عليه ، وهى لا تدخل إلا على نكرة . و «عظيم الامل» صفة مشبهة نعت لراج السكرة ، وقد أضيفت إلى معرفة ولم تكتسب منها التعريف . ود مروع القلب، اسم مفعول مضاف للمعرفة بعده ، ولم يكتسب منها التعريف ؛ لانه وصف لراج ومثله : « قليل الحيل ، فهو صفة مشبهة مضاف لمعرفة ، وهو نعت لراج كذلك ، والإضافة التي من هذا النوع تسمى : لفظية ـ وغير محضة ، والنوع السابق يسمى : محضة ـ ومعنوية .

ومن الإضافة غير المحضة: إضافة الاسم المنعوت إلى نعته ، كقولهم: وصلاة الأولى ـ و و مسجد الجامع، ـ و و ديانة القيمة . والاصل: الصلاة الأولى ـ والمسجد الجامع ـ والديانة القيمة ، وإضافة النعت إلى منعوته كقوله تعالى: (وإنه لحق اليقين) والاصل اليقين الحق . وإضافة المسمى إلى الاسم نحو: شهر رمضان ، وشجر البرتقال ، و علم الحساب . ومنه: ذات اليمين وذات الشمال . وإضافة صدر للركب المزجى إلى عجزه ـ على رأى .

- (1) أما المحضة فلا تدخل «ألى فيها على المضاف؛ لثلا يلزم اجتماع معرفين على شيء واحد ـ أو إضافة المعرفة إلى النكرة . وأجاز الكوفيون دخول «ألى على المضاف إذا كان اسم عدد مضاف إلى معدود فيه «أله نحو: قرأت الثلاثة الكتب في الاربعة الآيام . وحجتهم في ذلك السماع . وكان القياس في اللفظية كذلك ، اكن لما كانت الإضافة فها على نية الانفصال \_ اغتفر ذلك فها .
- (٢) لأن رفع القبح عن نصب ما بعد الصفة المشبهة بالإضافة لا يكون إلا بذلك الشرط كما بينا قريباً . وحمل عليها اسم الفاعل . والجعد : صفة مشبهة ، من جمد مشعره جعودة ـ ضد كِسط (٣) عجز بيت من الطويل الفرزدق ، من قصيدة

(الثانية) أن يكونَ مُضافًا لِما فيه ﴿ أَل ﴾ (١) كالضاربِ رأسِ الجُانِي ﴾ وقوله : ﴿ لَهُ لَا اللَّهُ وَالرُّ أَقْفِيةِ الْهِدَا ﴾ (٢)

قالها حين خرج قتيبة بن مسلم الباهلي على سلمان بن عبد الملك، وخلع طاعته، فقتل وجيء برأسه إلى سلمان. وصدره: \* أَبَأْنَا بِهَا قَتْسُلَى وَمَا فِي دِمَاتُهَا \*

اللغة والإعراب: أبأنا: قتلنا وعوضا، يقال: أبأت فلاناً بفلان ـ قتلته به، وجعلته بواء ـ أى عوضاً به . والضمير في دبها ، ودهن ، ـ للسيوف ، وفي ددمائها ، للقتلى . الشافيات: جمع شافية ـ اسم فاعل من الشفاء . الحوائم: العطاش ـ جمع حائمة ، وهي التي تحوم حول الماء من العطش ، والمراد: المتشوقة للقتل . وأبأنا ، فعل وفاعل دبها ، متعلق به دوما ، الواو للحال ، و دما ، نافية دفي دمائها ، جار ومجرور خبر مقدم ومضاف إليه وشفاء ، مبتدأ مؤخر دوهن ، الواو للحال وهن مبتدأ والشافيات ، خبر دالحوائم ، مضاف إليه ، والجلة حال ،

﴿ وَالْمُمَى ﴾ قَتَلُمَا بِهِذِهِ السّيوف قَتَلَى مَهُم ، وعوضنا بِهَا قَتَلَانَا ، ولَـكَن مَاسَفُكُ مِن دَمَاء القَتْلَى لِم يَشْف مَا فَى قَلُوبِنَا مِن غَيْظُ ورغبة فى الانتقام ؛ لآن مِن قَتَلْنَا غير أكفاء لنا ، ولاوفاء فى دمائهم لقتلانا ، وإنما يشنى غيظ الصدور ، وتهدأ حرارة الآلم ـ إذا قتلنا مثل مِن فقدنا ، والسيوف هى الشافيات التي بها تنال الثارات .

﴿ والشاهد ﴾ إضافة الوصف المقترن بأل ـ وهو والشافيات، ؛ لأن المضاف إليه مقترن بها ـ وهو و الحوائم ، .

(۱) فإن وجودها فيه كوجودها فى الثانى؛ لان المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحد، ولهذا لايسوغ أن يكون بين الوصف وما فيـه و ألى \_ أكثر من مضاف واحد، فلا يصح: الضارب رأس صديق الجانى.

(٢) صدر بيت من الطويل لم ينسب لقائل ، وعجزه:

\* بِمَا جَاوَزَ الْآمَالَ مِلْأَسْرِ وَالْفَتْلِ \*

اللغة والإعراب : ظفر : نال . الزوار : جمع ذائر . أقفية : جمع قفا وهو مؤخر العنق . ملاسر : أصله من الاسر ؛ فحذفت النون على لغة ، وهو كثير في كلام، العرب ، وكذلك همزة الوصل وذلك كثير أيضاً في كلامهم ، قال عمر بن ربيعة :

( الثالثة ) أن يكونَ مضافًا إلى ضميرِ مافيه « أل » كَقُوله :

\* الودُّ أنتِ الْمُسْتَحِقَّةُ صَفُوِهِ \*(١). ومنع المبرّد هذه (١).

(الرابعة) أن يكونَ المضافُ مُتَنَّى كقوله:

إن بَغْنَيَا عَنِّى الْمُسْتَوْطِنَا عَدَنِ

وما أنس مِلْأَشياء لا أنس قَولها لنامَرَة منها بقَرَّن المَنازل يربد: من الآشياء . ولقد، اللام واقعة في جواب قسم مقدر ، وقد للتحقيق . والزوار ، فاعل ظفر و أقفية ، مضاف إليه العدا ، مضاف إليه أيضاً لاقفية وبما، وعلى المموصول وجاوز الآمال ، فاعل جاوز يعود على ما ، والآمال مفعوله والجلة صلة ما دملاسر ، جار و بحرور متملق بجاوز و والقتل ، معطوف على الاسر . والمحنى أن الاعدا و فروا أمام هؤلاء الابطال حين رأوه و لم يثبتوا، وأعطوهم ظهورهم وأقفيتهم ، فظفروا منهم بأكثر مما كانوا يأملون من أسرهم وقتلهم .

(والشاهد) إضافة الزوار، وهو صفة مقرونة بأل \_ إلى الخالى منها، وسوغ ذلك كون المضاف إليه \_ وهو أقفية \_ مضافاً إلى مقترن بأل وهو العدا.

(١) صدر بيت من الكامل لم يذكر قائله ، وعجزه :

\* مِنَّى وَ إِنْ لَمْ أَرْجُ مِنْكِ نَوَالا \*

اللغة والإعراب: الود: الحبو المودة . صفوه: خالصه . أرج: آمل وأطمع والا : عطاء . «الود، مبتدأ أول «أنت، مبتدأ ثان « المستحقة ، خبره ، وجملة الثانى وخبره خبر الأول « صفوه ، مضاف إليه ، والهاء مضاف إليه لصفو ، وهي عائدة إلى الود، «منى» متعلق بالمستحقة «وإن الواو عاطفة ، وإن حرف شرط جازم «أرج» مضادع بجزوم بلم فعل الشرط، والجواب محذوف يدل عليه الكلام «نوالا، منعول أرج. ﴿ والمعنى ﴾ أنت دون سائر الناس التي تستحقين وتستوجبين منى خالص وصادق الحب والمدة ، واست و المددة ، واست و المددة ، واست و المددة ، واست المددة ، واست و المددة

الحبُ والمودة ، ولست أرجو من وراء ذلك منك عطاء ، ولا أطلب جزاء .

﴿ والشاهد﴾ إضافة الوصف المقترنَ بأل وهو المستحقة ــ إلى مضاف فيه ضمير يعود إلى مافيه أل ، وهو صفوه ــ وضميره عائد إلى الود ، وذلك جائز عند الجمهور .

(٢) وأوجب النصب ، ولم يعتبر الضمير العائد إلى مافيه أل ـ بمنزلة الاسم المقرون بها ، وهو محجوج بالسماع. والأفصح في المسائل الثلاث: النصب بالوصف .

(٣) صدر بيت من البسيط لم نقف على قائله ، وعجزه :

(الخامسة) أن يكونَ جماً اتَّبَعَ سبيلَ المثنَّى \_ وهو جَمْعُ اللهٰ كَر السالِم؛ فإنه يُمْرَبُ بحرفَين، ويَسلمُ فيه بناه الواحد، ويُحَتَّمُ بنونِ زائدةٍ تحذفُ للإضافة \_ كا أن المثنَّى كذلك، كقوله: \* لَيْسَ الْأَخِلاَّه بِالْمُصْفِى مَسَامِهِمٍمْ \* (١)

#### \* فَإِنَّنِي لَسْتُ بَوْمًا عَنْهُمُ اللَّهُ لَهُ عَنْ \*

اللغة والإعراب: يغنيا: يستغنيا، مضارع غنى بمه فى استغنى. المستوطنا عدن: اللذان اتخذا وعدن، وطناً ومرضع إقامة. وإن شرطية ويغنيا، فعل الشرط مجزوم بحذف النون والآلف فاعل والمستوطنا، بدل من ألف الاثنين على اللغة الفصحى وعدن، مضاف إليه. ويجوز أن يكون والمستوطنا، فاعل، والآلف حرف علامة التثنية على لغة وأكلوني البراغيث، وعدن: بلد في جنوب اليمن على ساحل البحر الآحم، وفإنني، الفاء واقعة في جواب الشرط وإن واسمها والنون الموقاية ولست، ليس واسمها ويوما، منصوب على الظرفية وعنهما، متعلق وبغني، الواقع خبراً لليس على زيادة الباء، والجلة خبر إن

﴿ وَالْمُعَى ﴾ إن يستغنى عنى هذان الشخصان المقيمان بعدن ، ويريا أنهما فى غـير حاجة إلى ّــ فإنى لاأستغنى عنهما يوماً ما ، وأرانى محتاجاً إليهما دائماً .

﴿ وَالشَّاهَدُ ﴾ جواز إضافة الآسم المقترن بأل ، إلى اسم ليس متترناً بها - وهو «عدن» ؛ وسوغ هذا : أن المضاف وصف دال على مثنى . وعلل النحويون ذلك بأن الوصف لما طال بالتثنية والجمع ـ ناسبه التخفيف فلم يحتج لاتصالها بالمضاف إليه .

(١) صدر بيت من البسيط لم ينسب لقائل. وعجزه:

#### \* إِلَى الْوُشَاةِ وَلَوْ كَانُوا ذَوى رَحِم ِ \*

اللغة والإعراب: الإخلاء: جمع: خليل وهو الصديق المخلص. بالمصغى - جمع مصخ، وهو اسم فاعل من أصغى إليه إذا أنصت له وأمال أذنه إليه. مسامعهم: جمع مسمع وهو مكان السمع - أى الآذان . الوشاة: جمع واش وهو النمام الذى يسعى بين المتصافين لإفساد قلوبهم رحم: قرابة . وبالمصغى، خبر ليس على زيادة الباء وهو جمع مذكر سالم و مسامعهم ، مضاف إليه ، والضمير مضاف إليه أيضاً و إلى الوشاة، متعلق بالمصغى و ولو ، الواو عاطفة ، و ولو ، شرطية وكانوا ، كان واسمها و ذوى رحم ، خبر كان و مضاف إليه (والمعنى) أن الاصدقاء المخلصين في صداقتهم

### وجَوَّز النراء إضاَفة الوصفِ الْمُحَلَّى بأل \_ إلى المعارفِ كلَّمَا(١) كالضـارب زبد

لايستمعون ولايلتفتون لكلام النمامين الذين يسعون للإفساد بين قلوب الاصدقاء، ولوكان هؤلاء الساعون من الاقرباء ﴿والشاهد﴾ إضافة الاسم المقترن بأل ـ وهو والمصغى، - إلى الحالى منها ، وهو ومسامعهم ، ؛ لأن المضاف وصف بحوع جمع مذكر سالماً ، وقد بينا علة ذلك . و إلى ما تقدم يشير الناظم بقوله :

( وَوَصْلُ ﴿ أَلْ ﴾ بِذَا الْمُضَافِ مُنْتَفَرْ إِنْ وُصِلَتْ بِالنَّانِ كَ ﴿ الجُعْدِ الشَّعَرْ ﴾ أَوْ بِالذِي لَهُ أَضِيفَ النَّمِانِي ﴾ : كَ ﴿ زَيْدٌ الضّارِبُ رَأْسِ الجُانِي ﴾ وَكُونُهَا فِي الْوَصْفِ كَافٍ ؛ إِنْ وَفَعْ فَمُثَنَّى ، أَوْ جَمْمًا سَبِيلَهُ اتَّبَعْ ) (\*)

أى أن وصل أل ، بهذا المضاف \_ أى الذى إضافته لفظية \_ جائر ؛ إن وصلت بالثانى وهو المضاف إليه . ومثل الناظم بقوله والجعد الشعر ، فكلاهما فيه أل وكذلك يجوز وصل أل بالمضاف ؛ إذا أضيف المضاف إلى مافيه أل . ومثل بقوله : وزيد الضارب رأس الجانى، فرأس مضاف إليه المضارب وهو خال من أل ، ولكنه مضاف إلى مافيه أل ـ وهو الجانى. ثم قال الناظم : ويكنى كون أل فى المضاف دون المضاف إليه؛ إلى مافيه أل ـ وهو جمع المذكر السالم . إذ كان المضاف وصفاً منى، أو جمعاً تحققت فيه شروط المثنى ـ وهو جمع المذكر السالم . (1) أى سواء كان تعريفها بالعلمية ، أم بالإشارة ، أم بالصمير ، أم بغيرها ـ حملاعلى المعرف بأل وإذا أضيف الوصف المحلى بأل إلى الضمير ، نحو : الصاربك، والصارب حالا

<sup>(\*) \*</sup> ووصل \* مبتدأ «أل \* مضاف إليه \* بذا \* متعلق بوصل «المضاف \* بدل من ذا «مفتفر \* خبر المبتدأ وسكن للشعر «إن وصلت \* بالبناء للمفعول فعل الشعرط ونائب الفاعل يعود إلى أل \* بالثان \* متعلق بوصلت \* وجواب الشعرط محذوف يدل عليه ما قبله \* كالجمد \* خبر لمبتدأ محذوف « الشعر \* مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها . \* أو بالذى \* عطف على بالثان \* نه \* متعلق بأضف ، وجلة \* أضيف الثانى \* من الفعل ونائب الفاعل لامحل لها صلة الذى \* كزيد \* خبر لمبتدأ \* الضارب \* خبره \* رأس \* مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله \* الجانى \* مضاف إليه . \* وكونها \* مبتدأ والضعير مضاف إليه عائد إلى أل ، وهو اسم كون \* في الوصف \* خبر كون من حيث النقص \* كاف \* مضاف إليه عائد إلى أل ، وهو اسم كون \* في الوصف \* خبر كون من حيث النقص \* كاف \* خبره من حيث ابتدائيته \* إن \* شرطية \* وقم \* فعل الشعرط وفاعله يعود على المضاف ، وجواب الشعرط محذوف يدل عليه ما قبله \* مثعل انبع يعود على جعاً ، والجملة صفة له .

والضَّارِبِهذَا \_ بخلافِ: الضَّارِبِرِجُلِ<sup>(۱)</sup>. وقال اللَّبَدُ والرَّمانَى في «الضَّارِبِكَ وضَارَبِكَ»: موضِعُ الضَّميرِ خَفَضُ <sup>(۲)</sup>. وقال الأَخْفَش: نَصَبُ <sup>(۲)</sup> وقال سيبويه: الضميرُ كالظاهرِ ؟ فهو منصوبُ «في الضّاربك» مُغُفوضٌ في «ضاربك <sup>(۵)</sup>» ، ويجوز في الضَّارباكَ والضَّاربُوكَ \_ الوجهان <sup>(۲)</sup>.

(ممأن ) قد يكنسِبُ المضافُ المذكَّرُ من المضافِ إليه المؤنَّثِ ما تأنيثَه ، وبالمكس . وشرطُ ذلك في الصورتين : صلاحِيةُ المضافِ للاستغناء عنه بالمضاف إليه (٧) .

كون الضمير في محل جربالإضافة، أو في محل نصب على المفعولية \_ خلافاً للبرد كاسياتي .

(1) فلا يجوز ؛ لامتناع إضافة المعرفة إلى النكرة (٢) حجتهما : أن الضمير نائب عن الظاهر ، وعند حذف التنوين من الوصف يكون الظاهر مخفوضاً فكذلك نائبه (٣) حجته : أن موجب النصب المفعولية وهي محققة ، وموجب الحفض الإضافة وهي غير محقفة ؛ لان دليلها حذف التنوين ، وهو قد يحذف بسبب آخر غير الإضافة ؛ كصون الضمير المتصل من وقوعه منفصلا ، واستدل بقوله تعالى : (إنا منجوك وأهلك) (٤) لانتفاء شروط إضافة الوصف المحلى بأل المتقدمة . (وانا منجوك وأهلك) (٤) لانتفاء شروط إضافة الوصف المحلى بأل المتقدمة . (وانا منجوك وأهلك) ؛ لأن عدم تنوين الوصف دليل على الإضافة ، ولامانع منها لانه بحرد من أل (٢) أما الحفض \_ فعلى أن النون حذفت للإضافة ، والضمير في موضع جل خفض . وأما النصب فعلى أنها حذفت للتخفيف و تقصير الصلة ، ويكون الضمير في موضع جر في محل نصب . وقال الجرى والمازني والمبرد وجماعة : إن الضمير في موضع جر فقط ؛ لأن الأصل حذف التنوين الإضافة ؛ فلا يعدل عنه إلا إذا تعين غيره .

<sup>(</sup>٧) أى مع محة المعنى ولو بجازاً، وعدم تغييره في الجلة . ويشترط أن يكون المضاف جزءاً من المضاف إليه ، أو مثل جزئه ؛ وذلك بأن تجمعه بكله صلة قوية غير صلة الجزئية ، تدل على اتصاله به ؛ كاللون أو الثوب \_ أو الخلق أو الحب . . إلخ . أو أن يكون المضاف كلا للمضاف إليه ، نحو قوله تعالى : (يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضراً) . أو يكون المضاف وصفاً في المدنى للمضاف إليه ؛ كإضافة المصدر في البيت الآتى . فإن تحقق الشرطان ، كان اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه \_ على قلته \_

فِنَ الأُوَّلُ قُولِمُم : قُطِّمَتْ بَعْضُ أَصَابِعِهِ (١) ، وقراءَةُ بَعْضَهُم : ( تَكْتَقَطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ) ، وقوله : ﴿ طُولُ اللَّيَالِي أَسْرَعَتْ فَى نَقْضِى ﴿ (٢) ومن الثاني قوله : ﴿ إِنَارَةُ الْعَقْلِ مَسَكْسُوفَ ۖ بِطَوْعٍ مَوَّى ﴿ (٣) وَيَحْتَمَلُهُ :

قياسياً، وإلا فلا اكتساب وإن صلح الحذف . فلا يجوز أعجبتني يوم العروبة ؛ لأن المضاف ـ وهو ديوم ، ـ ليس جزءاً ولاكالجزء ، ولاكلا ولا وصفاً .

(۱) وبعض، نائب فاعل قطعت، وأنث الفعل؛ لأن وبعض، اكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو الاصابع، ويصح الاستغناء عنه بالاصابع فيقال: قطعت أصابعه والمضاف بعض المضاف إليه (۲) صدر بيت من الرجز للأغلب العجلى، من قصيدة يتحسر فيها على ذهاب شبابه وضعف قوته، بسبب الكبر والشيخوخة، وهو من المعمرين. وعجزه: \* نقضَن كُلِّ وَنقَضْنَ بَعْضى \*

اللغة والإعراب: نقضى ، النقض: الهدم والسكسر ، وهو هنا: كناية عن ضعف قواه: وطول الليالى ، مبتدأ ومضاف إليه وأسرعت ، الجملة خبرالمبتدأ وفي نقضى، جار وبحرور متعلق بأسرعت، ونقض، فعل ماض، ونون النسوة فاعل كلى، مفعول ونقض بعضى، مثله (والمعنى) أن طول الليالى أسرعت في ضعنى ، وذهبت بقوتى شيئاً فشيئاً ولم يُبق على قبل أن يحين الوقت المعتاد فيه ذلك .

(والشاهد) تأنيث الضمير في وأسرعت مع إعادته إلى وطول، المذكر. وجوز ذلك إضافة وطول، إلى مؤنث وهو الليالي، فاكتسب منه التأنيث ، والمضاف والمضاف الله كالشيء الواحد (٣) صدر بيت من البسيط لم ينسب لقائل ، وعجزه:

### \* وَعَقْلُ عَاصِي الْهُوَى يَزْ دَادُ تَنْوِيرا \*

اللغة والإعراب: إنارة العقل: إضاءته ، والمراد: الغريزة التي بها يدرك العقل الاشياء. مكسوف: مظلم، من قولهم: كُسفت الشمس إذا ذهب تورها وزال ضوءها بطوع هوى: بالطاعة والانقياد لشهوة النفس. « إنارة العقل ، مبتدأ ومضاف إليه « مكسوف ، خبر « بطوع هوى » متعلق بمكسوف ومضاف إليه ، و « عقل ، مبتدأ « عاصى الهوى » مضاف إليه « يزداد » الجلة خبرا لمبتدأ « تنويراً » تمييزاً.

﴿ وَالْمَغَى ﴾ أن مطاوعة الإنسان هواه ، والطلاقة وراءشهوات نفسه \_ يغطى

# ( إِنَّ رَحْمَتَ أَلَيْهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ )(١) ، ولا يجوزُ قامتْ عُلامُ هندٍ ، ولا قام

نور العقل ووضاءة البصيرة ، وعصيانه لهواه يزيد العقل نوراً ، والبصيرة تبصرة وحسن نظر إلى الاشياء وتقدير لها (والشاهد) في «مكسوف» حيث أعاد الضمير مذكراً على إنارة وهومؤنث، وسوغ ذلك كون المرجع مضافاً إلى مذكر وهو العقل فاكتسب النذكير منه (١) فقد ذكر «قريب» وهو خبر عز «رحمة ، لابها اكتسبت التذكير من إضافتها إلى لفظ الجلالة . قال الصبان : وعبر بالاحتمال ؛ لما في إطلاق المذكر على الله تعالى من سوء الادب ، والمكن التذكير وصف للفظ الجلالة ؛ لأنه المضاف إليه ـ لا لذابه سبحانه، فتدبر . وقيل: «قريب» فعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث ، أو بمعنى فاعل وأجرى بحرى مفعول . أو أن التذكير على تأويل الرحمة بمذكر وهو : الغفران . وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله :

(وَرُبُّمَا أَكْسَبَ ثَانِ أَوَّلاً تَأْنِيثًا أَنْ كَانَ اِحَذْفِ مُوهَلاً )(٠)

أى أن الثانى وهو المضاف إليه،قد يكسب الأول وهو المضاف ـ النانيث ؛ إن كان الاول مؤهلا ـ أى صالحاً ـ للحذف والاكتفاء بالثـانى عنه . وقد أهمل الناظم الشرط الثانى .

هذا: وقد ذكر المصنف من الامور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه: التعريف؛ إن كان المضاف إليه معرفة ، والتخصيص إن كان نكرة ، والتخفيف إذا كان المضاف اسم فاعل مضافاً إلى معموله ، ورفع القمح إن كان صفة مشبهة ، والتذكير ، والتأنيث ، وأتى بأمثلة موضحة لذلك . وهنالك أشياء أخرى يستفيدها المضاف من المضاف إليه ، منها: الظرفية ؛ بشرط أن يكون المضاف دالا على الكلية أو الجزئية ، كلفظ وكل ، وبعض ، والمضاف إليه ظرفاً ؛ مثل قوله تعالى: ( وتى أكلها كل حين بإذن ربها ) والمصدرية أحياناً ؛ إذا كان المضاف إليه مصدراً والمضاف ليس بمصدر ، كقوله تعالى: ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) فكلمة وأى مفعول مطلق منصوب بقوله وينقلبون ، ووجوب التصدير ؛ إذا كان المضاف إليه لفظاً

<sup>(\*) «</sup> وربما » رب: حرف تقليل وجر ، وما : كافة « ثان » فاعل أكب « أولا » منعول أول » منعول أولا » منعول أول أكب « أولا » منعول أول لأكب « وأنيثاً » منعوله الثانى « إن كان » شرط وفعله ، واسم كان يعود إلى المضاف « لحذف » متعلق بموهلا الواقع خبراً لـكان ، وجواب الشعرط محذوف لدلالة ما قبله عليه .

أمرأةُ زيدٍ ؛ لعدم صلاحيةِ المضافِ فيهما للاستفناء عنه بالمضافِ إليه .

( مسألة ) لا يُضَافُ اسم لُرادفِه (١) كايثُ أسدِ، ولا موصوف إلى صفته (٢) كرجل فاضل ، ولا صفة إلى موصوفها (٢) كَفاضل رجل . فإنْ سُمِع مَا يوهُم شيئاً من ذلك \_ يُؤُوَّلُ . فمن الأوَّل ، قو لهُم : «جاءنى سَميدُ كُرْ زُنْ » ، وتأويلُه : أن يُرَادَ بالأوَّل السمَّى وبالثانى الاسمُ (٥) \_ أى جاءنى مستَّى هذا الاسم . ومن الثانى ، (٦) قو لهُم : «حَبَّةُ كُمْ قَاء \_ وصلاةُ الأولَى \_ ومَسْجِدُ الجَامع » ، وتأويلُه : أنْ يُقدَّرَ موصوف ؛ أى حَبَّةُ البقلةِ الحقاء \_ وصلاةُ الساعةِ الأولَى \_

من الالفاظ الذي يجب تصديرها في جملتها ،كألفاظالاستفهام ؛ فإن وجوبالتصدير ينتقل إلى المضاف الذي ليس من ألفاظ الصدارة ، ولهذا وجب تقديم المبتدأ في ، نحو :كتاب من معك؟ والخبر في مثل: صبيحة أي يوم سفرك؟ والمفعول في مثل: غلاماً يهم أكرمت ؟ والجاروالمجرور في نحو : منصديق أيهم أنت أشعر ؟ ..وهكذا (١) ذلك لأن المضاف يتعرفأو يتخصصبالمضف إليه ، فلابد أن بكونغيره في المعنى؛ لأن الشيء لا يتعرف أو يتخصص بنفسه. والترادف: الانحاد ماصدقاً ومفهوماً . (٢) لأن الصَّفَة تابعة لموصوفها في الإعراب، فلو أضيف إلها الموصَّوف. لـكانت مجرورة دائماً ﴿ ٣ ﴾ لأن الصفة بجب أرب تـكون تابعة ومتأخرة عن الموصوف، ولايمكن ذلك في الإضافة ﴿ ﴿ ﴾ ) فإن وسعيد ، و دكرز ، اسمان مترادفان مسماهما واحد،وأضيف أحدهما للآخر . والكرز في الاصل : الخرج الذي يضع فيه الراعىزاده ومتاعهوجمه كرزة.والكرَّاز : الكبش الذي يحمله ويسير به أمام القوم (٥) هذا إذا كان الحمكم مناسباً للسمى ، فإن ناسب الاسم - عكس التأويل، نحو: كتبت سعيد كرز ـ أي كتبت اسم هـذا المسمى ، والإضافة مذا التأويل على معنى لام الاختصاص ﴿ ٦ ﴾ أي من إضافة ااو صوف إلى صفته . والحمقاء: هي المسهاة بـ « الرَّجلة ، ، ووصفت بالحمق بجازاً ؛ لانهــا تنبت في مجارئ السيول فيمر بها الماء فيغطيها فتطؤها الأقدام.

قال الصبان : وهـذا يظهر لوكانت الحبة تطلق على « الرجلة ، ونحوها من البقول . أما إذاكانت واحدة الحب؛ كالبر وبذر الرجلة ، وسائر الحبوب ـ فلا .

ومسجدُ المكانِ الجامِعِ (١). ومن الثالث، (٢) قولهُم: «جَرْدُ قَطِيفَةٍ \_ وسَحْقُ عَامَةٍ» (٢) ، وتأويله: أن يقدَّرَ موصوفُ أيضاً ، وإضافةُ الصفةِ إلى جنسِها (٤) ؟ أى شيء جَرْدُ مِن جنس القطيفة \_ وشيء سَحْقٌ من جنس العامة .

﴿ فَصَلَ ﴾ الغالبُ على الأسماء أن تكون صالحـةً للإِضَافةِ والإِفراد كغلام، وثَوب.

ومنها ما يمتنع إضافته (٥) كالمُضمَراتِ ، والإشاراتِ ، وكفيرِ ه أي يه (١) من الموصولاتِ ، وأسماء الشرطِ ، والاستفهام .

(١) وبذلك يكون الآول مضافاً إلى الموصوف؛ من إضافة الشيء إلى جنسه كالمثال الآول ، أو زمنه كالثانى ، أو كله كالثالث . وقيل: إن الإضافة فى حبة الحمقاء من إضافة العام إلى الحاص ، ولاحاجة للتأويل . والمراد بالساعة الآولى: أول ساعة بعد الزوال ـ أو أول ساعة تؤدى فيها الصلاة المفروضة .

(٧) وهو إضافة الصفة إلى موصوفها (٣) جرد: بمعنى بجرودة . وسحق: معنى بالية ـ أى قطيفة مجرودة ـ وعمامة بالية . قيل : ومنه قوله تعالى : (يعلم خائنة الاعين )؛ إذا قدرأنه من إضافة الصفة إلى الموصوف ، ومعناه : الاعين الخائنة .

(٤) أى جنس موصوفها ، وتكون الإضافة معنوية ، من إضافة الشيء إلى جنسه ، ويجر الجنس بمن ؛ لأن الإضافة على معناها . وفيها تقدم يقول الناظم :

( وَلاَ يُضَافُ اسْمُ لِما بِهِ اتَّحَدُ مَعْنَى ، وَأُوِّلُ مُوهِمًا إِذَا وَرَدْ )(\*)

أى لايضاف اسم لآخر اتحد معه فى المعنى. والمراد بالاتحاد فى المعنى: مايشمل الترادف، والتساوى؛ سواء كان بحسب الوضع؛ كالإنسان والناطق، أو بحسب المراد؛ كالموصوف والصفة ـ على النحو الذى ذكر. وإذا ورد مايوهم ذلك يجب تأويله كا بين المصنف (٥) لانه لايعرض له ما يحتاج معه إلى الإضافة، وكذلك لمشابهته الحروف، والحروف لا تضاف (٦) أما هى فلازمة للإضافة لفظاً أو تقديراً

<sup>(</sup>ﷺ) ﴿ اسم ﴾ نائب فاعل يضاف ﴿ لما ﴾ متعلق بيضاف وما : اسم موصول ﴿ به » متعلق باتحد ، وجلة ﴿ اتحد » صلة ما ﴿ معنى » تميع أو منصوب على نزع الخافض ﴿ موهماً » مفعول أول ﴿ إذا ورد ما يوهم جواز إضافة الشيء إلى ما اتحد به .

ومنها ماهو واجبُ الإضافةِ إلى لُلفردِ ، وهو نوعان :

ا - ما بجوز قطعه عن الإضافة فى اللفظ (١) نحو : كل ، وبَعض ، وأى (٢) ، قال نعالى : (وَكُلُ فِي فَلَكِ بَسْبَحُونَ (٣) \_ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ \_ قال نعالى : (وَكُلُ فِي فَلَكِ بَسْبَحُونَ (٣) \_ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ \_ قَالَ نَعْدَعُو ) (٤) .

٧ — وما يلزمُ الإِضافةَ لفظًا ، وهو ثلاثةُ أنواع :

[مايُضاف للظاهر وَالْمُضرِ] نحو:كِلاً وَكِلتا وَعِندَ، وَلَدَى، وَقُصَارَى (٥) وَسِوى.

[ ومایختصُ بالظلمرِ ] ؛ كَأُولِي ، وأُولاتِ ، وذِي ، وذَات (٢) ؛ قال الله

لعنعف شبهها بالجرف ، بما عارضه من شدة افتقارها إلى مفرد تضاف إليه ؛ لتوغلها في الإبهام . وسيأتي بعد توضيح حكم وأي ، (١) فيحذف المضاف إليه ؛ افظاً ، وينوى معناه ، ويستغنى عنه بالتنوين الذي يدل عليه ـ والذي يسمى تنوين العوض ، ويبتي للمضاف حكمه في التعريف أو التنكير (٢) يشترط في وكل : ألا تسكون للتوكيد ، نحو : أصادق العرب كلهم ـ ولا للنعت مثل : المجاهد المخلص هو الرجل كل الرجل؛ فإن كانت كذلك وجب إضافتها لفظاً كاذكرنا . ويشترط في وأي ، ألا تقع نعتاً أو حالا ، وإلا تعينت إضافتها لفظاً . ومر هذا النوع : وغير ،، و و مع ، والجهات الست . وسيأتي توضيح لذلك في موضعه .

(٣) التنوين في وكل عوض عن المضاف إليه المحذوف \_ أى كلهم . والصمير المشموس والاقار ، وأفرد و فلك ، مراعاة للفظ كل ، وجمع ويسبحون ، مراعاة للمضاف إليه المحذوف . واختلف عند قطع وكل ، و و بعض ، عن الإضافة لفظاً . المضاف إليه المحذوف . واختلف عند قطع وكل ، و و بعض ، عن الإضافة لفظاً . هما معر فتان بنية الإضافة ؟ . ذهب سيبويه والجهور إلىذلك ، وعليه فتأتى الحال منهما متأخرة ، فتقول: مررت بكل ساجداً وببعض جالساً وهو الصحيح . و ذهب الفارسي إلى أنهما نكر تان . وهذا الحلاف حين يكون المضاف إليه معرفة ؛ فإن كان نكرة فلاخلاف تنكيرهما (٤) وأياء اسم شرط مفعول مقدم لتدعو ، و وما ، زائدة . فلاخلاف تنكيرهما (٤) وأياء اسم شرط مفعول مقدم لتدعو ، و وما ، زائدة . (٥) قصارى الشيء وقصاراه : غايته ونهايته . يقال : قصاراك أن تفعل كذا . ومثله : حادى ، تقول : حاداك وحادى \_ أى غايتك وغايتك وغايتك و آخر أم ك . ومثله : حادى ، تقول : حاداك وحادى \_ أى غايتك وغايتى . . . الح فياء الساك — ثانى )

تمالى : ( نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ \_ وَأُولَاتُ الْأَحْاَلِ \_ وَذَا النَّوْنِ (١) \_ ذَات بَهُجَةٍ ﴾ . [ وما يختصُّ بالمُضمر ] ، وهو نوعان :

مَّايُضَافُ لِكُلِّ مُضَمَّرٍ ؛ وهو «وَحْد» (٢) نحو : ﴿ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ ،) .

وقوله: \* وَكُنتَ إِذْ كُنتَ إِلَمْ وَحُدَ كَا \* (٦)

وقوله: \* والذُّنْبَ أَخْشَاهُ إِنْ مَرَرْتُ بِهِ \* وَحْدِي (١٠٠٠)

وذوات ، والدكل بمدى صاحب (١) أى صاحب النون ، وهو سيدنا يونس عليه السلام ، والنون : الحوت (٢) يضاف ، وحد، إلى ضمير الغائب والمخاطب والمتكلم كا مثل المصنف ، ولا فرق بين المذكر والمؤنث ، ولا بين ضمير المفرد وغيره . وهو مصدر يدل على التوحيد والانفراد ملازم للإفراد والتنكير ، وقد يثني شذوذا ، وهو منصوب غالباً ؛ فقيل: على الحال لتأويله بموحد ـ أى منفرداً ، وقيل: على أنه مفدول مطاق لفعل من لفظه ، يقال : وحد الرجل كيد ـ إذا انفرد . أو مصدر لا فعل له من لفظه ، وقد بحر بعلى ، يقال : أخذت كل درهم على وحده ، وبالإضافة وقد ورد في خمس كلمات ، يقال في المدح : هو نسيه وحده ، وقريع وحده ، وفي الدلالة على الإعجاب بالنفس : رُجيل وحده ، وفي الذم : كعيير وحده - وفي الدلالة على الإعجاب بالنفس : رُجيل وحده . وفي الذم : كعيير وحده - ومُجويش وحده (٣) صدر بيت من الرجز احبد الله بن عبد الاعلى القرشي . وعجزه :

اللغة والإعراب: قبلك ، قيل: إن معنى القبلية : المعية ، بدليل مقابلتها بقوله وحدك ؛ لأن القبلية عالة فى حقه تعالى . وقيل: إن الظرف ليس قيداً فى الفعل المننى بلم . والمعنى : لم يكن شىء أصلا إلا أنت . «كنت ، كان وفاعلها لانها تامة بمعنى و بحدت ، إذ ، ظرف للماضى بمعنى حين متعلق بكان « إلهى ، منادى بحذف حرف النداء ، وحدكا ، منصوب على الحال من فاعل كان والالف للإطلاق ، يك ، مضارع بحزوم بلم على النون المحذوفة للتخفيف «شىء ، اسم يك «قباحكا ، ظرف خير يك ومضاف إليه (والمعنى) وجدت يا إلهى حين وجدت وحدك ، لم يك معك شىء قبل خلق هذا العالم ثم أوجدت العالم (والشاهد) إضافة ، وحد ، إلى ضير الخطاب . قبل خلق هذا العالم ثم أوجدت العالم (والشاهد) إضافة ، وحد ، إلى ضير الخطاب .

وع ) جزء من بيك من المسترع ، شربيع بن صبح السراري ، يست ع قوته وضعفه ، بعد أن كبر وشاخ . وتمامه : وما يختصُّ بضمير المخاطَبِ ، وهو : مصادِرُ مُثنَّاةٌ لفظاً ومعناها التَّكرارُ (() وهى : « لَيَّيْكُ » \_ بمعنى إقامةً على إجابَتِك بعد إقامة (() ، و « سَعَدَيْكَ » \_ بمعنى إسعاداً لك بعد إسعاد \_ ولا تُستعملُ إلا بَعْدَ لَبَيْكُ (() ، و « حَنَانَيْكَ » \_ بمعنى تَحَنَّنَا عليك بعد تَحَانَنِ ، و « دَوَالَيْكَ » \_ بمعنى تداوُلًا بعد تَدَاوُلُ (() ، بمعنى تَحَنَّنَا عليك بعد تَدَاوُلُ (() ، و « هٰذَاذَيْكَ » \_ بذالين معجمتين \_ بمعنى إسراعاً لك بعد إسراع ، قال : و هٰذَاذَيْكَ وَطَعْناً وَخْضاً \* () وعامِلُه وعاملُ « لَبَيْك » من معناها ، والبواقى \* ضَرْباً هَذَاذَيْكَ وَطَعْناً وَخْضاً \* () . وعامِلُه وعاملُ « لَبَيْك » من معناها ، والبواقى

. . . . . . . . . . . وَأَخْشَى الرِّبَاحَ وَالْمَطْرَا . وقبله :

أصبحتُ لا أُحمِلُ السَّلاَحَ ولا أَمْلِكُ رَأْسَ الْبَهِـيرِ إِنْ نَفَرَا اللغة والإعراب: معانى المفردات واضحة . « الذئب ، مفعول لفعل محذوف يفسر ه أخشى « إن مررت ، شرط وفعله ، والجواب محذوف يدل عليه ما قبله « وحدى ، حال من التا م في مررت . وإعراب الباقى واضح .

﴿ والمعنى ﴾ إنى لـكبر سنى وضعنى وددم قدرتى على مقاومة أى شىء ـ أحاف من الذئب إن مررت به وليس معى أحد ، ولا أحتمل هبوب الريح وسقوط المطر فإن ذلك يؤذينى لشدة ضعنى ﴿ والشاهد ﴾ إضافة , وحد ، إلى ضمير المتكلم .

(1) المراد بالتكرار ـ النكثير الذي يزيد على انهنين ، وهي ملحقة بالمثنى في إعرابه ؛ مراعاة لمظهرها ، وليست مثنى حقيقياً من حيث معناها، وتمرب مفعولا مطلقاً الفعل من لفظها ـ إلا هذا ذيك ، فيقدر فعلها من معاها ـ وهو : أسرع ـ على الصحيح .

(۲) أصل لبيك: ألب لك إلبابين ـ أى أقيم على طاءنك وإجابتك إقامة كثيرة ، فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه ، ثم حذفت الزوائد ، وحذف الجار من الضمير المفعول وأضيف المصدر إليه. وقيل: إنه من لبّ بمعنى ألب ـ أى أقام، وكذا الباق. ومثلها: حجاز يك: أى محاجزة بعد محاجزة ، و حذاريك: أى حذراً بعد حذر، الباق. ومثلها: حباز يك ، هى الاصل في الإجابة ، و « سعديك ، بمنزلة التوكيد لحا.

- ( + ) دعو ببیت با می در عن ی بیچ به با و رو عصایت . ( + ) أی توالیاً و تناوباً فی طاعتك بعد توال و تناوب .
- ( ٥ ) صدر بيت من الرجز للعجاج ، منأرجوزة يمدح فيها الحجاج بن يوسف

الثقني ، وعجزه : \* يُمْضِي إِلَى عَاصِي الْعُرُوقِ النَّحْضَا \*

من اَفْظها (۱). و نجويزُ سيبويه في «هَذَذَيْكَ» في البيت، وفي «دَوَالَيْكَ» مِن قوله: \* دَوَالَيْكَ حتَّى كُلُنا غيرُ لابِسٍ \*(۲) الحالية بتقدير: نَفَعُلُه مُتَدَاوِلِين وهاذِّين

اللغة والإعراب: ضرباً هذاذيك: أى ضرباً يهذه هذا بعد هذ. والهذ: الإسراع فى القطع وغيره . وخضاً \_ الوخض: الطعن الذى يصل إلى الجوف . وقيل بالمكس ، والمراد: الطعن الذى يسرع إلى الموت . عاصى العروق: هو العرق الذى يسيل ولايرقاً دمه ، وجمعه عواص . النحضا \_ النحض: اللحم المكتنز كلحم الفخد . . وضرباً ، مصدر منصوب بفعل محذوف \_ أو مفعول به لمحذوف ؛ أى نجزيهم ضرباً ، هذاذيك ، مفعول مطلق لمحذوف من معناه \_ أى أسرع ، وهو مضاف إلى الكاف ، وطعناً ، معطوف على ضرباً ، وخضاً ، صفة له ، يمضى ، الجملة صفة ثانية لضربا ، النحضا ، منصوب على تقدير الخافض ، فى ، .

﴿ والمدنى ﴾ اضرب ضرباً كثيراً مسرعاً فى القطع ، واطعن طعناًجائفاً فى اللحم حتى يمزق الاجسام ، فتصل أجزاؤها إلى العروق العاصية التى يسيل دمها بلا انقطاع. ﴿ والشاهد ﴾ إضافة ، هذاذيك ، إلى ضمير المخاطب .

(أ) فيقدر: أسرع ، وأجيب ، وأسعد ، وأتحنن ، وأتداول ـ وقـد علمت أن للبيك فعلا من لفظها . قال الصبان : والمتجه عندى أن لبيك منصوب بفعل من لفظه . وذكر بعضهم فعلا لهذاذيك ، وهو : هذ يهذ هذاً ـ أى أسرع .

(٢) عجز بيت من الطويل ، أنشده سيبويه ، وهو لسحيم الأسود ـ عبد بنى الحسحاس ، من الشعراء المخضرمين . وصدره :

### \* إِذَا شُقٌّ بُرُ دُ شُقٌّ بِالْبُرُ دِ مِثْلُهُ \*

اللغة والإعراب: برد: هوالكساء الموشى ـ أى المخطط المزخرف . دواليك: من المداولة . وهى المناوبة بينك وبين غيرك . د إذا ، ظرف مضمن معنى الشرط د برد ، نائب فاعل شق ، مثله ، نائب فاعل شق الشانى ومضاف إليه ، دواليك ، مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف من معناه مضاف إلى الكاف ، حتى ، ابتدائية ، كلنا غير لابس ، مبتدأ وخبر ومضاف إليه .

﴿ والمعنى ﴾ إذا شق واحد منا برد صّاحبه ومزقه ـ شق الآخر برده كذلك بالتناوب ، حتى نرى وكلنا ليس عليه برد . قيل في سبب ذلك : أن الرجل كان إذا أى مسرعين \_ ضعيف '' للتعربف ('') ، ولأنَّ المصدرَ الموضُوع للتكثير لم يثبُت فيه غَيرُ كونِه مفعولا مطلقاً . وتجويزُ الأعلَم في هَذَاذَيك في البيت الوصفية ('') مردود الذلك ('') ، وقولُه فيه وفي أخواته : إنَّ الكاف لمجرَّد الخطاب ، مثلُها في « ذلك » ('ف) \_ مردود أيضاً ؛ لقولهم : « حَنانَيه » \_ و « لَبَيْ زيد ('°) » ، ولمذفهم النونَ لأجلها ولم يَحذفوها في « ذانك » ('') ، وبأنها لا تاحقُ الأسماء التي لا تُشبه الحرف ('') . وشَذَّت إضافةُ « لَبَيْ » إلى ضمير الغائب في نحو قوله :

## \* لَقُلْتُ لَبَيْدِ لِمَنْ يَدْعُونِي \*(١)

أراد تأكيدالمودة بينه وبين من يحب، واستدامة صحبته ـ شقكل واحـد منهما برد صاحبه ؛ يرى أن ذلك أبق للمودة بينهما ﴿والشاهد﴾ إضافة ﴿ دواليك ، إلى ضمير المخاطب، وهو مفعول مطلق ـ لاحال ، خلافاً لسيمويه .

- (۱) أى لأنه معرفة بإضافته للضمير ، والحال واجب التنكير . وقوله : « ولأن المصدر ... الخ ، دفع به ما قد يقال : إن هذه الحال بما جاء معرفاً لفظاً ، وإن كان منكراً معنى (٢) أى لضرباً . والمعنى: اضرب ضرباً مسرعاً أو مكرراً . (٣) أى للتعريف ؛ لأن ضرباً نكرة فلايوصف بمعرفة ، ولأن المصدر .. الخ .
  - (ُ ۽ ) أى مثل الكاف فى ذلك ؛ فى أنها حرّف لا مُوضع لها من الإعراب . ۚ
- (ه) فقد أضيف و حنانيه، إلى الضهير ، و ولي، إلى الاسم الظاهر ، وقيام ضمير الغيبة والاسم الظاهر مقام الكاف ــ دليل على اسميتها ؛ لأن الاسم إنما يقوم مقامه مثله
  - (٦) وهذا أيضاً دليل على أنها اسم مضاف إليه ، وكذلك في , تانك ، .
- (٧) أى أن الكاف الحرفية لاتلحق كل مالايشبه الحرف . ولبيك وأخواته مصادر لانشبه الحرف فلاتلحة ما الكاف الحرفية . فهذه ثلاث على الرد على الاعلم .
  - (٨) رجز أنشده أبو على الفارسى ، ولم ينسبه ، وقبله :

إِنَّكَ لَوْ دَعَوْتَدِي وَدُونِي ﴿ زَوْرَاهِ ذَاتُ مُـثْرَعٍ بَيُونِ

اللغة والإعراب: زوراء: هي الأرض البعيدة الأطراف . مترع: بمـلوء ـ أو يمتد، من قولهم: حوض ترع ـ أي يمتليء . والذي في اللسان: منزع بدل مترع و إلى الظاهر في نحو قوله: ﴿ فَلَنَّى فَلَنَّى يَدَى مِسْوَرٍ \* (١)

وفيه ردُّ على يُونس فى زَعمه أنه مفردٌ ، وأصلُه لَبَّا ؛ فقُلبت ألفُه باء لأجل الضَّميرِ ــكا فى لَدَبْكَ وعليك (٢) . وقولُ ابن الناظم : إنَّ خــلافَ يونس

وهو الفراغ الذى فى البئر حتى الماء . بيون : هى البئر الواسعة الرأس الضيقة الاسفل ، أو البعيدة القاع و إنك ، إن واسمها ولو ، شرطية غير جازمة ودعو تنى ، فعل الشرط ،ودونى ، الواوللحال ، و ، دونى ، ظرف خبر مقدم و مضاف إليه «زوراء» مبتدأ مؤخر والجملة حال منيا ، دعو تنى ، دذات مترع ، صفة لزورا ، و مضاف إليه وبيون ، صفة لمترع ، حواب لو ، وجملة الشرط وجوانه خبر إن ، لبيه ، مفعول مطلق لمحذوف منصوب باليا ، مضاف إلى الهاء ، وهو النفات من الحطاب إلى الغيبة .

﴿وَالْمُمْنِ﴾ إنك لوطلبتني و ناديتني لامر ما \_ وبيننا أرض نائية صعبة المسالك ذأت مياه بعيدة الغور \_ لاجبتك سريعاً ، ولما تأخرت عن تلبية طلبك .

﴿ والشاهد ﴾ إضافة ولبى، إلى ضمير الغائب ، وهو شاذ؛ لآنه مختص بضمير المخاطب ( ١ ) عجز بيت من المنقارب ، أنشده سيبويه ولم يعين قائله ، وهو لاعرابي من بني أسد ، استعان بآخر اسمه مسور في دفع غرامة مالية فأعانه . وصدره :

#### \* دَعَوْتُ لِمَا نَابَدِنِي مِسْوَراً \*

اللغة والإعراب: دعوت: استعنت. نابنى: أصابنى و نزل بى . مسور: اسم رجل . فلمى: أجاب دعائى بقوله لبيك . و لما ، متعلق بدعوت ، و و ما ، اسم موصول و نابنى ، الجلة صلة ما و مسوراً ، مفعول دعوت و فلمى ، الفاء عاطفة ، وجملة ولمي ، معطوف على جملة ودعوت ، وفاعله يعود على مسور ومفعوله محذوف أى فلمانى أو فلمى رجائى و فلمى ، الفاء المسببية ، و و لمى ، مفعول مطلق لمحذوف منصوب بالياء و يدى ، مضاف إليه مجرور بالياء و مسور ، مضاف إليه كذلك .

﴿ والمعنى ﴾ دعوت مسوراً واستغثت به لدفع ما نابنى وحل بى ، فأجابنى إلى مادعو ته إليه ، فتلبية بعد تلبية ليدى مسور ، أبادر إليه إذا نادانى وسألنى فى أص ينو به -كما بادر إلى ، وخص يديه بالذكر لا نهما اللتان قدمتا المال له .

﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ إضافة , لبي ، إلى الاسم الظاهر وهو , يدى ، وذلك شاذ . ( 1 ) وجه الرد كما قال سيبويه : أنه لو كارــــ مفرداً مقصوراً كما يرى يونس

فى لبَّيك وأخواته \_ وَهُمْ <sup>(١)</sup> .

## ومنها ماهو واجبُ الإضافة إلى الجُمَلِ ؛ (٢) اسمية كانت أو فعلية ، وهو :

لما قلبت ألفه ياء مع الظاهر فى قوله: دفلي يدى مسور، ، كما لا تقلب ألف د لدى ، و على ، عند ذلك ؛ إذ يقال لدى الباب ، وعلى الحبل ببقاء الآلف ، فكان ينبغى أن بقال : لى زيد ـ ولى يدى ، فدل ذلك على أنه مثى وليس بمقصور .

(١) بفتح الهاء ـ أى غلط ؛ لأن خلاف يونس في ابيك فقط .

وفيها تقدم في هذا الفصل يقول الناظم :

(وَبَعْضُ الْأَسْمَا يُضَافُ أَبَدَا وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفَظاً مُفْرَدَا وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفَظاً مُفْرَدَا وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَيْثُ وَقَعْ

كُوَّ حْدَ ، لَبِّي ، وَدَوَالَىٰ ، سَمْدَىٰ ، وَشَـٰذٌ إِيلاً ٩ ﴿ يَدَىٰ ﴾ لِلَّـبِّي )(''

أى بعض الاسماء يضاف دائمـاً لفظاً ومدى ، وبعض هـذه قد يجىء مفرداً مقطوعاً عن الإضافة لفظاً لامعنى ، وبعض الاسماء التى يتحتم إضافتها يمتنع إضافتها إلى الاسم الظاهر ، ويجب أن يـكون المضاف إليه ضميراً ، ومنها ، وحد ،، و « لبى » و « شذ ، و قرع بدى ـ و هو اسم ظاهر ـ مضافاً إليه للى .

( ٢ ) يَشْتَرَطُ فَالِجُلَةَ الْوَاقَعَةُ مَضَافًا إليه : أَنْ تَكُونَ خَبِرِيةً ، فلا تَصَلَّحَ الشَّرَطَيَةُ الطبدر ءة بإن أو مايشبهها في التعليق ، ولا تصلح الإنشائية مطلقاً . ويشترط كذلك

<sup>(\*) «</sup> وبعض الاسماء » مبتدأ ومضاف إليه « يضاف أبدا » الجملة خبر ، وأبدا ظرف « وبعض ذا » مبتدأ ومضاف إليه « يأت » فعل مضارع حدفت ياؤه للضرورة وفاعله مستتر والجملة خبر المبتدأ « لفظاً » منصوب على التمييز أو نزع الخافض « مفردا » حال من ضعير يأتى ، ومجوز أن يكون « لفظاً » هو الحال » و «مفردا » نعت له . « وبعض » مبتدأ «ما» اسم موصول مضاف إليه « يضاف » الجملة صلة ماو نائب الفاعل يدود على ما «حتماً » مفعول مطلق لفعل محذوف « إيلاؤه » فاعل امتنع ، والجملة خبر المبتدأ ، وهو عضاف إلى الهاء من إضافة المصدر لفعوله الأول « اسماً » مفعوله الثانى « ظاهراً » صفة لقوله اسماً « حيث » ظرف مكان متعلق بامتنع ، وجملة «وقع» مضاف إليه لحيث ، وفاعله يعود إلى بعض مايضاف . « كوحد » جار ومجرور خبر لمبتدأ مخذوف «لى ، ودوالى ، سعدى » معطوفات على « وحد » محذف العاطف فى لى وسعدى « إيلاء » فاعل شذ « يدى » مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله الأول « للمي » متعلق بإيلاء على أنه مفعوله الثانى ، ومفعوله الأول المضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله الأول « للمي » متعلق بإيلاء على أنه مفعوله الثانى ، ومفعوله الأول المضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله الأول « المجلة العامل .

#### « إذ » و « حَيثُ » (١).

فأما ﴿ إِذَ ﴾ فنحو : ﴿ وَأَذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ ۚ قَلِيلَ \_ وَأَذْ كُرُوا إِذْ كُنْتُمْ ۗ قَلِيلًا ﴾ وقد يُحذَفُ ما أَضيفَت إليه للعلم به (٣) فَيُجَاه بالتنوين عِوضًا منه

أن تسكون غير مشتملة على ضمير يمود على المضاف ؛ لأن المضاف إلى الجلة مضاف في التقدير إلى مفرد ـ هو المصدر المحكون منها . فكما لا يمود ضمير من المصدر المضاف إليه إلى المضاف ـ كذلك لا يعود من الجلة إليه (1) ، إذ ، ظرف للزمان الماضى المبهم في الغالب ، ومعناها : زمن ـ أووقت ـ أو حين . وقد ترد ظرفا للمستقبل بمعنى ، إذا دلت قرينة على ذلك ، نحو قوله تعلى : (يومئذ تحدث أخبارها ـ إذ الأغلال في أعناقهم) ، وإذا أضيفت لجلة فعلية وجب أن يكون الفعل ماضياً لفظاً ومعنى ، أومعنى فقط ، نحو قوله تعلى : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) ، لأن زمن رفع القواعد كان سابقاً على نزول الآية، وعند إضافتها لجلة اسمية، يحسن ـ وقيل يجب ـ أن يكون المضاف إليه عائلا لمعنى ، إذ في الزمن .

وتلزم داذ، البناء وتكون فى محل نصب على الظرفية ؛ إلا إذا أضيف إليها اسم كيومئذ ، وحينئذ ـ فتكون فى محل جر بالإضافة .

هذا: وترد , إذ ، للتعليل كقوله تعالى: ( ولن ينفحكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون ) وهى فى هذه الحالة: إما حرف زائد للتعليل كاللام ، أو ظرف زمان والتعليل مستفاد من قوة الكلام ، وتأتى لإقادة المفاجأة \_ أى مفاجأة ما بعدها لما قبلها \_ وذلك بعد وبينا، أو و بينها ، نحو: بينا نحن جلوس إذ أقبل علينا ضيف عزير . وتعرب حينئذ حرفاً للمفاجأة ، أو حرفاً زائداً لتأكيد معنى الجملة .

و , حيث , هى فى الغالب ظرف مكان نادر التصرف . وهى مبنية دائماً على الضم فى محل نصب على الظرفية \_ أوخفض بمن ؛ ولا يجوز قطعها عن الإضافة لفظاً ، ولا يضاف إلى الجلة من أسماء المكان غيرها .

(۲) . إذ، في المثالين مفعول به لاذكروا عند بعض النحاة . وعندا لجهور ـ وهو الحق ـ أن وإذ، ظرف لمفعول به محذوف ـ أى اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنتم قليل ، وإذ كنتم قليلا (٣) وأكثر ما يكون ذلك ؛ إذا كان المضاف اسم زمان ، كيومئذ

كَفُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَيُوْمَنُّذِ يَفُرَّحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾(١) .

وأما «حيث» فنحو: جلستُ حيثُ جلسَ زيدٌ، وحيثُ زيدٌ جالسُ<sup>(٢)</sup> ورُبِّمَـا أُضِيفت إلى المُفردِ<sup>(٣)</sup> كقوله:

\* بِبِيضِ المَوَاضِي حيثُ لَيِّ الْمَمَاثِمِ \*(١) ولايقاس عليه خلافًا للـكسائي.

وحينئذ \_ وساعتئذ؛ فيحذف المضاف ويؤتى بالتنوين عوضاً عن الجملة المحذوفة ، وتحرك الذال عند التنوين بالكسر للتخلص من الساكنين .

(١) أى يوم إذ غلبت الروم . و. إذ ، حينتُذ باقية على بنائها على الصحيح .

(٢) الغالب فى الجملة الاسمية بعد « حيث » ـ ألا يكون خبرها فعسلا . وإضافتها للجملة الفعلية أكثر؛ سواء كانت مثبتة أم منفية (٣) يحيز بعض النحاة إضافتها للمفرد مع بقائها مبنية ، نحو : أنا مسافر حيث الهدوء ، ويؤيده جواز فتح همزة « أن ، بعدها ، فتكون مضافة إلى المصدر المنسبك منأن ومعمولها وهو مفرد ، وبعضهم يعربها ، ويئدر أن تقع ظرف زمان أو غيره ، ولا يقاس على ما يسمع من ذلك (٤) عجز بيت من الطويل للفرزدق . وصدره :

\* وَنَطَعْنُهُمْ تَحْتَ الْخُبَا بَعْدَ ضَرْبِهِمْ \*

اللغة والإعراب: نطعنهم بضم العين وفتحها: نضربهم، يقال طعنه بالرنح كنعه ونصره صربه ووخزه الحبا : جمع حبوة وهي الثوب الذي يحتى به والاحتباء أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها . وقد يكون الاحتباء باليدين. والمراد هنا: أوساطهم بيض: جمع أبيض، والمراد: السيف المواضى: جمع ماض وهو النافذ القاطع - أى السيوف القواطع ولى العهائم : لفها وشدها طاقة بعد طاقة على الرءوس . وتحت الحباء مفعول ومضاف إليه وبعد، ظرف متعلق بنطعن، ضربهم ، مضاف إليه . وضمير الغائبين مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله و حيث ، ظرف مكان في محمل نصب متعلق بضرب أو حال ولى العهائم ، مضاف إليه (والمعنى) نضربهم برماحنا في أواسطهم حيث لا يبرءون من الطعن مفرد ، وفي المغنى: أن من أضاف و حيث إلى المفرد - أعربها ، ومنه قول الشاعر: مفرد ، وفي المغنى: أن من أضاف و حيث على أنها مفعول ترى، وخفض سهيل . وفيما يضاف وجوباً إلى الجلة الاسمية والفعلية \_ يقول ابن مالك :

ومنها ما يَختصُّ بِالْجُمَلِ الفعليَّة \_ وهو: « آمَّا» عندَ من قال باسميَّتِهِا (١)
نعو: لَمَّا جَاءَنِي أَكْرِمتُه . و « إذَا » (٢) عند غَيرِ الأخفشِ

أى ألزم النحاة . حيث ، و . إذ ـ . الإضافة إلى الجمل بالشروط التى أوضحناها . وإن ُينوَّن . إذ ، ، وذلك بعد حذف المضاف إليه و بحى. التنوين عوضاً عنه ـ عتمل و بحوز إفرادها ـ أى قطعها عن الإضافة لفظاً لا معنى .

(١) القائل باسميتها: الفارسي وابن جني وابن السراج وآخرون وقالوا هي ظرف يمهني وحين ، ولذا تسمى و لما الحينية ، وقيل: بمهني و إذ ، ، ورجعه ابن مالك في المغنى؛ لانها مختصة بالماضي وفيها معنى الشرط . ويجب أن يكون شرطها وجوابها ماضيين عند الاكثرين ، وتضاف إلى شرطها و تنصب بجوابها . وعند سيبويه هي حرف وجود لوجود لامحل لها (٣) هي ظرف غير جازم مبنى دائماً متضمن معنى الشرط غالباً ، وتكون الزمان المستقبل كثيراً وللماضي قليلا ، ووقوع المماضي في جملة شرطها أو جزائها - لايخرجها عن الدلالة على المستقبل ، ويقع شرطها وجوابها ماضيين، أو مضارعين، أو مختلفين و ناصبها: إما شرطها فلا تضاف إلى ما بعدها، لأن ما الشرط وهو المشهور . وبجوز أن يحذف المضاف إليه ويجيء التنوين عوضاً جملة الشرط وهو المشهور . وبجوز أن يحذف المضاف إليه ويجيء التنوين عوضاً عنه تقول : من ينكر المعروف فليس إذا يستحقه - أى فليس إذا يحده يستحقه وتأتى وإذا ي للفاجأة فتختص بالجلة الاسمية ، وهي حينئذ حرف على الاصح ، نحو: خرجت فإذا محمد ينتظرنى ، وقيل هي ظرف . وقد أشار الناظم إلى وإذا ، بقوله : خرجت فإذا محمد ينتظرنى ، وقيل هي ظرف . وقد أشار الناظم إلى وإذا ، بقوله : فرقار وألز مُوا « إذا ه الحقل » ) (وَأَلْزَ مُوا « إذا ه الحقل » ) في المناف إلى وإذا اعتلى ») (وَأَلْزَ مُوا « إذا ه الحقل » الفسل إلى المناف إلى « إذا اعتلى ») (وَالْزَ مُوا « إذا ه الحقل ») في الشرون و المناف المناف إلى وإذا اعتلى ») (وَالْزَ مُوا « إذا ه الحقل ») (وَالْزَ مُوا « إذا ه الحقل ») في المناف إلى وقد أشار الناظم إلى « إذا اعتملى ») (وَالْزَ مُوا « إذا ه المناف إلى « إذا اعتملى ») (وَالْزَ مُوا « إذا الحقل ») (وَالْمَالِ المناف المناف إلى « إذا المناف إلى « إذا المناف إلى « إذا المناف إلى « إذا المناف المناف إلى « إذا المناف المناف إلى « إذا المناف إلى المناف إلى المناف المناف إلى المناف المناف المناف إلى المناف المناف إلى المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنا

<sup>(\*) «</sup>إضافة» مفعول ثان مقدم لألزموا «إلى الجمل» متعلق بإضافة أو بمحذوف صفة له «حبث» مقصود لفظه مفعول أول « وإذ » معطوف على حيث « وإن ينون » شرط وفعله ونائب الفاعل يعود على إذ « يحتمل إفراد إذ » الجملة من الفعل ونائب الفاعل جواب الشرط .

<sup>(﴿) ﴿</sup> إِذَا ﴾ مقصود لفظه مفعول أول لألزموا ﴿ إضافة ﴾ مفعول ثان ﴿ إِلَى جَلَّ ۗ • تعلق بإضافة ﴿ الله ﴿ الله ﴿ كَهِن ﴾ خبر لمبتدأ محذوف ﴿ إذا ﴾ ظرف فيه معنى الشرط ﴿ اعتلى ﴿ فعل الشرط ، والجملة في محل حر بإضافة إذا ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام •

والكوفيين (٢) نحو: إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء)، وأمَّا نحو: (إِذَا السَّمَاءِ انْشَقَّتْ) - فيثِلُ : ( وَ إِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ ) (١). وأما قوله : \* إِذَا بَاهِلَيُّ تَحْقَهُ حَنْظَلِيَّةٌ \* (٢)

ومعنى : هن إذا اعتلى ـ كن متواضعاً هبنا إذا تكبر وتعالى غيرك.

(۱) أما عندهما فيجوز إضافتها إلى الجمل الاسمية تمسكاً بظاهر ماورد من الآيات الى ذكرها المصنف (۲) فكل من السماء، و «أحد» ـ فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور، وليسكل منهما مبتدأ والفعل بعدهما خبراً.

(٣) صدر بيت من الطويل للفرزدق ، وعجزه :

\* لَهُ وَلَدٌ مِنْهَا فَذَاكَ اللَّذَرَّعُ \*

اللغة والإعراب: باهلى: منسوب إلى باهلة، وهي قبيلة من قيس عيلان، ويكثر الشعراء من ذمها. ومن ذلك قول الشاعر:

إذا قييـــل للمكلّب يا باهِـليّ عوى المكلّب مِن أَوْم هذا النّسَب حنظلية : نسبة إلى حنظلة ، وهي أكرم قبائل تميم ، حتى ليقال : وحنظلة الاكرمون ، المذرع الذي أمه أشرف من أبيه وإذا, ظرف فيه معنى الشرط وباهلى ، اسم كان محذوفة وتحته، ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ومضاف إليه وحنظلية ، مبتدأ مؤخر ، والجلة في محل نصب خبر كان المحذوفة وحدها . ويجوز أن يكون المحذوف كان واسمها ، و وباهلى ، مبتدأ أول وتحته حنظلية ، مبتدأ ثان وخبر والجملة خبر الأول ، والجملة خبر كان المحذوفة مع اسمها ضمير الشأن وله ولد ، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر ، والجملة من المبتدأ والحبر صفة لباهلى ـ أو حال و منها ، جار و بحرور صفة لولد ، وفذاك ، الفاء واقعة في جواب الشرطوذاك اسم إشارة مبتدأ والمذرع ، خبر صفة لولد ، وفذاك ، الفاء واقعة في جواب الشرطوذاك اسم إشارة مبتدأ والمذرع ، خبر

﴿ والمعنى ﴾ إذا تزوج رجل من باهلة امرأة من حنظلة، وأتى منها بولد الله فهو المذرع أى الذى أمه أشرف من أبيه ﴿ والشاهد ﴾ في ﴿ إذا باهلى ، فإنه على تقدير كان عذوفة بعد إذا \_ بما أنه ليس بعده فعل يصلح للتفسير ؛ لأن إذا لايليها إلا الفعل لفظاً أو تقديراً . واحتج به الاخفش على دخول ﴿إذا ، على الجملة الاسمية .

## فعلَى إِضَمَارِكَانَ ؛كَمَا أَضْمِرِتْ هِى وَضَمِيرُ الشَّانِ فِي قُولُه : فَهَلاَّ نَفْسُ لَيْسَلَى شَفِيعُها \*(١)

﴿ فَصَلَ ﴾ وما كان بمنزلة ﴿ إِذْ ﴾ أو ﴿ إِذَا ﴾ \_ في كونه اسمَ زمانٍ مُبْهَمَ لِمَا مَضَى أو لما يأتى (٢) \_ فإنهُ بمنزلتهما فيما يضافان إليه (٣) ؛ فلذلك تقول : جئتك

(١) جزء من بيت من الطويل ، لقيس بن الملوح ـ المعروف بمجنون ليلي ،

وقيل لغيره ، وأوله : وَنُدِّئْتُ لَيْـٰلَى أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ \* إِلَّ . . .

اللغة والإعراب: نبئت: أخبرت. بشفاعة،الشفاعة:التوسل ابتغاء الخير.الشفيع: الذي يكون منه التوسل ، نبئت ، ماض المجهول والتاء نائب الفاعل وهو المفعول الآول د ليلي ، مفعول ثان لنبئت ، أرسلت الجلة مفعول ثالث ، بشفاعة ، مفعول أرسلت على زيادة الباء ، إلى ، متعلق بأرسلت ، فهلا ، الفاء السببية ، وهلا حرف تحضيض ، نفس ليلي ، خبر مقدم ومضاف إليه ، شفيعها ، مبتدأ مؤخر ومضاف إليه ، والجلة خبر كان المحذوفة مع اسمها ضميرالشأن ؛ أى فهلاكان هو أى الحالوالشأن والمعنى أخبرت أن ليلي أرسلت إلى شفيعاً يطلب منى العودة إلى الوصل والمودة ، فهلا تقدمت بنفسها لطلب ذلك ! إن هذا كان أجدى وأحق بالقبول .

(والشاهد) حذف كان واسمها ضميرالشأن بعد هلا، ولم تجعل و نفس ليلى، اسم كان المحذوفة كما حدث فى البيت السابق؛ لان دشفيهها، اسم مفرد مرفوع لايصلح أن يكون خبراً. وهلا من الادوات التي لايليها إلا الفعل.

(۲) قول المصنف: لما مضى ـ راجع لوجه الشبه بإذ . وقوله: أو لما يأتى ـ راجع لوجه الشبه بإذا . والمراد بالمبهم من الزمان: ماليس محدوداً ؛ بألا يكون له أى اختصاص، كمين ـ ومدة ـ ووقت ـ وزمن ـ ولحظة ـ وبرهة ، أو يكون له اختصاص من بعض النواحى ؛ كغداة وعشية ، وليل ونهار، وصباح ومساء . أما المحدود فهو: مادل على عدد معين ؛ كيومين ـ وأسبوع ـ وشهر ـ وسنة ، أو وقت محدود ؛ كأمس ، مادل على عدد معين ! كيومين ـ وأسبوع ـ وشهر ـ وسنة ، أو وقت محدود ؛ كأمس ، وغد ، وهذا لا يضاف إلى جملة (٣) فما يكون بمعنى و إذ ، يجوز إضافته إلى الجملة بنوعيا بالشرط الذى ذكرناه ؛ وهو أن يمكون معنى الجملة ماضياً أو مستقبلا محتم الوقوع ، كما يجوز أن يضاف إلى المفرد أو لا يضاف . وما يكون بمزلة وإذا،

زَمَنُ الْحُجَّاجُ أُميرٌ \_ أُوزَمَنَ كَانَ الحَاجُ أُميراً ؛ لأنه بمنزلة ﴿ إِذَ ﴾ وآتيك زَمن يَقدمُ الحَاجُ . ويمتنع : زَمَن الحَاجُ قَادِمْ ؛ لأنّه بمنزلة ﴿ إِذَا ﴾ (٢) هذا قول سيبويه ، ووافقَه النّاظم في مُشبه ﴿ إِذْ ﴾ \_ دُون مُشبه ﴿ إِذَا ﴾ ؛ محتجًا بقوله تعالى : ( يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتَنُونَ ) (٢) وقوله : ﴿ فَكُنْ لِي شَفِيعاً يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةً ﴿ ()

وهذا ونحوُه مما نُزِّل فيه المستقبلُ ـ لتحقُّق وقوعِه ـ منزلةَ ماقد وقَعَ ومَضَى (٥).

يضاف إلى الجملة الفعلية . غير أن الإضافة في إذ ، و رإذا ، ـ واجبة ، وفيها يكون بمزاتهما ـ جائزة (١) وفرمن، في المثال الأول مضاف إلى جملة اسمية . وفي الثاني مضاف إلى فعلية (٢) أي: ووإذا، لاتضاف إلى الجمل الاسمية فكذلك ما كان بمعناها .

(٣) فقد أضيف , يوم ، وهو يشبه , إذا ، في الاستقبال \_ إلى الجملة الاسمية .

(٤) صدر بيت من الطويل ، لسواد بن قارب السدوسي الأزدى الصحابي

يخاطبالرسول، وعجزه: \* بِمُغْنِ فَتَيِلاً عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ \*

وتقـدم الكلام عليه في باب . ما ولا ولات ، صفحة ٢٤٨ جز. أول

﴿ والشاهد ﴾ فيه هنا : إضافة ديوم ، إلى الجملة الاسمية، على رأى الناظم ـ معأنه بمنزلة د إذا ، فى الدلالة على المستقبل ، دوإذا ، لاتضاف إليها . وظاهره الرد على سيبويه الذى لايجيز ذلك .

(ه) أى فيكون ديوم، مشبهاً لإذ-لالإذا ؛ لأن المراد من الماضى ماكان متحقق الوقوع؛ سواء عبرعنه بالماضى أو بالمضارع . وهذا توجيه سيبويه، وهو رد على رأى الناظم . وفى أسماء الزمان المشبهات وإذى \_ يقول الناظم :

( . . . . وَمَا كَ ﴿ إِذْ ﴾ مَمْنَى كَإِذْ ﴿ أَضِفْ جَوازًا؛ نَحُوُ ﴿ حِينَ جَانُبِذْ ﴾ (\*)

<sup>(\*) •</sup> وما » اسم موصول مبتدأ • كإذ » متعلق بمحذوف صلة • معنى » منصوب على نرع الخافض أو تميير • كإذ » خبر المبتدأ • جوازاً » مفعول مطلق لأضف ، وجلة أضف كالاستدراك على قوله : كإذ ؛ يبين به أنه مشله في مطلق الإضافة -- لا في وجوبها • نحو » خبر لمبتدأ عذوف • حين » ظرف متعلق بنبذ • جا » فعل ماض قصر الضرورة • نبذ » ماض مبنى المجهول ، والجملة في عل جر بإضافة نحو إليها .

﴿ فَصَلَ ﴾ ويجوزُ في الزَّمان المحمول على ﴿ إِذْ ﴾ أو ﴿ إِذَا ﴾ : الإعرابُ عَلَى الأصلِ ، والبناء خَملًا عليهما (١٠ ؛ فإن كان ماَوَلِيه فِملًا مبنياً ـ فالبناء أرجحُ للتَّناسُبِ كَقُولُه : \* عَلَى حِينَ عَاتَبَتُ المَشِيبَ عَلَى الصَّباً \*(٢)

أى والذى مثل و إذ ، فى المعنى؛ من حيث كونه اسم زمان ماض مبهم ـ يضاف جوازاً إلى مثل مانضاف إليه و إذ ، من الجل الاسمية والفعلية ، نحو : حين جاء نبذ ـ أى طرد . وافتصر الناظم على مشبه و إذ ، دون مشبه و إذا ،؛ لأنه يجيز إضافة مشبه و إذا ، إلى الجلة الاسمية ـ محتجاً مما ذكره المصنف ورده .

(۱) و إذ ، و و إذا ، ـ مبنيان على الفتح فى جميسع الاحوال ، أما مايشبهما فيجوز فيه الإعراب على الاصل؛ بناء على أن الاصل فى الاسماء الإعراب، وهذا يحسن إذا كان المضاف إليه جملة اسمية ـ أو جملة مضارعية فعلما معرب ويجوز فيه البناء على الفتح، ويحسن عند الإضافة إلى جملة فعلمة فعلما مبنى ، وقد أوضح ذلك المصنف .

(٢) صدر بيت من الطويل للنابغة الذبيانى. من قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر. وعجزه: ﴿ وَقُلْتُ أَلَمًا أَصْحُ وَالشَّيْبُ وَازِعُ ؟ ﴿

اللغة والإعراب: , على ، الاولى . بعنى , فى ، والثانية للتعايل. عاتبت ، العتاب: اللوم مع السخط وعدم الرضا . الصبا : الصبوة والميل إلى الهوى . أصح : أتنبه . وازع : زاجر ، من وزع ـ أى زجر ونهى . دعلى حين ، جار وبجرور متعاق بأسبل أو برددتها ـ فى قوله قيل :

وَأَسْبَلَ مِنِّي عَــنْرَةً فَرَدَنُّهَا عَلَى النَّحْرِ مِنْهَا مُسْتَهَلُّ وَدَامِـعُ

« عاتبت المشيب ، الجملة فى محل جر بإضافة « حين ، إليها « على الصبا ، متعلق بعاتبت « ألما ، الهمزة للاستفهام الإنكارى، و «لما، حرف نفى وجزم «أصح» مضارع بحزوم بحذف الواو « والشيب وازع ، الواو للحال ، والجملة من المبتدأ والخبر فى محل نصب حال من الضمير المستتر فى أصح

(والمعنى) سال منى الدمع وانهمل وقت معاتبتى للشيب وقد حل بى، وذهب زمان الصبوة والفتوة والانفهاس فى الشهوات، وقلت لنفسى مو بخاً: كيف لاأصحو وأفيق من غفلتى واسترسالى فى الشهوات ا والشيب أكبر زاجر وواعظ والشاهد) فى وحين، روى بالفتح على البناء لإضافته لمبنى، وبالخفض على الإعراب،

وتوله: ﴿ عَلَى حِينَ يَسْتَصْبِينَ كُلُّ حَلِيمٍ ۗ ﴿ (١)

و إن كان فعـلاً مُعْرَبًا أو جملةً اسميةً \_ فالإعرابُ أرجحُ عنـد الـكوفيين ، وواجبٌ عند البكوفيين ، وواجبٌ عند البصريين . واعتُرِضَ عليهم بقراءة نافع (هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ ) بالفتح (الله عند البصريين . واعتُرِضَ عليهم بقراءة نافع (هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ ) بالفتح وقوله : ﴿ عَلَى حِينَ التَّوَاصُلُ غَيْرُ دَانِي ﴿ (٢)

(1) عجز بيت من الطويل ، لم ينسب لقائل ، وصدره :

## \* لَأَجْتَذِبَنْ مِنْهُنَّ قَلْبِي تَعَلَّماً \*

اللغة والإعراب: تحلما . التحلم: تكلف الحملم وتصنعه . يستصبين : يستمان، ويحتذبن . حلم : عاقل رزين و لاجتذبن اللام للتوكيد واقعة فى جواب قسم مقدر وأجتذبن ، مضارع مؤكد بالنون الخفيفة ومنهن ، جار و مجرور متعلق به قلبي ، مفعوله مضاف إلى ياء المتكلم و تحلما ، منعول لاجله ـ أو حال بمعنى متحلما و على حين ، جار و مجرور متعلق بأجتذبن و يستصبين ، مضارع مبنى على السكون لاتصاله بون النسوة فاعله ، والجلة مضاف إليه لحين وكل حليم ، مفعول يستصبين ومضاف إليه

(والمعنى) اجتدب قلَّى وأشده إلى نفسى من هؤلاء الفاتنات، متكلفاً الحلم والكف عن الميل إلى الهوى؛ لا نهن يستملن إلى اللهو والصبوة كل عاقل.

(والشاهد) فيه كالذي قبله ، غير أن الفعل الذي أضيف إليه و حـين ، هناك مبنى بالإصالة ؛ لانه ماض، وهذا مبنى لاتصاله بنون النسوة ، وأصله معرب .

(٢) أى ببناء ويوم، على الفتح لا على الإعراب؛ لأن الإشارة إلى اليوم كما فى قراءة الرفع فلا يكون ظرفاً. ويجيب البصريون ـ الذين يوجبون الإعراب ـ بأن الفتحة وفى يوم، فتحة إعراب، وهو منصوب على الظرفية خبراً لهذا. والإشارة ليست لليوم، وإنما هى للذكور قبل من كلامه مع عيسى وكلام عيسى معه ـ أى هذا المذكور كائن فى هذا اليوم، ويمكن أن يكون على لغة سايم من إعمال القول مطلقاً.

(٣) عجز بيت من الوافر ، لم ينسب لقائل ، وصدره :

## \* تَذَكُّرَ مَا تَذَكُّرَ مِنْ سُلَيْمَى \*

اللغة والإعراب: التواصل: المواصلة وترك القطيعة والهجر. دان: قريب وتذكر و فعل ماض والفاعل هو د ما ، اسم موصول مفعول تذكر، الاولى و تذكر الشاني ، الجلة صلة د ما، والعائد محـذوف ـ أى تذكره د منسليمي ، جار وبجرور حال من د ما ، د على حين ، متعلق بتذكر د التواصل غير دانى ، الجلة من المبتدأ والحبر مضاف إليه لحـين

(والمعنى) تذكر وأعاد إلى ذاكرته وذهنه كل ماكان بينه وبين سليمى ـوأبهم المذكر تعظيماً له وتفخيماً ـ فى وقت لاينتظر فيه قرب الوصال والتقرب بينهما (والشاهد) فى دحين، روى بالفتح على البناء فى محل جر بعلى، مع إضافته لجملة إسمية ، وبهذا يرد على البصريين الذين يمنعون البناء فى هذه الحالة وإن كان الإعراب أكثر . وإلى ماذكر فى هذا الفصل \_ يشير ابن مالك بقوله :

(وَأَنْ ِأَوَاعْرِبْ مَا كَدْإِذْ »قَدْ أُجْرِياً وَأُخْتَرْ بِنَا مَتْـلُوً فِعْلِ بُنْيِاً وَأُخْتَرْ بِنَا مَتْـلُوً فِعْلِ بُنْيِاً وَقَبْلُ نِهُمَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

أى يجوز البناه والإعراب فى كل اسم زمان حمل على د إذ، ، وكان مثلها فى المعنى ، والمختار بناء ما يتلوه فعـل مبنى ، وإعراب ماوقع قبل فعل معرب ـ أو قبل مبتدأ والمراد : جمّلة اسمية ، و من بنى فى جميع الاحوال فلن يفندا ـ أى يغلط .

هدذا: وهنالك ألفاظ غير زمانية ، ولكنها تشبه الزمان في ارتباطها بالوقت والزمن ، مثل آية \_ بممنى علامة ، وهذه تضاف جوازاً إلى الجلة الفعلية التى فعلها متصرف ، ويغلب أن يأتى بعدها ، ما ، النافية أو المصدرية ، وتعرب على حسب ماتستحقه قبل الإضافة كقول الشاعر :

أَلاَ مَن مُبْلِغ عَنِّى تمياً بآيةِ مَا يُحِبُّونَ الطَّمَا اَمَا بَآيةِ يُقْدِمُونَ الْخَيلَ شُمْناً كَأَنَّ طَلَى سَنابِكِمِا مُداماً فكلمة آية معربة مضافة إلى المصدر المؤول فى البيت الاول ، وإلى الجملة المضارعية فى الثانى

﴿ فَصَلَ ﴾ بما يلزمُ الإضافةَ ﴿ كِلاً ﴾ و ﴿ كِلمَا ﴾ ، ولا يُضاَفان إلا لما استَكُلُ ثلاثةَ شروط:

(أحدها) التَّمريف<sup>(۲)</sup>؛ فلا يجوز: كِلاَ رَجُلَين ـ وِلا كلتا اصرأتين،خلافاً للكو فيين<sup>(۲)</sup>.

(والثانى) الدّلالة على اثنين (١٠) إمّا بالنّص ، نحو : كِلاَها\_و (كُلْمَا الجُنْتَيْنِ) أو بالاشتراك ، نحو قوله : 

فإنَّ كلة « نَا » مشتركة بين الاثنين والجاعة . وإنما صح قولُه :

إن للخير وَلِلشَّرِّ مَدَّى وَكِلاَ ذَٰلِكَ وَجُه وَقَبَلُ (٢)

(۱) أى الإضافة لفظاً و معنى وكلا وكلتا مفر دان لفظا مثنيان معنى ، يدلان على اثنين واثنتين ، ويجوز فى خبرهما وفى كل مايحتاج إلى المطابقة بينه وبينهما ـ مراعاة اللفظ و هو الافصح ، ومراعاة المهنى (٧) لانهما فى المعنى يؤكدان ماأضيفتا إليه ، والمنكور لا يؤكد عند البصريين (٣) فقد أجازوا إضافتهما إلى النكرة المختضة لجواز توكيدها ؛ تقول : حضر كلا رجلين عالمين ، وكلتا امراً تين. شاعر تين ، والاحسر الاخدبهذا الرأى (٤) أى شيئين؛ مذكرين أو مؤتثين. واشترط ذلك والاحسر الاخدبهذا الرأى (٤) أى شيئين؛ مذكرين أو مؤتثين. واشترط ذلك لان الغرض منهما تقوية التثنية فى المضاف إليه. وتأكيدها ، ولابدأن يطابق التأكيد المؤكد (٥) صدر بيت من الطويل ، ينسب لعبد الله بن معاوية بن عبد الله ن جعفر بن أبى طالب ، يخاطب الحسين بن عبد الله \_ وكانا صديقين شم تهاجرا ، وقيل لفيره . وعجزه : \* وَنَحْنُ إِذَا مِتْنَا أَشَدُ تَفَانِياً \*

اللغة والإعراب معانى المفردات واضحة وكلانا ، مبتدأ مرفوع بالآلف ومضاف إليه متعلق بغنى ومضاف إليه متعلق بغنى دحياته ، منصوب على الظرفية أو على نزع الخافض ومضاف إليه و ونحن ، مبتدأ و إذا متنا ، شرطوفه ، وهواعتراض بين المبتدأ والحبر وهو وأشد ، وخانيا ، تميين والمعنى واضح ﴿ والشاهد ﴾ إضافة وكلا ، إلى الضمير ونا ، ، وهو لفظ مشترك يدل على الاثنين والجماعة ، فصحت إضافة وكلا ، إليه .

(٦) لعبد الله بن الزبعرى أحد شعراً. قريش، من قصيدة قالها بعد غزوة أحد (٦) سياء البالك — تان) ۔ لأنّ ﴿ ذَا ﴾ مثّناةٌ في المعنى ، مِثْلُهَا في قوله تسالى : ﴿ لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكُرْ ۗ عِوَانٌ بين ذلك ﴾(١) ، أى : وكِلاَ ماذُكر ۔ وَبَيْنَ ماذُكر .

(والثالث) أن يكونَ كَلةً واحدةً (٢) ؛ فلا يجوز : كِلاَ زيدٍ وعرو ، فأمَّا قُولُه : \* كِلاَ أَخِي وَخَلِيهِ فَاجِدِي عَضُداً \* (٢) فِينَ نُوادرِ الضَّرورات.

يتشنى بالمسلمين ، وكان وقنئذ لايزال على جاهليته ، ثم أسلم بعد ، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأمنه بعد فتحمكة .

اللغة والإعراب: مدى ، المدى: غاية الشيء ونهايته . وجه: جهة . ومستقبل كل شيء ـ وجهه . قبل ، القبل : المحجة الواضحة . « للخير ، جار وبجرور خبر «إن» مقدم «مدى» اسمها مؤخر « وكلا ، الواو عاطفة « كلا » مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الالف « ذلك » ذا : اسم إشارة مضاف إليه واللام للبعد والكاف حرف خطاب « وجه » خبر المبتدأ « وقبل » معطوفة على وجه ، وسكن للشعر

﴿ والمعنى ﴾ إن للخير والشر غاية ونهاية ينتهيان إليها ويقفان عندها ، وكلاهما أمر معروف يستقبله الإنسار ويعرفه كما يستقبل الوجه . وضبطه بعضهم وقبل ، بكسر القاف وفتح الباء حجمع قبلة ـ أى كلامن الحير والشر بمثابه القبلة التي يتوجه إليها المصلي ﴿ والشاهد ﴾ إضافة ، كلا ، إلى مفرد لفظاً مثنى معنى وهوذلك ؛ لأنه عائد على اثنين هما : الحير والشر .

(۱) أى بين الفارض والبكر . والفارض: المسنة ، والبكر: الفتية ، والعوان : النصف (۲) فلا يضافان إلى كلمتين متفرقتين ؛ لانهما موضوعان لتأكيد المثنى . (۳) صدر بيت من البسيط لم ينسب لقائل معين ، وعجزه :

#### \* في النَّا تُباتِ وَ إِلَّهَامِ اللَّمَاتِ \*

اللغة والإعراب: الخليل: الصديق. عضدا: سنداً يعتمد عليه ويركن إليه عند السدائد. النائبات: المصائب التي تنوب الإنسان ـ جمع نائبة . إلمام: نزول مصدراً لم م أي نزل. الملمات: نوازل الدهر وحوادثه ـ جمع مله . وكلا ، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الآلف و أخى ، مضاف إليه و وخليلى ، معطوف عليه مضاف إلى يا المنكلم دو اجدى ، خبر كلا باعتبار لفظه ، ويا المتكلم مضاف إليه ، وهى فى محل نصب مفعوله الآول وعضدا ، مفعول ثان و فى النائبات ، متعلق بواجدى

ومنها «أى » (1) و نضافُ للنكرة (2) مطلقاً ، نحو : أَى رَجَـل - وأَى رَجَل بِهِ وَأَى الْفَرِيقَيْنِ وَلِمُ يَعْنَ وَلَا يَضَافُ إليها مفردةً (3) أَو مجموعة نحو : (أَيُّـكُم أُحْسَنُ عَمَلاً ) . ولا تضافُ إليها مفردةً (3) إلا إن كان بينهما (6) جمع مقدّر (1) ، نحو : أَى زيدٍ أحسنُ ؟ إذ المعنى :

﴿ والمعنى ﴾ كل من أخى وصديق يجدنى عند حلول المصائب والشدائد، ونزول حوادث الدهر ونوائبه ــ معيناً وركناً يستند إليه ، وناصراً ينصره ويساعده .

(والشاهد) إصافة وكلا، إلى متعدد مع التفريق بالعطف ـ وهو أخى وخليلى وهذا نادركل الندرة ولاتضاف كلا وكلتا لشىء من الضائر غير ونا، ، ووالكاف المتصلة بالميم والألف ، والهاء كذلك؛ تقول : كلانا ـ كلاكا ـ كلاهما ، وكذلك كلتا . وإلى كلا وكلتا وشروطهما ، أشار الناظم بقوله :

( اِمُفَهِمِ اثْنَدَيْنِ مُعَرَّفِ لِ بِلاً تَفَرُّقِ لِأَضِيفَ «كِلْتاً» و «كِلاً»)(٠٠

أى أضيفت كلتا وكلا لمفهم اثنين \_ أى لما يدل على اثنين \_ مع تعريفه وعـدم تفرق أفراده ؛ فقد أجيز : بين محمـد وعلى ، واشترك محمـد وعلى \_ ولم يجز العطف فى كلا وكلتا مع عدم الفرق بينه و بين سابقيه . والعلة فى ذلك : الورود عن العرب .

(١) وأى ، الملازمة الإضافة خمسة أنواع: نوعان ملازمان الإصافة لفظاً ومعنى وهما: الوصفية ـ التى تقع نعتا، والحالية ـ التى تقع حالاً . وثلاثة ملازمة للإضافة معنى لالفظاً ، وهي: الاستمهامية ، والشرطية ، والموصولة ؛ فيجوز قطمها عن الإضافة لفظاً مع نية المضاف إليه ، وحينتذ تنون ايكون التنوين عوضاً عن المحذوف .

(٢) كل الأنواع المتقدمة \_ ماعدا الموصولة فلا تضاف إلا لمعرفة كما سيأتي :

(٣) إن كانت استفهامية أو شرطية \_ أو موصولة (٤) أى لا تضاف «أى»

المذكورة إلى المعرفة المفردة (٥) أى بين دأى"، وبين المعرفة المفردة.

(٦) أى لفظ يدل على جمع ؛ وهو وأجزاء، في المثال المذكور ، أو قصد الجنس بالمضاف إليه ، نحو : أى الدينار دينارك؟ ، وأى الكسب أطيب؟ .

<sup>(\*) «</sup>لمفهم» متنلق بأضيف «اثنين» مضاف إليه «معرف» صفة لمفهم«بلا تفرق» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لمفهم «كلتا » نائب فاعل أضيف « وكلا » معطوف عليه .

أَى الجزاء زيد أحسنُ ؟ أو عُطِفَ عليها مِثلُها بالواو (١) كقوله :

\* أَيِّي وَأَيُّكَ فَارِسُ الْأَحْزَابِ \* (٢٠)؛ إذ المعنى : أَيُّنَا .

ولا تُضافُ ﴿ أَيُّ ﴾ الموصولة - إلاَّ الموفة (٢) ، نحو: (أَيُّهُمْ أَشَدُّ ) - خلافًا لابن عصفور (١٠) . ولا ﴿ أَى ﴾ المنموتُ بها ، والواقعةُ حالا - إلاَّ لِنَكرةِ (٥) ؟ كررتُ بفارسٍ أَىِّ فارس - وبزيدٍ أَى فارسٍ . وأمَّا الاستفهاميةُ والشرطيةُ - فيضافات إليهما (٢) ، نحو : (أَيُكُمْ كَأْتِينِي بِعَرْشِهَا - أَيَّمَا ٱلأَجَلَيْنِ

(۱) أى تكررت بعطف معرفة مفردة على الأولى بالواو خاصة . ولايشترط إضافة الأولى منهما إلى ضمير المنكلم خلافاً لبعضهم ، فيصح أن يقال : أيك وأى محمد أفقه ؟ وأى على وأى محمد أفضل؟ (٢) عجز بيت من المكامل لم يعلم قائله ، وصدره : 

\* فَلَئِنْ لَقَيتُكَ خَالِينِن لَتَعْلَمُنْ \*

اللغة والإعراب: خاليين: منفردين ليس معنا أحد. الاحزاب: جمع حزب وهو الجماعة من الناس أمرهم واحد. وفلئن، اللام موطئة للقسم، وإن حرف شرط جازم و لقيتك، فعل الشرط وخاليين، حال من الفاعل والمفعول في لقيتك ولتعلمن، اللام واقعة في جواب القسم، وتعلمن مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم وأبي، مبتدأ ومضاف إليه دوأيك، معطوفة على أبي وفارس الاحزاب، خبر ومضاف إليه، وجملة المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولى وتعلم، المعلق بسبب الاستفهام

(والمعنى) يتوعد الشاعر محدثه ويقولله: إذا تقابلنا منفردبن ليسمعنا أحد، ونزل كل منا إلى صاحبه، فستعلم أينا الفارس المغوار الذى لاينازعه أحد (والشاهد) إضافة , أى ، إلى مفرد معرفة؛ لتكرارها بعطف مثلها عليها بالواو (٣) لانه يراد بها معين ، والصلة لاتستقل بذلك مع أى لتوغلها في الإبهام، فلابد من إضافتها لمعرفة ، ولا بد أن تدل المعرفة على متعدد أو يعطف مثلها بالواو كا ساف (٤) فقد أجاز إضافتها للنكرة.

( هُ ) أى غالباً ؛ لأن نعت النكرة والحال ينبغى أن يكونا نكرتين. وينبغى أن تكون هذه النكرة عائلة للمنعوث لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط كما مثل المصنف .
( ٦ ) أى إلى النكرة والمعرفة . وذلك لا معنى الاستفهام والشرط يؤدى بهما

وخلاصة ماتقدم أن لأى ثلاثة أحوال:

(١) الإضافة إلى النكرة والمعرفة فى الشرطية والاستفهامية ، ويضافان إلى النكرة مطلقاً ؛ سواء كانت لمتعدد أو غير متعدد ، وهما حينئذ بمعنى المضاف إليه كاملا ولذا يكونان بمعنى دكل ، ويشترط فى المعرفة أن تسكون لمتعدد ، ويكونان معها بمعى د بعض ويجوز قطمهما عن الإضافة ؛ فمثال الشرطية قوله تعالى : (أياما تدعوفله الاسماء الحسنى) ، ومثال الاستفهامية أن تقول : أكرمت رجلا ، فيقال لك : أيا يافتى ؟

(ت) الإضافة إلى النكرة فى الوصفية والحالية . ومعنى الوصفية : الدلالة على بلوغ المنموت الغاية مدحاً أو ذماً . وبشترط أن تسكون النكرة عائلة للمنموت لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط . والوصفية لاتكرر ولاتنوى بها الاجزاء . وتدل الحالية على ماتدل عليه الحال؛ من بيان هيئة صاحبها المعرفة .

(ح) الإضافة إلى المعرفة في دأى ، الموصولة ، وهي بمعنى الذي . ويشترط في المعرفة أن تدل على متمدد بالإضافة أو بالعطف بالواو على مثل المتقدم ، كما سبق بيانه ويراعى لفظها فى المطابقة . وقد تقطع عن الإضافة لفظاً تقول : أكرم أياً هو أفضل . وفي دأى ، وأحكامها يقول الناظم :

( وَلاَ تُضِفُ لِمُفْرَدِ مُعَدِّرُ فُ هُ أَيًّا » ، وَ إِنْ كُرَّرْتَهَا فَأَضِفِ أَوْتَنُو الْاَجْزَا ، وَإِلْمَكُسُ الطَّفَةُ أَوْتَنُو الْاَجْزَا ، وَإِلْمَكُسُ الطَّفَةُ وَأَيًّا » ، وَإِلْمَكُسُ الطَّفَةُ وَأَيًّا » ، وَإِلْمَكُسُ الطَّفَةُ وَأَيَّا » ، وَإِلْمَكُسُ الطَّفَةُ وَإِنْ تَنكُنْ شَرْطًا أَوِ اسْتِفْهَامَا فَمُظُلَقًا كُمَّلُ بِهَا الْكَلامَا ) (\*)

أى: لايجوز إضافة وآى، للمفرد المعرفة، إلامع تـكرارهاً أومع نية الاجزاء والمراد: الاستفهامية، والشرطية، والموصولة؛ لانها هى الني تضاف إلى المعرفة والموصولة يجوز إضافتهما للنكرة كابوضحه

<sup>(\*) «</sup>ولا» ناهية « تضف » مضارع بجزوم بلا «معرف» نعت لفرد «أيا» مفعول تضف «وإن كررتها» شرطوفعله ومفعوله «فأضف» الفاء واقفة في جواب الشرط ، ومفعول أضف بحذوف أي فأضفها للمعرفة . « أو تنو » معطوف على كررتها بجزوم بحذف الياء ، وفصل بينهما بجواب الشرط لكونه ليس أجنبيا « الأجزاء » مفعول تنو « واخصص » أمم مؤكد بالنون الخفيفة « بالمعرفة » متعلق به « موصولة » حال مقدم من أيا الواقع مفعولا لاخصص « وبالعكس» خبر مقدم « الصفة» مبتدأ مؤخر . «وإن تكن تكن فعل الشرط واسمها يعود على أى «شرطاً» خبر تكن « أو استفهاما » مطوف على شرطاً « فطلقاً » الفاء للربط ، و «مطلقاً» صفة لمصدر بحذوف — أى فتكيلا مطلقاً « كل بها الكلاما » الجملة فى محل جزم جواب الشرط .

قَضَيْتُ (۱) \_ فَبِأَىِّ حديث )، وقولك : أَىَّ رجلِ جاءك فأكرِمْه . وَفُولك : أَيَّ رجلٍ جاءك فأكرِمْه . ومنها « لَدُن » (۲) بمعنى عند ، إلاّ أنَّها تَختصُ بستة أمور :

أحدها: أنها ملازمة لبدأ الفايات (٣)؛ فِن ثَمَّ يتعاقبان (٤) في نحو: جنتُ مِن عنده ـ ومِن لَدُنه ، وفي التنزيل: (آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنّا عِنْده . ومِن لَدُنه ؛ أهـدم مَعْنى عِلْماً ) بخلاف ، نحو: جلستُ عنده ؛ فلا يجوزُ فيه ـ جلست لَدُنه ؛ أهـدم مَعْنى الابتداء هنا (٥).

النابى: أنَّ الغالبَ استمالُها مجرورةً بِمِنْ (٦).

الإطلاق بعد . وتختص الصنمة بنوعيها ـ النعتية والحالية ـ بعكس الموصولة ؛ أى بالإضافة إلى النكرة . ثم بين أن الشرطية والاستفهامية يكمل بهما وبما أضيفتا إليه الكلام مطلقاً ؛ سواء أضيفتا إلى المعرفة أو إلى النكرة ( ( ) . ثالان للاستفهامية والشرطية المضافتين إلى معرفة ، وما بعدهما للمضافتين إلى نكرة .

- (٢) هى ظرف مبهم يدل على بدأ الفاية الزمانية أو المكانية . والمراد بالغاية : مايدل عليه الكلام بعدها من المقدار الزمنى أو المسافة المكانية\_من حيث يكون البدء بها . وتجرما بعدها بالإضافة لفظاً إن كان معرباً ، ومحلا إن كان مبنياً أو جملة .
- (٣) أى أول المسافات المكانية أو المقادير الزمانية، فسماها نقطة البداية ودخول دمن، التي للابتداء عليها؛ لندل على هذا المعنى المراد منها ؛ لأنه غير مألوف فى الاسماء أما و عند، فتكون لمبدأ الغايات كثيراً، وللدلالة على الحضور المجرد، نحو : جلست عندك. ويندر أن يقال : جلست لدنك وإيما تكون وعند، لابتداء الغاية كثيراً إذا دخلت عليها ويمن، الابتدائية، فإن لم تدخل عايها ومن، كانت للدلالة على مجرد الحضور.
- (٤) أى يتداولان على شيء واحد (٥) لأن المقصود: جلست في مكان قريب منه (٦) فتكون مبنية على السكون في محل جر، ولم ترد في القرآن الـكريم إلا كذلك. ومن القليل تجردها للظرفية، وحينتذ تكون مبنية على السكون في محل نصب. أما وعند، فتنصب كثيراً على الظرفية، أو تجر بمن وجرها بمن على كثرته قليل بالنسبة لجرد لدن ، ها .

الثالث: أنها مبنية (١) إلاَّ في لُغة قيس (٢) ، وبلغتهم قُرِي، : (من لَدُنِهِ) . الرابع: جوازُ إضافتها إلى الجُمَل (٢) كقوله:

\* لَدُنْ شَبَّ حتى شابَ سُودُ الذَّوَائِبِ • (١)

الخامس: جوازُ إفرادِها قبل «غُدُونِ» (٥)، فنصبُها: إمَّا على التميه (١)\_ أوعلى

(1) بخلاف وعند، فإنها معربة عند أكثر العرب.

(٢) فإنها معربة عندهم تشبيهاً بعند ، وإعرابها عندهم مخصوص بالمشهور فيها وهو و لدن ، ، وقد سكنت الدال المتخفيف مع الإشمام بالضمة ، والاصل ضهها . وزعم الفارسي أن و لدن ، في الآية على هذه القراءة مبنية ، والكسرة المتخلص من الساكنين : سكون الدال ، والنون لاجل بناء لدن (٣) وإذا أضيفت المجملة تمخضت للدلالة على بداية الغاية الزمانية دون المكانية ؛ لان الارجح أنه لايضاف إلى الجلة من ظروف المكان عنير وحيث ، كما تقدم .

(٤) عجز بيت من الطويل، لعمير بن شييم المعروف بالقطامى الشاعر، وصدره :

#### \* صَرِيع غَوَانِ رَاقَهُنَّ وَرُقْنَهُ \*

اللغة والإعراب: صريع: مصروع، وهو المطروح على الارض. غوان: جمع غانية، وهى المرأة الحسناء التى استغنت بجالها عن النزين. راقهن: أعجبهن، وروى: شاقهن ـ أى بعث الشوق إلى أنفسهن النوائب: جمع ذؤابة وهى الضفيرة من الشعر. وصريع غوان ، خبر لمبتدأ محذوف ومضاف إليه و راقهن ، الجملة صفة لمغوان و وشقنه ، معطوف على راقهن و لدن ، ظرف زمان تنازعه العوامل اشلائة صريع ، وراقهن ، ورقنه ، وهو مضاف إلى جملة وشب ، وحتى ، حرف غاية وجر وسود النوائب ، فاعل شاب ومضاف إليه ، من إضافة الصفة إلى الموصوف

﴿ والمعنى ﴾ أن هذا المخاطب مصروع ومغلوب على أمره، بسبب هؤلاء الغانيات الفاتنات ، اللاتى تعلقن به وقد أعجب وتعلق بهن منذ نشأ، حتى شابت ذوا ثبه فأعرضن عنه ، وأعرض عنهن قهراً .

﴿ والشاهد ﴾ إضافة . لدن ، إلى جملة . شب ، وفاعله المستتر فيه جوازاً .

(ُهُ) أَى قَطْمُهَا عَنِ الْإِصَافَةِ لَفَظّاً وَمَعْنَى ، مِن غَيْرِ أَنْ يَفْصُلُ بَيْنُها فَاصُلُ .

﴿ ٦ ﴾ أى للدن ؛ لأن نُونها تشبه التنوين ، ويكون من تمييز المفرد سماءاً ؛ لانها

التَّشبيه بالمفعول به (۱)\_أو على إضمار «كانَ» واسمها(۲) . وحَـكى الـكوفيُّونَ رَفَعَها على إضمار «كان» تامة (۲) . والجرُّ القياسُ (۱) والغالبُ في الاستعال .

السادس: أنها لاتقعُ إلَّا فَصْلةً (٥) ؛ تقولُ : السَّفَرُ مِن عنــدِ البصرة (٢) ، ولا تقول : مِن لَدُن البصرة .

اسم لأول زمن مبهم ، ففسر بغدوة (۱) لأن د لدن ، تشبه اسم الفاعل ؛ فى أن نونها تثبت تارة وتحذف أخرى ـ مثله (۲) وتكون و غدوة ، خبراً ، والأصل : لدن كان الوقت غدوة . وهذا الوجه حسن ؛ لبعده عن التكلف ، ولأن فيه إبقاء دلدن على ما ثبت لها من الإضافة إلى الجلة (۲) و تكون غدوة فاعلا، والتقدير : لدن كانت غدوة ـ أى وجدت وظهرت ، وعلى هذا تكون دلدن ، ظرفاً مضاماً إلى الجلة تقديراً . وقيل : مرفوع بلدن لشبهها بالفاعل ، كا عملت ديا ، فى المنادى لنيابتها عن أدعو .

(٤) أى بإضافة « لدن ، إليها كما تجر سائر الظروف . أما « عند ، فلا ينقطع عن الإضافة إلا إذا كان أسماً محضاً و بعد عن الظرفية .

هذا : ولاينصب بعد دلدن، من الأسماء إلا غدوة ، ولا نكون غدوة إلا منونة أما دعند ، فلاينصب بعدها شيء من المفردات .

(ه) لانها ظرف غير متصرف ، فهى مقصورة على النصب على الظرفيـة أو الجر بمن . أما دعند ، فلا (٦) فالجار والمجرور خبر عن السفر .

هذا: وتأتى وعند، ظرفاً للاعيان والمعانى، تقول: هذا القول عندى صواب، وعند فلان علم به و يندر ذلك فى ولدى ، قيل: ومنه قوله تعالى: (ما يبدل القول لدى). وتقول: عندى مال وإن كان غائباً عنك. ولاتقول: لدى مال إلا إذا كان حاضراً. وفي ولدن ، يقول ابن مالك:

( وَأَلْزَمُوا ۚ إِضَافَةً ﴿ لَدُنْ ﴾ فَجَرْ ۚ وَنَصْبُ ﴿ غَدُوةٍ ﴾ بِهَا عَنْهُمْ نَدَرْ ﴾ (\*)

أى أن العرب ألزموا , لدن ، الإضافة ، فجر المضاف إليه ، وقد يتجرد عن الإضافة وينصب كلمة , غدرة ، دون غيرها نادراً .

<sup>(\*) «</sup> إضافة » مفعول ثان مقدم لألزموا « لدن » مفعول أول قصد لفظه « فجر » الفاء للعطف ، وفاعل جر يعود على لدن ومفعوله محذوف ... أى المضاف إليه « ونصب » مبتدأ «غدوة» مضاف إليه « بها » متعلق بنص « عنهم » متعلق بندر ، وجلة « ندر » خر المبتدأ .

ومنها « مَعَ » : وهو اسم لكان الاجتماع (١) ، مُعْرَبُ \_ إلا في لُغَة رَبيعةً وَغَمْ (٢) فَتُبنى عَلَى الكون (٢) كقوله :

# \* فَرِ بْشِي مِنْـُكُمُ ۗ وَهَوَاىَ مَمْـُكُمْ \*(¹)

(۱) هي ظرف مكارف أو ظرف زمان ، يدل على اجتهاع والتقاء بين اثمين في مكان واحد أو زمان واحد ، وإرادة المدكان أو الزمان توضحه القرائن . مشال دلالته على المدكان : التواضع مع الغني كرم نفس . ومثال الزمان : يذهب الفلاج إلى الحتل مع الصباح الباكر . وهي حينئذ ظرف غير متصرف ملازم في الغالب للإضافة لفظاً ومعني ، معرب منصوب على الظرفية . ولانها اسم يخبر بها عن الذوات تقول : محد ممك . وتأتى بمعني وعند، فتفيد الحضور المجرد ، ولا تدل على اجتماع ومصاحبة ، وتدكون حينئذ معربة مضافة ، واجبة الجر بمن الابتدائية نحو : من أراد البذل فلينفق من معه لا من مع غيره

(٢) ربيعة : إحدَى قبيلتين عظيمتين تَفرعت إليهما العربالعدنانية ، والثانية -مضر ، وربيعة أبر القبيلة . وغنم : قبيلة أبوها ورئيسها غنم بن تغلب بن وَاثَل .

(٣) لجودها بملازمتها الظرفية ـ ولتضمنها معنى حرف المصاحبة ، وهي على هـذه اللغة حرف جر (٤) صدر بيت من الوافر ، نسبه الشاطبي إلى الراعى النميرى ، ونسبه العيني إلى جرير، من كلة يمدح فيها هشام بن عبد الملك بن مروان .

وعجزه: \* وَإِنْ كَانَتْ زِبَارَتُكُمْ لِمِامَا \*

اللغة والإعراب: الريش: اللباس الفاخر ـ ومثله الرياش، أو المال والخصب ونحوهما . هواى ، الهوى: الميل القلبي . لماماً: أى في بعض الاحايين ـ وقتاً بعد وقت . و فريشى ، مبتدأ مضاف لياء المتكلم و منكم ، متعلق بمحذوف خبر هواى و وإن ظرف مكان مبنى على السكون في محل نصب متعلق بمحذوف خبر هواى و وإن كانت ، شرط وفعله و زيار تكم ، اسم كان ومضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله و لماماً ، خبركان ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه السياق .

﴿ والمعنى ﴾ كل ماعندى من لباس فاخر أو مال وعيش خصب ــ هو منكم ومن فضلـكم ، وأنا محب لـكم وقلى متعلق بكم ، وإنكانت زيار تكم لى قليلة لا تدل على و إذا كَتِي الساكنةَ ساكن \_ جاز كسرُها وفتحُها (١) ، نحو : مَــعَ القوم ، وقد تُفَرَد بمعنى « جيماً ه (٢) فَتُنصبُ على الحال (٣) ، نحو : جاءوا معاً .

موالاتكم لى ـ أو زيارتى لسكم قليلة ﴿والشاهد﴾ بناء . مع ، على السكون على لغسة ربيعة ، والمشهور فتحها على أنها معربة . والفتحة للإعراب

- (١) فتيني على الكسر للنخلص من الساكنين، أو على الفتح للخفة.
- (٢) معناها في هـذه الحالة : الدلالة على بجرد اصطحاب اثنين أو أكثر واجتماعهما ، ولا تدل على اتحاد في الزمان أو المكان إلا بقرينة ، وتـكون حينئذ معربة منصوبة منونة ، ولاحظ لها في الإضافة .
- (٣) وقد تعرب ظرفاً مخبراً به عن المبتدأ ، نحو : المجاهدان معاً ، وتستعمل للجمع مطلقاً \_كا تستعمل للاثنين ، تقول : المجاهدور معاً .. أي مجتمعون وموجودون معاً .. الخ . واختلف النحاة في د مع ، : أهي ثنائية الوضع؟ أم ثلاثية حذفت لامها ، وأصلها معي وخيرالآراء : أن الظرفية ثنائية الوضع معربة يحذف تنوينها عند الإضافة ، وتقع حالا أو خبراً على حسب السياق ، وهي متعلقة بمحذوف . أما المنونة التي تجردت عن الظرفية ؛ فإن أعربت حالا كانت منصوبة بالفتحة الظاهرة إن اعتبرت ثنائية ، أو بفتحة متدرة على الآلف المحذوفة \_ لالتقائها ساكنة مع التنوين \_ إن اعتبرت ثلاثية . وإن أعربت خبراً فلابد من اعتبارها ثلاثية مرفوعة بضمة مقدرة على الآلف المحذوف هو الحد ، كا ذكرنا . فيحتم بناه ها على الظرفية ، وتعليقها بمحذوف هو الحد ، كا ذكرنا .

وفي رمع ، يقول ابن مالك :

( وَمَعَ «مَعْ » فِيها قَلْمِيكْ ، وَنُقُلْ فَتْحْ وَكُسْرٌ لِسُكُونِ بَتْصِلْ )('

أى أن لفظ دمع ، فيها لغة قليلة هى : دمع ، بسكون العين . ونقل عن العرب في هذه : الفتح والكسر ، إذا جاء بعدها ساكن متصل بها لم يفصل منها بفاصل .

<sup>(\*) «</sup> ومع » معطوف على لدن « مم » قصد لفظه ستدأ « فيها » متعلق بقليل الواقع خبراً للمبتدأ «فتح» نائب فاعل نقل «وكسر» معطوف على فتح « لسكون » تنازعه كل من : فتح وكسر ، فتعلق بالأخير ، وأضمر في الأول ضميره « يتصل » الجملة نعت لسكون .

ومنها « غَيْرُ » : وهو اسم دال على مخالفة ماقبله لحقيقة مابعدَه ( ) . وإذا وقع بعد « لَيْسَ » وعُمل المضافُ إليه (٢) : جاز ذكرُه ؛ كقبضت عَشَرَةً ايس غَيْرُها (١) ، وجاز حذفه لفظا ( ) فيضم الهير تنوين ( ) . ثم اختُكفِ ؛ فقال المبرَّدُ : ضمة بناء ؛ لأنها كقبل في الإمهام، فهى اسم أو خبر ( ) . وقال الأخفش : إعراب لأنها اسم ككل وبعض ـ لاظرف كقبل وبعد ، فهى اسم لاخبر . وجوزها ابن خروف (١) ، ويجوزُ الفتح قليلاً مع التنوين ودُونه (١) ، فهى خبر ، والحركة إعراب باتفاق \_ كالضم مع التنوين .

<sup>(</sup>۱) إمانى ذاته وحقيقته ؛ كمررت برجل غيرك. أو فى وصف من الأوصاف المرضية التى تطرأ على الذات ، نحو : خرج الطالب من الامتحان بوجه غير الذى دخل به ، وهو اسم محض لا ظرفية فيه (۲) أى : بأن دل عليه دليل ، ونوى نص لفظه لامهناه . ومثل دليس - دلا ، النافية عند بعض النحاة .

<sup>(</sup>٣) برفع ، غير ، على أنها اسم وليس، وخبرها محذوف ، والتقدير ليس غيرها مقبوضاً ، وبنصبها على أنها خبر وليس، واسمها محذوف، والتقدير ليس المقبوض غيرها

<sup>(</sup>٤) أى إذا نوى معناه ـ بأى لفظ آخر يؤدى المعنى المقصود دون لفظه .

<sup>(</sup>ه) ويحذف التنوين لنية معنى المضاف إليه (٦) أى اسم لليس فى محل رفع ، أو خبر لها فى محل نصب ، والآخر محذوف ، والتقديركما سلف .

<sup>(</sup>٧) فعلى البناء هي اسم و ليس ، أو حبرها ، وعلى الإعراب هي اسم لاخبر .

<sup>( )</sup> أما مع التنوين فلقطعها عن الإضافة لفظاً ومعنى ، وأما مع عدمه فلنية لفظ المضاف إليه ( ) وتكون و غير ، اسم ليس . وإجمال القول : أن دغير، تعرب بالحركات كلها بدون تنوين على حسب الجملة قبلها ؛ إذا أضيفت لفظاً ومعنى ، وكذلك الشأن إذا حذف المضاف إليه ونوى لفظه، وسبقتها دليس، أو ولا، النافيتان. وإذا قطعت عن الإضافة نهائياً، ولم ينو لفظ المضاف ولامعناه أعربت كذلك بالحركات كلها، ولكنها تكون منونة . أما إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه و قبنى على الضم من غير تنوين ، وتبنى على الفتح إذا كان المضاف إليه المجذوف المنوى الفظه مبنياً . وإذا لم تسبق و غير ، وبليس ، ولا و بلا ، النافية ين استعملت نعتاً

ومنها « قَبْلُ » و « بَمْذُ » (١) : ويجبُ إعرابُهما في ثلاث صور :

إحداها : أنيُصَرَّحَ بالمضاف إليه ؛ كجئة ك بعدَ الفَّهْرِ \_ وقبلَ العصرِ ، ومِن قبلهِ \_ ومن بَعدِه (٢).

الثانية : أن يحذف المضاف لله ويُنَوَى ثبوتُ لفظه ، فيبقى الإعرابُ وترك ُ التنوين ـكالو ذُكرَ المضاف إليه ،كقوله :

أو نصبت على الاستشاء ، على حسب الحالة . وارتضى بعض النحاة : جواز إعراب دغير ، وبنائها عند حذف المضاف إليه مطلقاً ؛ سواء نوى لفظه أم نوى معناه ، وحسنه الكثيرون .

هذا: وإذا حلت و لا ، النافية للجنس محل وليس، \_ جاز فى وغير، ؛ البناء على الضم فى محل نصب على أنها اسم لا ، والمضاف إليه محذوف منوى الممنى ، وكذلك الحبر . ويجوز البناء ولا الفتح فى محل نصب كذلك . وإذا كانت ولا ، للوحدة بنيت وغير، على الضم فى محل رفع على أنها اسم ولا ، والمضاف إليه محذوف منوى معناه ، والحبر محذوف كذلك . ويجوز رفعها بتنوين وبغير تنوين ـ على حسب قطعها عن الإضافة أو نية لفظ المضاف إليه . وفى وغير ، يقول الناظم :

( وَاضْمُ - بِناء - «غَيْرًا» أَنْ عَدِمْتَ مَا لَهُ أَضِيفَ ، نَاوِياً مَاءُ ــدِمَا ) (\*)

أى اضم لفظ وغير ، ضمة بناء ؛ إن عدمت \_ أى حذف ـ ماأضيف له وغير ، وقد نوى هذا المحذوف . واقتصر الناظم على هذا ولم يذكر باقى الحالات ، وبعضها يعلم مما ذكر ه فى نظائر وغير ، \_ بعد (1) هما : اسمان ظرفان ؛ يدل أو لهما على سبق شىء على آخر و تقدمه عليه فى الزمان أو المكان الحسى أو المعنوى . ويدل الثانى على تأخر شىء على آخر كذلك، وهما ملازمان للإضافة غالباً (٢) فى المثال الاول نصبا على الظرفية الزمانية ، وفى الثانى جر"ا بمن . وتقول فى المكان : دارنا قبل داركم ـ أو بعدها .

<sup>(\*) «</sup> بناء » مفعول مطلق على حذف مضاف --- أى ضم بناء « غيراً » مفعول اضمم « إن » شرطية « عدمت » فعل الشعرط وفاعله « ما » وهى اسم موصول مفعول « له » متعلق بأضيف ، ونائب فاعل أضيف يعود إلى غير ، والجملة صلة ما « ناوياً » حال من فاعل اضمم المستتر « ما » اسم موصول مفعول ناوياً وفاعلة مستتر « عدما » ماض للجهول ونائب الفاعل يعود إلى «ما» ، والجملة صلة ما .

# \* وَمِنْ قَبْلِ نَادَى كُلُّ مَوْلًى قَرَابِةً \* (١)

أى: ومِن قبلِ ذلك. وقُرِىء: ( يَهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَمْدِ ) بالجرّ من غير تنوينٍ ـ أى من قبلِ الغَلَبِ، ومن بعدِه.

الثالثة : أن يُحذف ، ولا يُنوى شيء ؛ فيبقى الإعراب (٢٠) ، ولـكن يَرجع ُ التنوينُ ؛ لِزَوَالِ مايُمارِضُه في اللفظ والتقدير ، كقراءة بعضهم : ( مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ ) بالجرِّ والتنوين . وقوله :

#### \* فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلًا • (<sup>0)</sup>

#### (١) صدر بيت من الطويل ، لم يعرف قائله ، وعجزه:

#### \* فَمَا عَطَفَتْ مَوْلًى عَلَيْهِ الْعَوَاطِفِ \*

اللغة والإعراب: من قبل: أى من قبل ماحدث. مولى: للمولى معان كثيرة منها: ابن العم-والسيد-والناصر - والقريب، والأول أوالآخير - هو المرادهنا. عطفت: أمالت ورققت ، العواطف: الصلات والروابط التي تستلزم العطف وميل بعض الناس لبعض ؛ كالصداقة والمروءة والنجدة ونحوها ، وهي جمع عاطفة ، دمن قبل جار و بحرور متعلق بنادى دكل مولى ، فاعل نادى ومضاف إليه ، قرابة ، مفعول نادى ، فأ ، الفاء عاطفة وما نافية ، مولى ، الثانى مفعول عطفت ، عليه ، متعلق به والعواطف، فاعل وذكر في العيني: أن مولى ، بدل من الضمير في عليه وقدم للضرورة . (والمعنى يقول الشاعر في وصف شدة نولت به : إنه قبل وقوع هذه الكارثة ، نادى كل قريب أقرباء ، ومن بينه وبينهم صلات مودة وعطف؛ ليساعدوه ويأخذوا بناصره ، أما هو فا أجابه أحد ، ولا عطف عليه قريب أو صديق .

﴿ والشاهد ﴾ جر ﴿ قبل ، بدون تنوين ، لحذف المضاف إليه ونية لفظه .

- ( ٣) أى بالنصب على الظرفية أو بالجر بمن إن وجدت . ويكون ممنى , قبل , و بعد , في هذه الحالة ـ القبلية المطلقة والبعدية المطلقة ، من غير تقييد بشى ، ما ؛ أى أن ممناهما هو المعنى الاشتقاقى العام .
- (٣) صدر بيت، من الوافر ليزيد بن الصعق على الصحيح، ونسبه العيني لعبد الله بن يعرب وكان له ثأر أدركه، وعجزه: أَكَادُ أَغَصُ بالمَاءِ الْحَمِيمِ •

## وقوله : ﴿ فَمَا شَرِيُوا بَعْدًا عَلَى لَذَّةٍ خَفْرًا ﴿ (١) وهُمَا نَكُرْتَانَ فِي هَذَا الوَّجْهِ ؟ لَعَدَمَ الإِضَافَةِ لِفَظّاً وتقديراً ، ولذلك نُوِّ نَا (٢٠

اللغة والإعراب: ساغ: سهل وحلا. أغص : أشرق ـ بفتح الهمزة والغين ـ مضارع غص من باب فرح. وروى أغص بضم الهمزة وفتح الغين ـ مبنياً للفهول الحيم: هو الماء الحار، والمراد هنا: الماء البارد الذي تشتهيه النفس، كما جاء في اللسان عن ابن الاعرابي، فهو من أسماء الاصداد. وروى بالماء الفرات وهو الماء العذب، والرواية الاولى أصحلانها على روى القطعة دوكنت، الواو للحال من الياء في لى، وكان واسمها دقبلاء منصوب على الظرفية لكان وأغص، الجلة خبر أكاد، واسمها أنا، والجلة من كاد ومعمولها خبركان

﴿ والمعنى ﴾ سهل لى الشراب طاب عندى كلشى ، حين أدركت ثأرى وهدأت نفسى . وكنت قبل ذلك أكاد أشرق من الماء البارد الشهى إلى النفوس . يريد أنه كان يتألم من ألذ الاشياء وأسهلها ، فلما أدرك ثأره وهدأت نفسه طاب له كل شى .

﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ تنوين وقبلاً، لقطعه عن الإضافة لفظاً ومعنى ، وهو منصوب على الظرفية كما ذكرنا ، والمراد مطلق القبلية .

(١) عجز بيت من الطويل ، ينسب لبعض بني عقيل ولم يعين ، وصدره :

## \* وَنَكُنُ قُلْنَا الْأَسْدَ أَسْدَ شَنُوءَةٍ \*

اللغة والإعراب: أسد شنوءة ـ ويقال وأزد ، : حى من اليمن أبوهم الآزد بن الغوث . ونحن، ضمير منفصل مبتدأ وقتلنا الآسد، الجلة من الفعل والفاعل والمفعول خبر المبتدأ وأسد شنوءة ، بدل من الآسد ومضاف إليه وبعداً، منصوب على الظرفية بشربوا و على لذة ، جار و مجرور متعلق بشربوا و خمراً ، مفعول به ،

﴿ وَالْمُعَنَّى ﴾ يقول: إن قَتَلْنَا هؤلاء القومُ وَمَرْقَنَاهُمُ وَشَتَنَنَا شَمْلُهُم، فَمَا عَرَفُوا بَعْد ذلك لذة للشراب. بريد. أسم حرموا ملاذ الحياة وتعيينها .

(والشاهد) ورود دبعداً، منونة منصوبة على الظرفية، لقطعها عن الإضافة لفظاً وتقديراً، وهي حينئذ نكرة عند الجهور. وقيل: إن التنوين في هذا البيت والذي قبله لضرورة الشعر. وأجاز الرضى تنوين الظروف المقطوعة عن الإضافة في حالة البناء لذلك (٢) هذا على أن تنوينهما تنوين تمكين للتنكير، وقيل: إن التنوين فيهما

المعرض، وهما معرفتان بنية المضاف إليه، واستحسن ذلك ابن مالك في الكافية .

- ومَعرفتان في الوجهين قَبله . فإنْ نُوِي مَعنى المضافِ إليه دون لفظه () - بُنياً على الضم () ، نحو : ( يَلْهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ) في قراءة الجاعة . ومنها « أُوَّلُ » () و «دُون » () ، وأسمله الجهاتِ : كيمين - وشمال ، ووراء

(١) المراد بنية المعنى: أن يلاحظ المعنى من غير نظر إلى عبارة مخصوصة أو لفظ معين يدل عليه ، بل يقصد المدمى معبراً عنه بأى لفظ كان . أما نية اللفظ فيلاحظ لفظ المضاف إليه المعروف من المقام

(٧) أى فى محل نصب على الظرفية ، أو فى محل جر إن سبقا بمن . وإنما لم تقتض الإضافة بنية المعنى ـ الإعراب ؛ لضعفها بخلافها مع نية اللفظ ففيها قوة . وهنالك حالة أخرى يبنيان فيها على الفتح جوازاً وهى : إذا أضيفا إلى مبنى ، وكذلك الشأن فى جميع الاسماء المبهمة وأسماء الزمان المبهمة .

(٣) أصله وأوأل ، بدليل جمعه على أوائل، قلبت الهمزة الثانية واواً وأدغمنا. وله استعالات منها : أن يستعمل اسماً لاظرفية فيه ، ومعناه : مبدأ الشيء المقابل لآخره ، نحو : أول الغيث قطر \_ أي بدايته ، وهذا الشيء ليس له أول ولاآخر . أو وصفاً بمعنى وسابق ، اسم فاعل \_ أي متقدم ، نحو : ذهبت إلى الحجاز عاماً أولا \_ أي عاما سابقاً ، وهو في هاتين الحالتين معرب منصرف .

وقد يستعمل اسماً مؤولا بالمشتق بمعنى أسبق ـ أى متقدم ـ فيمنع من الصرف الموصفية ووزن الفعل، وتدخل عليه ومن، الجارة للفضل عليه، تقول: محمد فى العلم أول من على ـ أى أسبق منه، وينصب على الحال أو غيره، وهل هو أفعل تفضيل لافعل له من لفظه ؟ أو جار بجراه ؟ ـ خلاف . ويستعمل وأول ، ظرفاً الزمان بمعنى وقبل ، نحو: رأيت الهلال أول الناس ـ أى قبلهم . وفى هذا الاستعمال تجرى عليه الاحكام التي جرت على وغير ، و وقبل وبعد ، ؛ فيعرب إذا أضيف لفظاً ومعنى ـ أو حذف المضاف إليه ونوى الفظه ـ أو لم يضف أصلا . ويبنى على المضم إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه ، نحو: أسرعت للمستغيث أول .

( ؛ ) .دون، ظرف مكان ملازم الإضافة في أغلب الاحوال، وهو في الاصل اسم المكان الادنى \_ أى الاقرب \_ إلى مكان المضاف إليه ، تقول : جلست دون المنبر أى قريباً من مكانه . وقد يستعمل في الرتبة والدرجة المفضولة \_ تشبيهاً للمعقول بالحسوس ، نحو : على دون محمد ذكاء . ثم توسع فيه فاستعمل في مطلق بحاوزة

وأمام ، وفَوق وتحت<sup>(۱)</sup> ، وهي على التفصيلِ المذكورِ في «قَبَل وبعدُ» ؛ تقول : جاء القومُ وأخوك خَلفُ ، أو أمامُ<sup>(۲)</sup> ؛ تريد خَلَفهم ـ أو أمامَهم ، قال :

- \* لَمْنَا يُشَنُّ عليه مِن قُدَّامُ \*(<sup>(1)</sup>
- وقال : ﴿ عَلَى أَيِّنَا نَمَدُو المنيَّةِ أُوَّلُ ﴿ ( ) وَالَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الشيء السابق عليه فى الكلام إلى غيره ، نحو: قدمت المساعدة للمهاجرين دون تقصير\_ وأكرمت محمداً دون على . وتنطبق عليه الاحكام السابقة فى نظائره .

- (1) يمين وشمال: كثيرا التصرف، وفوق وتحت: يتصرفان أحياناً إذا تجردا عن الظرفية، وباق الظروف متوسطة التصرف: والظرف بنوعيه: المتصرف وغير المتصرف؛ حين يكون ظرفاً معرباً \_ ينصب على الظرفية أو يجر بمن، وحين يكون مبنياً على الضم \_ يكون في محل نصب أو في محل جر بمن، إن وجدت قبله. وإذا جرد من الظرفية لا ينصب على الظرفية بل يعرب على حسب الجلة، كما سيأتي مفصلا.
  - (٢) أي : بالبناء على الضم ؛ لحذف المضاف إليه ونية معناه .
  - (٣) عجز بيت من الكامل لاحد شعراء بني تميم ، لم يعين اسمه ، وصدره :

## • لَمَنَ الْإِلَّهُ لَمِيلَّةَ بْنَ مُسَافِرٍ •

اللفة والإعراب: لعن ، اللعن : الطرد والإبعاد . تعلة : اسم رجل . يشن : يصب ، من شن الماء . وتعلق مفعول يصب ، من شن الماء . وتعلق مفعول لعن « ابن مسافر ، صفة لتعلة ومضاف إليه «لعنا ، مصدر « يشن ، مضارع للجهول وناتب الفاعل يعود على لعنا ، والجلة صنة للعا « من ، جارة « قدام ، مبنى على الضم في محل جر بمن ﴿ والمعنى ﴾ واضح .

- ﴿ وَالشَّاهِ ﴾ بنا. وقدام ، على الضم لحذف المضاف إليه ونية ممناه .
- (٤) عجمـز بيت من الطويل ، لمعن بن أوس ، وهو مطاع قصيـدة مشهورة ،
  - يستعطف بها صديقاً له . وصدره : ﴿ لَمَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَ إِنِّي لأَوْجَلُ \*

اللغة والإعراب: أوجل: من الوجل، وهو الخوف، وهذا يحتمل أن يكون وصفاً أو فعلا مضارعاً مبدوءاً سمزة المتكلم . تعدو: تسطو . من عدا عليه \_ اجترأ وسطا.

وحكى أبو على : إِبْدَأَ بِذَا مِنْ أُوَّلَ ' بالضم على نيَّة ِ مَعنى المضاف إليه'' \_ وبالخفض على نيَّة لفظه \_ وبالفتح على نيَّة تركهما ، ومَنْهِ من الصَّرف للوَزْنِ والوصْف'(۲) .

ومنها « حَسْبُ » (٢) ، ولها استمالان :

(أحدهما) أن تـكون بمعنى «كافٍ» (١) فنستهملُ استمالَ الصفات (٥): فتكون

وروى آخدو \_ أى تصبح ، من غدا فلان إذا جاء غدوة ، المنية : الموت . ولعمرك المبية إعرابه مرات و ما أدرى ، ما : نافية ، أدرى : مضارع والفاعل أنا والجلة جواب القسم و وإن لاوجل ، الواو للحال ، وإن واسمها واللام للابتداء و وأوجل خبران والجملة من إن ومعموليها فى محل نصب حال وعلى أينا ، جار و مجرور ومضاف إليه معملق بتعدو و المنية ، فاعل تعدو و أول ، ظرف زمان متعلق بتعدو مبنى على الضم فى محل نصب ، والجملة سدت مسد مفعولى وأدرى ، المعلق عن العمل بالاستفهام .

(والمعنى) أقدم محيانك الست أدرى ولا أعلم ـ وإنى لخائف ـ على أينا ينقض الموت أول و يموت قبل صاحبه ؛ فلانقطع حبل المودة والصلة ، فالموت آت لابد منه . (والشاهد) بناء وأول ، على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه ، والمراد

أول الوقتين ؛ لأن لكل وقتاً يموت فيه ، أحدهما يقدر أسبق من الآخر .

(۱) أى من أول الامر (۲) لانه اسم تفضيل بمعنىالاسبق ــ أى المتقدم . ويستفاد من حكاية أب على الفارسى: أن وأول ، له استعمالان ؛ أحدهما : أن يكون اسماً كقبل ، والثانى : أن يكون صفة كالاسبق . وقد تقدم ما فيه .

﴿ تنبيه ﴾ إذا قلت : سافر محمد منذ عام 'أول ُ ـ جاز أن تعرب و عام ، خبراً مرفوءاً عن و منذ ، و و أول ، بالرفع صفة لها ، ويكون المعنى : سافر منذ عام سابق على عامنا الحالى ، وجاز فى و أول ، النصب على أنه ظرف زمان بمعنى قبل ، ويكون المعنى : منذ عام قبل العام الحالى .

(٣) هي اسم لايدل على ظرفية زمانية ولا مكانية. وذكرت هنا مع ظروف الغايات ؛ لانها تشبهها في الغاية والدلالة على النهاية (٤) أي اسم فاعل عامل من كني ، وهي في هذا الاستمال جامدة مؤولة بالمشتق مفردة معربة مصافة لفظاً، نكرة لانتمرف بالإضافة للعرفة نظراً للفظها (٥) أي المشتقة ؛ وذلك من افتقارها (٢٠ – ضياء الساله – تاني )

نعتاً لنكرةٍ ؛ كمررت برجلحَسْبِك مِن رجلٍ ــ أى:كافٍ لك عن غيره . وحالاً لمعرفة ؛ كهذا عبد الله حَسْبَكَ من رجل . واستمالَ الأسماء(١) ، نحو : (حَسْبُهُمْ جَهَمْ \_ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ )(٢) \_ بحسبك دِرْهُمْ (١) . وبهذا بُردُّ على مَنْ زعم أنها اسمُ فِعِل (1) ؛ فإنَّ العواملَ اللفظية لاتدخلُ على أسماء الأفعال باتفاق (٥). (والثانى) أن تـكون بمنزلة « لاغَيرُ » في الممنى (٦٠ ؛ فتستعملُ مفردةً (٧) ،

والخلاصة : أن ﴿ حسب ﴾ إذا أضيفت لفظاً ومعنى ـ جاز وقوعهـا مبتدأ ، وخبراً ، واسماً للناسخ ، ومجرورة بحرف زائد مراعاة للفظها . وتقع نعتاً للنكرة ، وحالًا من المعرفه بالنظر لمعناها ـ وهو اسم الفاعل النكرة بمعنى كاف .

(٤) أى بمعنى يكنى (٥) وكذلك العوامل المعنوية ؛ كالإبتداء على الأرجح

(٦) فتفيد النغي زيادة علىمعناها الاصلى (٧) أى مقطوعة عن الإضاقة لفظاً وإن نوىمعنى المضاف إليه المحذوف.وفي هذا الاستمال تبنى وحسب، على الضم، وتقع صفة للنكرة أو حالًا من المعرفة ، أو مبتدأ بشرط اقترانها بالفاء الزائدة لتزيين اللفظ. تقول: إن اكل قرية جمعية تعاونية حسب؛ فحسب صفة لجمعية مبنى على الضم في محل نصب وتقول: الصرف المنافقون حسبُ \_ أي لاغير ؛ فحسب حال مبني على الضم في محل نصب . وتقول : قرأت ثلاثة أجزاء من القرآن فحسب ، فالفـاء زائدة ، وحسب مبتدأ مبنى علىااضم في محارفعوالخبر محذوف ـ أى فحسباالثلاثة مقروء ، ويجوز العكس في هذا؛ بشرط حذف الفاء فيكون المبتدأ هو المحذوف، تقول: المقروم

إلى موصوف تجرى عليه . وهذا الاستعال مراعي فيه معني و حسب ، .

<sup>(</sup>١) أي الجامدة ، وذلك من مباشرة العواملاللفظية والمعنوبة من غيراعتبار. موصوف . وهذا الاستعمال مراعى فيه لفظها ؛ فتقع مبتدأ أو خبراً أو اسم ناسح أو مجرورة بحرف جر زائد . والارجح أن وحسب، لا تقسع في موقع أعرافي غير ما ذكرنا (٢) . حسبهم ، مُبتدأ ومضاف إليه . جهنم ، خبر ، ويجوز العكس. و دحسبك، اسم إن ومضاف إليه د الله ، خبرها . ومثال وقوع دحسب، خبراً ـ قوله تعالى : (ومن يتق الله فهو حسبه) (٣) . بحسبك ، الباء حرف جر زائد ، و . حسبك ، مبتدأ ومضاف إليه . درهم ، خبر ، ولايسوغ العكس .

وهذه هى حَسبُ المتقدمةُ . ولكمَّما عند قطعها عن الإضافة \_ تَجَدَّدَ لها إشرابها هذا المعنى ، وملازمتُها الوصفيَّة \_ أوالحاليَّة \_ أوالا بتدائيَّة ، وبناؤُها على الضم (۱) تقول : رأيت رجلاً حَسْبُ – ورأيت زيداً حَسْبُ (۲) . قال الجوهمى : ه كأنَّكَ قلت، حَسْبِي ـ أو حسبُك ، فأضرت ذلك (۲) ولم تُنوِّن ، انهى . وتقول : قبضتُ عشرةً فحسبُ ـ أى: فحسى ذلك .

واقتضى كلامُ ابنِ مالك أنها تُمرَّبُ نصباً إذا نُكرِّتَ كَقبلُ وبَعدُ ('' قال أبو حيان (''): « وَلا وَجهَ لنصبِها لأنها غيرُ ظرف ، إلا إن نُقلَ عنهم نصبُها

حسب ـ أى كافينى مثلا (١) أى لقطعها عن الإضافة لفظاً ، وقد كانت فى الاستعمال الأول معربة بحسب العوامل (٢) وحسب وحال من زيد مبنى على الضم فى محل نصب . وفيا قبله وصف لرجل كذلك، وقد حذف المضاف إليه ونوى معناه (٣) أى حذفت المضاف إليه منهما وأضرته فى نفسك ، ولم تنون ؛ لانك نويت معناه فبنيت على الضم ، كقبل وبعد .

( ٤ ) هذا إذا قطعت عن الإضافة ، قال الناظم :

(وَأَعْسَرَ بُوا نَصْبًا إِذَا مَا نُكِرًا ﴿ قَبْلًا ﴾ وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرًا ﴾

(ه) هو محمد بن يوسف بن على، الإمام أثير الدين أبو حيان الاندلسى الغرناطى غوى عصره، ولغويه، ومفسره، ومحدثه، ومقرئه، ومؤرخه، وأديبه، أخد العربية عن أبى الحسن الآبدى وأبى جمفر بن الزبير وابن الضايع وغيره، وأخذ القراءات عن أبى جعفر بن الطباع، وسمع الحديث بالانداس وأفريقية والاسكندرية ومصر والحجاز من نحو ه ه ي شيخا، واشتهر اسمه وذاع صيته، وأخد عنه أكابر عصره، ومنهم: ابن عقيل وابن قاسم. وكان رحمه الله ثبتاً عارفاً باللغة، أما النحو والتصريف فكان لايحارى فيهما، ولم يدركه أحدق أقطار الارض فى زمانه. وكان لايقرى وحداً إلا فى كتاب سيبويه أو التسهيل أو مصنفانه ، وكان يميل إلى مذهب أهل الظاهر ويعظم ابن تيمية ، ثم تركه حين طعن فى كتاب سيبويه ، ونسب إليه الحطأ فى بعض المواضع ، وهو الذى وجه الناس إلى مصنفات ابن مالك، ورغهم الحطأ فى بعض المواضع ، وهو الذى وجه الناس إلى مصنفات ابن مالك، ورغهم

حالاً إذا كانت نسكرةً ، انتهى فإن أراد (١) بكونها نسكرةً قَطْعُهَا عن الإضافة - اقتضى أنَّ استمالها حينت نسم منفق معرفة ، وأنَّها كانت مع الإضافة معرفة ، وكلاها ممنوع (٢) . وإن أراد تنكيرها مع الإضافة \_ فلا وَجة لاشتراطه التنكير حينتذ ؛ لأنَّها لم ترد إلاَّ كذلك (٣) . وأيضاً فلا وَجة لتوقفه في تجويز انتصابها على الحال حينئذ (١) فإنه مشهور ، حتى إنَّه مذكور في كتاب الصِّحاح (٥) ، قال : ه تقول هذا رجل حسبك من رجل ، وتقول في المعرفة هذا عبد الله حَسبَك من

فيها وشرح لهم غامضها . وكان فصيح العبارة ، يقبل على الآذكياء من الطلاب ويعظمهم . وله مصنفات كثيرة ، منها فى النحو : التذييل والتكبيل فى شرح التسهيل ، والارتشاف مختصره . قيل : لم يؤلف فى العربية أعظم ولاأجمع ولاأحصى للخلاف منهما . وله كذلك : التذكرة فى العربية . والمبدع فى التصريف ، وغاية الإحسان فى النحو ، وشرح الشذا فى مسألة كذا . ومن شعره :

عِدَاَى لَمْم فَضَلُ عَلَى وَمِنَّةٌ فَلا أَذَهَبَ الرَّحْنُ عَنِّى الْأَعَادِياً هُمْ بَحَثُوا عَن زَلَّتَى فَاجْتَنَبُهُما وهم نَافَسُونِى قاكتسبتُ المَعَالِياً وتوفى سنة ه ١٧٤ه. وقد رئاه الشعراء، ومن رئاء الإمام الصفدى له - قوله : مات أثير الدين شيخ الورى فاستعر البارق واستعبرا مات إمام كان فى علمه يُرى إماماً والورى من ورا والنحو قد سار الردى نحوه والصرف للتصريف قد غيرا وكان ثبتاً نقله حجة مثل ضياء الصبح إن أسفرا

- (١) أى أبو حيان . وهذا تحليلومناقشة من الموضح لقول ابن حيان المذكور.
- ( ٧ ) أما الآول؛ فلانها إذا قطعت عن الإضافة، وجب بناؤها على الضم ، وأما الثانى ؛ فلانها نكرة ؛ لأن إضافتها لاتفيد التعريف ، وإنما هي في تقدير الانفصال ، كما يقول ابن مالك في شرح العمدة.
  - ( ٤ ) أى لا وجه لتوقف أبى حيان فى نصبها حين إذكانت مضافة .
- ( ه ) هو للجوهري،وهو مشهور متداول بين الدارسين والمدرسين لسهولته .

رُجلٍ ، فتنصب حسبك على الحال ه (١) انتهى . وأيضاً فلا وجه اللاعتذار عن ابن مالك بذلك (٢) ؛ لأنَّ مُرادَه (١) التنكيرُ الذى ذكره فى « قَبَل وبَعد » ، وهو : أن تُقطع عن الإضافة لفظاً وتقديراً (١) .

وأُمَّا ﴿ عَلُ ﴾ (٥) : فإنها توافقُ ﴿ فوقَ ﴾ في معناها (٢) ، وفي بنائها على الضمِّ إِذَا كَانَتْ معرفَةً (٧) كقوله : ﴿ وَأُتَيْتُ نَحُو َ بَنِي كُلَيْبٍ مِنْ عَلُ ﴿ (٨) أَى : من فوقهم ، وفي إعرابها إذا كانت نكرةً كقوله :

(1) فحسبك فى الأول وقعت بعدنكرة مرفوعة، فرفعت على أنها نعت لها . وفى الثانى وقعت بعد معرفة ، فنصبت على أنها حال منها، وهى فى الموضعين نكرة ؛ لأن إضافتها لا تفيد التعريف كما تقدم (٢) أى بنصبها على الحال. وهذا إذا تنزلنا وقلنا إن لها حالة تعريف وحالة تنكير (٣) أى مراد أبن ما الك فى قوله: وأعربوا نصباً إذا ما نكرا. (٤) أى و تنصب على الظرفية ، وليس المراد مطلق التنكير كما توهمه ابن حيان. وماذكره الموضح دفاعاً عن ابن ما الك لا يمنع النقد ، فالصواب أن يحمل قول الناظم:

وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرًا

على المجموع - لا على كل فرد ؛ حَتى لايرد عليه ,حسب, ، و وعل، ، كما سيأتى .

- ( ه ) هي ظرف مكان يفيد الدلالة على العلو ـ أي على أن شيئًا أعلى من آخر .
- (٣) أى: وهوالدلالةعلى العلو (٧) وذلك إذا أريد بهما علو خاص معين . ويشرط مع ذلك في بنائها على الضم: أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه .
- (٨) عجز بيت من الكامل للفرزدق ، من قصيدة يهجو فيهـا جريراً الشاعر

الشهور، وصدره: ﴿ وَلَقَدْ سَدَدْتُ عَلَيْكَ كُلَّ ثَنْيَةً ﴿

اللغة والإعراب: ثنيـة: هي العقبة، أو الجبل، أو الطريق اليهما\_ والجمع: ثنايا. بني كليب: رهط جرير. ولقد، اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق وكل، مفعول سددت، ونحو، ظرف مكان منصوب بأتى، وبني كليب، مضاف إليه ومن، جارة وعل، مبنى على الضم في محل جريمن.

﴿ وَالْمُمْنِ ﴾ سددت عليك ياجريركل طريق ومنحى تسلكه للمفاخرة ، وأتيتكم من أعلى ، فألحقت بأصولكم وبكم عاراً لاتستطيعون دفعه والخلاص منه . \* كَجُلْمُودِ صَخْرِ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ \*(') - أَى: من شَى عَالِ .
وَتَخَالَفِهَا فَى أَمْرِبْنَ : أَنَّهَا لَا تُستعملُ إِلاَّ مِجْرُورَةً مِنْ ('') ، وأنها لاتُستَعملُ مضافةً (") ؛ كذا قال جماعة منهم ابن أبى الرَّبيع (') ، وهو الحقُ. وظاهرُ ذِكْر ابن

﴿ والشاهد﴾ بناء , على الضم لكوله معرفة ؛ وقد حذف المضاف إليه ، وهو ينوى معناه. والتقدير : من علهم - أىمن فوقهم .

(۱) عجـز بيت من الطويل لامرىء القيسى الكندى من معلقته المشهورة يصف فرساً ، وصدره : ﴿ مِكْرَ مِفَرِ مُقْبِلِ مُدْبِرِ مَعاً ﴾

اللغة والإعراب: مكر: عظيم الكر والهجوم، لايسبقه غيره مفر: سريع الفرار من الاعداء. كجلود، الجلود: الصخرة العظيمة الصلبة. حطه السيل: حدره وألقاه من أعلى إلى أسفل. من عل: من فوق. ومكر، هو وما بعده صفة لمنجرد في قوله قبل:

وقد أُغْتَدَى والطَّيرُ في وُكُناتها بَمُنجَرِدٍ قَيَـــدِ الأوابِدِ هَيْكُلِ اغتدى: أخرح وقت الغداة . وكنانها : جمع وكنة ـ وهي عش الطائر . بمنجرد أى : فرس قصير الشعر . الأوابد: الوحوش ، والمفرد أبد ، معا، حال بمعنى جميعاً ، أو ظرف متعلق بمقبل ومدبر ، كجلود ، خبر لمبتدأ محذوف ، صخر ، مضاف إليه من إضافة الخاص للعام ، على ، مجرور بمن ، وحذف التنوين للشعر .

(والمعنى) يصف فرسه بسرعة الكر على الاعداء وشدته والفرار عند النجاة ويقول: إنه من السرعة كأنه يقبل ويدبر فى وقت واحد ، وهو فى ذلك كصخر حدره السيل من مكان عال لايقف فى طريقه شى (والشاهد) إعراب وعلى وجره بمن وقطعه عن الإضافة ؛ لانه لم ينولفظ المضاف إليه ولامعناه ؛ إذ لم يرد الشاعر أن الصخر ينحط من أعلى شى وخاص . وكان حقه التنوين لانه نكرة ولسكنه حذف للشمر (٢) سواء كانت معربة أم مبنية (٣) أى لفظاً فى أفسح الاساليب وأكثرها شيوعاً ـ بل تستعمل مبنية على الضم لنية معنى المضاف إليه ، أو منونة لقطعها عن الإضافة رأساً ، بخلاف وفوق، فإنها تستعمل كثيراً مضافة وغير مضافة ، مجرورة بمن وغير مجرورة بها (٤) هو عبيد الله بن أحمد ، الإمام أبو الحسين بن

مالك لها في عِدادِ هذه الألفاظ أنها يجوزُ إضافتها، وقد صرَّح الجوهري (١) بذلك فقال : « يُقال أَتيتُهُ مِن عَالِ ٤ (٢) . ومقتضى قوله :

(وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَا نُكِرًا قَبْلًا وَمَامِنْ بَعْدِه قد ذُكِرًا)

ـ أنها بجوزُ انتصابُها على الظَّرُ فيَّة أو غَيْرِها ، وماأظنُّ شيئًا من الأمرين<sup>(١٣)</sup>

أبى الربيسع القرشى الاموى الاشبيلى . إمام أهل النحو فى زمانه . قرأه على الدباج والشلوبين ، وتصدر للاقراء ليحصل على عيشه . ولمنا استولى الفرنجة على اشبيلية جاء إلى سبتة وأقرأ بها النحو دهره . وعنه أخذ محمد الإشبيلي والغافتي ، وصنف الإفصاح فى شرح مسائل الإيضاح ، كما شرح سيبويه ، وشرح الجل شرحاً وافياً فى عشر مجلدات، لم يشذ عنه مسألة فى العربية . وتوفى سنة ١٨٨٨ . وخلفه فى حلقته تلميذه أبو إسحاق الغافقي (1) هو الإمام اللغوى إسماعيل بن حماد صاحب الصحاح . انظر المحاف الفصيح ما يؤيده .

(٣) أى: جواز إضافتها ، وجواز نصبها على الظرفية أو غيرها كالحالية . أما قول الجوهرى : يقال : «أتيته من على الدار» بالإضافة ـ فهو سهو كما فى الشذور. وفي حكم « قبل » و « بعد » وما بعدهما من نظائر « غير » ـ يقول الناظم :

( فَبَلُ كَغَيْرُ ، بَعْدُ ، حَسْبُ ، أُوَّالُ وَدُونُ ، وَالْجِهَاتُ أَبْضاً ، وَعَـلُ وَعَـلُ وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرًا)(\*) وَأَعْسِرَ بُوا نَصْباً إِذَا مَانُكِرًا ﴿ وَبَلْا ﴾ وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرًا ﴾

أى أن دقبل، تشبه د غير، في الحكم الذي سبق؛ وهو البناء إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه. وكذلك: بعد، وحسب، وأول، ودون، والجهات. وعل ـ كغير.

<sup>(\*) \*</sup> قبل » مبتدأ \* كغير » متعلق بمحدوف خبر \* بعد ، حسب ، أول ، ودون » والجهات » معطوفات على قبل بعاطف مقدر فى بعضها \*أيضاً » مفعول مطلق لمحدوف \* وعل » معطوف على قبل . \* نصباً » حال من ضمير أعربوا — أى ناصبين \* إذا » ظرف فيه معنى الشرط « ما » زائدة \* نكرا » ماض مبنى للمجهول فعل الشرط ، والألف للإطلاق ، ونائب الفاعل يعود على قبلا الواقع مفعولا لأعربوا ، والإضار قبل الذكر جائز فى الشعر ، وجواب الشرط محدوف للملم به \* وما » موسولة معطوفة على قبلا \* من بعده » متعلق بذكرا الواقع صلة لما .

موجوداً . وإنما بَسطتُ القول قليلاً في شرح هاتَينِ الـكامنين ؛ لأنى لم أرَ أحداً وفَّاها حقَّهما من الشرح ، وفيما ذكرته كفاية ، والحمد لله .

﴿ فَصَلَ ﴾ يجـوزُ أَن يُحَذَفَ مَاءُلِمِ مِن مُضَافِ وَمَضَافِ إِلَيهِ ١٠٠ . فَإِن كَانَ الْحَذُوفُ الْصَافُ إِلَيه (٢٠ ، فَإِن كَانَ الْحَذُوفُ الْصَافُ إِلَيه (٢٠ ، نحو : (وَجَاءَ رَبُّكَ) أَى : أَمَرُ ربِّكَ ، وَنحو : (وَأَسْأَلِ الْفَرْيَةَ ) أَى : أَهَل القرية (٤٠ . وقد يَمَة على حَرِّه ، وشه ط ذلك في الغالب : أَن يَكُونِ الْحَدُوفُ مُ وقد يَمَة على حَرِّه ، وشه ط ذلك في الغالب : أن يكون الحَدُوفُ

وقد يَبقى على جَرِّه . وشرط ذلك فى الغالب : أن يكون المحـذوفُ معطوفًا على مُضافٍ بمعناه (٥) كـقولهم : ما مِثْلُ عبدِ اللهِ ، ولا أخيهِ يَقُولاَن

ثم ذكر أن النحاة أعربوا لفظ وقبل و وقية الآسماء التي بعده ـ بالنصب مع التنكير . وهذا الحـكم لاينطبق على بعض الآسمـاء،مثل : حسب ، وعل . وقد ترك بعض الاحكام التي ذكرت ، وقد بسطنا القول فيها .

<sup>(</sup>۱) أى إذا دلت قرينة على لفظه أو على لفظ آخر بمعناه ، بحيث لايؤدى حذفه إلى لبس أو تغيير فى المعنى (۲) فيكون فاعلا فى مكانه ، ومفعولا ، ومبتدأ وخبراً ، وظرفاً ، وحالا . . . الح . وكذلك فى باقى أحكامه ؛ كالتذكير والتأنيث والإفراد والتذكير ، وغير ذلك (٣) أى : بشرط أن يكون صالحاً ليحل محل المضاف المحذوف فى إعرابه ، فلا يصح حذف المضاف إذا كان المضاف إليه جملة ؛ لا تصلح فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدأ . . . الح . أو كان محلى بأل والمضاف منادى ، فلا يصح أن تقول : يا الشاعر ـ تريد : يا مثل الشاعر .

<sup>(</sup>٤) الأول مثال للفاعل ، وانثانى للمنعول ، فلما حذف المضاف وهو: وأمر ـ وأهل ، \_ أعرب المضاف إليه \_ وهو درب ، ووالقرية ، \_ بإعرابه . ومثال المبتدأ : (الحج أشهر معلومات) \_ أى زمن الحج . ومثال الحبر قولهم فى وصف الدنيا : فإنماهى إقبال وإدبار \_ أى ذات إقبال ومثال الظرف : وصلنا إلى المنزل غروب الشمس \_ أى وقت الغروب . ومثال الحال : تفرق القوم أيادى سبا \_ أى مثل أبادى سبا . الح . وقت الغروب . ومثال الحال : تفرق القوم أيادى سبا \_ أى مثل أبادى سبا . الح .

ذلك (1) \_ أى ولا مِثلُ أخِيه ؛ بدليل قولهم «يَقُولاَنِ» بالتثنية (٢) وقوله : أَكُلُّ الْمَرِيءَ تَحْسَبِينَ امرَأَ ؟ وَنَارِ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَارَا ؟ (٢) \_ أَى وَكُلَّ نَارٍ ؛ لئلا يلزم العطفُ على مَعْمُولَى عامِلَين (٤) . ومِن غيرِ الغالب \_ أى وكُلَّ نَارٍ ؛ لئلا يلزم العطفُ على مَعْمُولَى عامِلَين (٤) .

أو نقيضه ليكون المعطوف عليه دليلا على المحذوف . ويشترط كذلك: أن يكون حرف العطف متصلا بالمضاف إليه، أو منفصلا منه « بلا ، النافية .

(۱) فـ و أخيه ، بحرور بإضافة و مثل ، المحذوفة إليه ، وهي معطوفة على و مثل ، المذكورة و المحذوف ، ولو كان و أخيه ، مثل ، المذكورة و المحذوف ، ولو كان و أخيه ، معطوفاً على و عبد الله ، ـ لكان العامل فيهما واحداً وهو و مثل ، ، وكان يجب أن يقال : يقول ـ بالإفراد ؛ لانه خبر لاسم و ما ،، وهو مفرد .

(٣) بيت من المتقارب ، لحارثة بن الحجاج ـ المكنى بأبي دؤاد الآيادى .

اللغة والإعراب: تحسبين: تظنين . توقد: تتوقد وتشتمل . وأكل ، الهمزة للاستفهام الإنكارى و وكل ، مفعول أول لتحسبين مقدم و امرى ، ، مضاف إليه و امرأ ، مفعول ثان و ونار ، الواو عاطفة ، و ونار ، محرورة بتقدير مضاف معطوف على كل وامرى ، ، أو بإضافة مفعول أول محذوف لتحسبين محذوفة ؛ أى : وتحسبين كل نار و توقد بالليل ، الجلة فى محل جر صفة لنار ونارا، مفعول ثان لتحسبين المقدرة .

(والمعنى) أنظنين كل شخص جديراً بأن يسمى رجلا؟ وكل نار تشتعل تسمى ناراً؟ إيما الخليق باسم الرجل هو: من اكتملت فيه صفات الرجولة الكريمة . والجديرة باسم النار هي : التي توقد للخير والقرى (والشاهد) إبقاء جر ونار، على أنه مضاف إليه ولكل، محدوفة ، معطوفة بالواو على كل المذكورة (٤) أى : إيما جعل المعطوف عذوفاً ، ولم يعطف و نار ، الأولى على امرى و المعمول لكل ، و و نار ، الثانية على امرأ المعمول لتحسبين ؛ الثلايلزم عطف معمولين ـ وهما ونار ، المجرورة والمنصوبة على مهمولين ـ وهما وكل ، و و تحسبين - بعاطف على مهمولين وهما وكل ، و و تحسبين - بعاطف واحد وهو الواو ، وذلك بمنوع على الراجح عند النحاة ؛ لأن العاطف نا ثب عن العامل والما مل الواحد لا يعمل جراً و نصباً ، ولا يقوى أن ينوب عن عاملين . أما على حذف و كل ، فيكون العطف على معمولى عامل واحد وهو تحسبين ، وذلك جائز .

## قراءةُ ابن جَّمَّازُ(١): ﴿ وَأَلَلْهُ بُرِيدُ الْآخِرَةِ ﴾ ـ أَى عَمَلَ الْآخِرةِ ؛ فإنَّ المضافَ ليس

(۱) هو أبو الربيع،سليمان بن مسلم بن جماز الزهرى المدى . كان مقرئاً جليلا وضابطاً محسناً،من أفاضل رواة أي جعفر أحد القراء العشرة المشهورين. توفى سنة . ١٧ه وفي حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه \_ يقول الناظم :

( وَمَا يَــلِى الْمَصَــافَ يَأْتِي خَلَفًا عَنْهُ فِي الْإِعْرَابِ إِذَا مَاحُــذِفَا وَرُبَّمًا جَرُوا الَّذِي أَبْقُوا كَمَا قَدْ كَانَ قَبْــلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمًا لَكِنْ يَشِرْطِ أَنْ يَــكُونَ مَاحُذِفْ ثُمَاثِلاً لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ )(''

أى ما يأتى بعد المضاف ـ وهو المضاف إليه ـ يكون خلفاً عنه فى الإعراب عند حذفه ؛ فيعرب بإعرابه . وقد يجر العرب الذى أبقوه بعد حذف المضاف ـ وهو المضاف إليه ـ ويتركونه على حاله كما كان قبل حذف المتقدم وهو المضاف ، لكن بشرط أن يكون المضاف المحذوف ـ بما ثلا لما عطف عليه فى لفظه ومعناه ؛ ليكون للمعطوف عليه دليلا على المحذوف .

هذا: وقد يحذف أكثر من مضاف ، فيقوم الآخير متمام الآول . فثال حذف مضافين قوله تعالى : (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) ، فإن الآصل : وتجعلون بدل شكر رزقكم تكذيبكم ، فحذف : وبدل ـ وشكر ، وكلاهما مضاف وقام ورزق ، مقام الآبول ، ومثال حذف ثلاثة قوله تعالى: (ثم دنا فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى )

<sup>(\*\*) •</sup> وما » اسم موصول مبتداً • يلى المضاف » الجملة صلة • يأتى » الجملة خبر المبتداً • خلفا » حال من ضمير يأتى العائد إلى ما • عنه » متملق بخلفا ، والضمير عائد إلى المضاف « في الإعراب » متعلق بيأنى • إذا » ظرف فيه معنى الشيرط • ما » زائدة • حـذفا » فعل الشيرط و نائب فاعله عائد إلى المضاف ، والألف للإطلاق ، وجواب الشيرط محذوف . • وربما » رب : حرف جر للتقليل ، وما : كافة • الذى » مفعول جروا • أبقوا » فعل وفاعل والجملة صلة « كما » ما : موصولة ، والجار والمجرور صفة لموصوف محذوف — أى كالجر الذى « قد كان » صلة واسم كان يمود إلى المضاف إليه • قبل » ظرف خبر كان • حذف » مضاف إليه • ما » اسم موصول مضاف إليه « تقدما » الجملة صلة . • لكن » حرف استدراك • بشرط » متعلق بمحذوف حال من فاعل جروا — أو من مفهوله ، أو خبر لمبتدأ محذوف — أى لسكن ذلك الجر كائن بشمرط ه الحم موصول اسم يكون • حذف » الجملة صلة ما • مماثلا » خبر يكون • حذف » الجملة صلة ما • مماثلا » خبر يكون • حذف » الجملة صلة ما • مماثلا وما : اسم موصول « عليه » متعلق بعطف الواقم صلة لما • مماثلا وما : اسم موصول « عليه » متعلق بعطف الواقم صلة لما • ماثلا وما : اسم موصول « عليه » متعلق بعطف الواقم صلة لما • معاثلا وما : اسم موصول « عليه » متعلق بعطف الواقم صلة لما • معاثل وما : اسم موصول « عليه » متعلق بعطف الواقم صلة لما • معاثل وما : اسم موصول « عليه » متعلق بعطف الواقم صلة لما • معاثل بكون « لما » متعلق بعطف الواقم صلة لما • معاثل بشرط • كون •

معطوقاً ، بل المعطوفُ جملةً فيها المضافُ .

و إن كان المحذِّرفُ المضافَ إليه ـ فهو على ثلاثة أقسام :

لأنّه تارةً يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ، ويُدبني على الضمّ نحو : ليسَ غيرُ ، ونحو : (مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ) كا من (١) . وتارةً يبقى إعرابُه ويُردُّ إليه تنوينه ، وهو الغالب (٢) ، نحو : (وَكُلاَّ ضَرَ بِنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ اللهُ مَاتَدْعُو ) . وتارةً يبقى إعرابُه ويتركُ تنوينه (٣) كما كان في الإضافة . وشرط ذلك في الغالب : أن يُعطف عليه اسم عامل في مِثلِ المحذوف (١) ، وهذا العامل : إما مضاف كقولم : خُذْ رُبْعَ وَنِصْفَ ماحَصَل (٥) ، أو غيرُه كقوله :

أصله: فـكان الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل قـدر مسافة قرب قاب قوسين . فحل المضاف إليه الآخير ، وهو : قاب ، \_ محل الآول ، وهو : قدر ، وإذا حذف المضاف \_ بعد استيفاء شروط حذفه \_ جاز عدم الالتفات إليه عند عود الضهائر وتحوها ، مما يقتضى المطابقة ؛ كالتعريف والتنكير والإفراد وغيرذلك ، وجاز مراعاته كأنه موجود . وقد اجتمع الآمران في قوله تعالى : ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون ) \_ الآصل : وكم من أهل قرية ، فرجع الضمير ، ها ، مؤنشاً إلى القرية ، ورجع الضمير ، هم ، مذكراً إلى ، أهل المحذوف . ( ) عذا في حالة ما إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه . ومثل : ، غير ، و قبل ، و ، بعد ، \_ الظروف الدالة على الغاية كفوق \_ وتحت . . . الح .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه ، فيرجع المضاف إلى حالته الإعرابية قبل الإضافة ، ويرد إليه ماحذف للإضافة كالتنوين ... الخ .

<sup>(</sup>٣) وذلك إذا حذف المضاف إليه ونوى ثبوت لفظه ، فلا يتغير إعراب المضاف إليه ولايرد إليه ماحذف للإضافة ؛ كالتنوين والنون إن كان مثني أو بحمو عاً.

<sup>(</sup> ٤ ) أى فيصيغته ومعناه ؛ ليدل على المحذوف نصاً ، فيكون فيقوة المذكور .

<sup>(</sup>ه) الأصل: خذ ربع ماحصل ونصف ماحصل. فحذف المضاف إليه الأول للدلالة الثانى عليه، وأبق المضاف الأول وهو د ربع ، على حاله بدور. تنوين ؛

\* بِمِثْلِ أَوْ أَنْفَعَ مِنْ وَبْلِ الدِّيَمُ \* (۱) ، ومن غير الفااب قولهم : « ابْدَأْ بِذَا من أَوَّلِ » - بالخفض من غير تنوين (۲) ، وقراءة بعضهم : ( فَلاَ خَوْفَ مَلَيْمِمْ ) - أَى : فلا خوفَ شيء عليهُم (۳) .

لان المضاف إليه منوى لفظه، وقد عطفعليه « نصف، وهو مضاف إلى مثل المحذوف (1) عجز بيت من الرجز ، لم ينسب لقائل . وصدره :

## \* عَلَّقْتُ آمَالِي فَعَمَّتِ النِّعَمْ \*

اللغة والإعراب: علقت: وصلت آمالى: جمع أمل، وهو ما يطمع فيه المره ويرجوه وبل ، الوبل: المطر الكثير كالوابل . الديم: جمع ديمة ، وهي المطر الدائم لارعد فيه ولابرق . و آمالى ، مفعول علقت و فعمت ، الفاء عاطفة ، و و عم، فعل ماض ، والتاء علامة التأنيث و النعم ، عل فاعت ، وسكن للشعر و بمثل ، متعلق ماض ، والتاء علامة التأنيث و النعم ، عل فاعت ، وسكن للشعر و بمثل ، متعلق بعلق ، وهو مضاف إلى محذوف يدل عليه المذكور بعده وأو أنفع ، معطوف على دمثل ، مجروربالفتحة نيابة عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل ومن وبل الديم ، متعلق بأنفع ومضاف إليه ، وسكن والديم ، كذلك للشعر .

﴿ والمعنى ﴾ وصلت آمالى وما أرجوه فى الحياة ، ووضعتها بين يدى رجل أسبغ على نعمه وعمنى بفضله ، فـكان مثل الغيث العمم أو أكثر منه نفعاً .

(والشاهد) حـنف المضاف إليه بعـد ومثل ؛ لدلالة و وبل الديم ، عليـه ، والتقـدير : بمثل وبل الديم . والعامل وأنفع ، ، وهو غير مضاف ، بل مجرور بالعطف على ومثل ، (٢) أى على نية لفظ المضاف إليه ، والتقدير : من أول الأمر . حكى ذلك أبو على الفارسي .

(٣) دخوف م بالضم بلاتنوين على أن دلا، مهملة ـ أو عاملة عمل ليس، وبالفتح على أن دلا، عاملة عمل إن؛ فإن قدرت الفتحة إعراباً ففيه الشاهد، وإن قدرت بناه فلا. وقد يحذف المضاف إليه ويبتى المضاف على حاله؛ إذا كان معطوفاً على مضاف إلى مثل المحذوف ـ عكس الصورة المذكورة . ومنه الحديث: عن أبي برزة الاسلمى ، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ثمانى ـ بفتح الياه بلا تنوين ، أي ثمانى غزوات . ويقتصر في هذا على المسموع .

﴿ فَصَلَ ﴾ زَعَمَ كَثَيرٌ مِنِ النَّحَويين أَنَّه لايُفَصَّلُ بين المتضايفين إلا في الشِّعر (١) . والحقُّ أنَّ مسائلَ الفصلِ سبع :

منها ثلاث جائزة في السمة (٢): (إحداها) أن يكونَ المضافُ مصدراً والمضافُ إليه فاعلُه ، والفاصل: إما مفعوله (٢) كقراءة ابن عامر: (قَتَلَ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَامَّهُمْ )(١) وقول الشاعر:

وقد أشار ابن مالك إلى حذف المضاف إليه بقوله :

(وَيُحْذَفُ الثَّانِي فَيَبْقَى الْأُوَّلُ كَحَالِهِ ، إِذَا بِهِ يَتَّصِــلُ بِشَرْطِ عَطْفٍ وَإِضَــافَةٍ إِلَى مِثْلِ الَّذِي لَهُ أَضَفْتَ الْأُوَّلاَ )(')

أى يحذف الثانى ـ وهو المضاف إليه ، فيبتى الاول ـ وهو المضاف ـ على حاله الاول ، حين اتصاله بالمضاف إليـه لا يتأثر بالحذف ، وذلك بشرط أن يعطف على هذا المضاف مضاف إلى لفظ مثل الذى أضيف إليه المضاف الاول .

(1) ذلك لآن المضاف إليه بمنزلة الجزء من المضاف، فكما لايفصل بين أجزاء الاسم لايفصل بينه و بين ما نزل منزلة الجزء منه. وهذا رأى البصريين. وهو رأى حسن ؛ لآن الفصل بين المتضايفين يبعد المعنى عن الذهن، ويحتاج إلى تفكير لفهمه، ولابد من قرينة تدل على ذلك (٢) ضابطها : أن يكون المضاف ؛ إما اسما يشبه الفعل والفاصل بينهما معمول للضاف منصوب، أو اسما لايشبه الفعل والفاصل القسم (٣) يشترط أن يكون المفعول غير جلة ؛ فلا يجوز : أعجبني قول انامذنب السارق

(٤) برفع دقتل، على أنه نائب عن فاعل دزين، وجر ، شركائهم ، على إضافة دقتل، إليه ، من إضافة المصدر لفاعله باعتبار أمرهم به ، ونصب دأولادهم، على أنه مفعوله ، وقدفصل به بين المتضايفين . قيل : والفصل في هذا حسن .

<sup>(\*) «</sup> الثانى » نائب فاعـل يحذف « كحاله » متعلق بمعـذوف حال من « الأول » وضمير الغائب مضاف إليه «إذا » ظرف لحاله « به » متعلق بيحذف « عطف » مضاف إليه « وإضافة » معطوف على عطف « إلى مثل » متعلق بإضافة « الذى » المم موصول مضاف إليه « له » متعلق بأضفت « أضفت الأولا » الجملة صلة الذى .

## \* فَسُقَنَاكُمُ سَوْقَ الْبُغَاثَ الْأَجَادِلِ \*(١)

و إما ظرفُه كقول بعضهم: ﴿ تَرْكُ بَوْمًا نَفْسِكَ وَهُوَاهَا ﴿ (٢)

( الثانية ) أن يكون المضافُ وصفاً (٢) والمضافُ إليه : إما<sup>(١)</sup> مفعولُه الأوَّلُ والفاصلُ مفعولُه الثاني كقراءة بعضهم : ( فَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللهَ نُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ)<sup>(٥)</sup>

#### (١) عجز بيت من الطويل ، لم ينسب لقائل . وعجزه :

\* عَتَوْا إِذْ أُجَبِنَاكُمْ إِلَى السَّلَمِ رَأُفَةً \*

اللغة والإعراب: عتوا: من العتو، وهو بجاوزة الحد. السلم - بكسر السين وفتحها: الصلح ، البغاث - مثلثة الباء: طائر ضعيف بصاد ولايصيد ولانفع فيه ، الاجادل: جمع أجدل، وهو الصقر. وعتوا ، فعل ماض مسند لواو الجماعة وإذ ، ظرف بمعنى حين في محل نصب بعتوا ، وهو مضاف إلى الجلة بعده ورأفة ، مفعول لاجله و فسقناه ، الفاء عاطفة ، و وساق ، فعل ماض ، وونا، فاعل، ووهم، مفعول وسوق، مصدر منصوب بسقناه ، وهو مضاف إلى والاجادل، فاعله والبغاث مفعوله فرالشاهد الفصل بين المضاف وهو وسوق، ، والمضاف إليه وهو والاجادل، فاعل المعدر \_ بالمفعول وهو و البغاث ، ؛ لان المراد: سوق الاجادل البغاث .

(والمعنى) أن أعداءنا تكبروا وطغوا وأفسدوا ؛ لمما رحمناهم وأجبناهم إلى الصلح رأفة بهم ، فلم نر بدا أن نطاردهم ونأخذهم بالقسوة والشدة ، فسقناهم أمامنا ، كا تسوق كواسر الطير ـكالاجادل ـ الضعيفة منها كالبغاث ،

- (۲) نصيحة نثرية ، وتمامها : , سعى لها فى رداها ، . و ترك ، مصدر مبتدأ ويوماً ، ظرف منصوب به ، وقد فصله من المضاف إليه ، وهو نفسك الواقع فاعلا للصدر ، ومفعوله محذوف ، وهواها ، مفعول معه \_ أى ترك نفسك شأنها يوماً مع هواها ، سعى ، خبر المبتدأ . ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى مفعوله والفاعل محذوف \_ أى تركك نفسك (٣) اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال .
- (٤) لم يأت المصنف لـ « إما » هـ ذه بمقابل ، والصواب تأخيرها بعـ دكلة «الفاصل، ولان التنويع فيه ، وأن يقول : والفاصل إما مفعوله الثانى ؛ لأنه قد عادل ذلك : يقوله أو ظرفه (٥٠) أى بنصب « وعده » وجر « رسله » . فـ « مخلف » اسم فاعل متعد لاثنين « رسله » مضاف إليه من إضافة الوصف إلى مفعوله الأول

وقول الشاعر : \* وَسِوَاكَ مَا نِيعُ فَضْلَهُ لَلْحُتَاجِ \*(') . أو ظرفُه كفوله عليه الصلاة والسلام : « هَلْ أُنتُمُ تارِكُو لِي صَاحِبِي ؟ »('') . وقول الشاعر : \* كَمَاحِتِ بَوْمًا صَخْرَةٍ بِعَسِيلٍ \*('')

ووعده، منمول ثان وقد فصل به بينهما . والأصل: فلاتحسبن الله مخلف رسله وعده . ( 1 ) عجز بيت من الكامل ، لم يعرف قائله . وصدره :

#### \* مَازَالَ يُوقِنُ مَنْ يَؤُمُّكَ بِالْغِنَى \*

اللغة والإعراب: يوقن: يعلم علماً لاشك فيه. يؤمك: يقصدك. المحتاج: الذي به حاجة إلى غيره. و ما ، نافية و زال ، فعل ماض ناقص و يوقن ، الجلة خبر زال مقدم ومن اسم موصول اسمها مؤخر و يؤمك ، الجلة صلة من و بالغنى ، متعلق بيوقن ، ووسواك ، مبتدأ ومضاف إليه و مانع ، خبر ، وهو اسم فاعل مضاف إلى و المحتاج ، وهو مفعوله الأول ؛ لأن منع يتعدى إلى مفعولين و فضله ، مفعوله الثانى ومضاف إليه ، وقد فصل به بينهما ، وهو الشاهد . والأصل : وسواك مانع المحتاج فضله (والمعنى) أن من يقصدك طالباً معروفك، يعلم علماً لايخالطه شك أنك ستغنيه وتجيب سؤله ، وغيرك يمنع المحتاجين فضله ووفرة ماله .

(٢) هذا جزء من حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقع خلاف بين أبى مكر وبعض الصحابة ، فغضب النبى وقال ما معناه : جثتكم بالهدى فكذبتم ، وقال أبو مكر : صدقت ، فهلأنتم تاركو لى صاحبى ؟ . تاركو ـ جمع تارك اسمفاعل من رك مضاف إلى صاحبى بدليل حذف النبون منه وهى تحذف للإضافة ـ وهو مفعوله ولى جار ومجرور ظرف لتاركو، وقد فصل به بين المضاف والمضاف إليه ، وهو الشاهد

(٣) عجز بيت من الطويل ، لم يمرف قائله أيضاً . وصدره :

## \* فَرَشْنِي بِخَـيْرِ لا أَكُونَنْ وَمِدْحَتِي \*

اللغة والإعراب: رشنى: فعل أمر، من راش السهم ـ ألزق عليـ الريش لنقويته، والمراد: قونى وأصلح شأنى. بعسيل، العسيل: مكنسة العطار الني يجمع بها العطر. وفرشنى، الفاء للاستثناف، وورش، فعل أمر، والنون للوقاية ولا، نافية وأكون، مضارع ناقص مبنى على الفتح لنون التوكيد الحقيقية واسمها أنا

( الثالثة ) أن يكون الفاصلُ قَسَماً كقولك : هذا غلامُ والله زيدرِ (' . والأربع الباقية تختصُ بالشعر :

(إحداها) الفصلُ بالأجنبيِّ ، ونَعنِي به معمولَ غير المضاف ؛ فاعــلاَّ كان كفوله : أَنْجَــــبَ أَيامَ وَالِدَهُ به إذْ نَجَــلاَهُ فنيعْمَ مَا نَجَلاً<sup>(٢)</sup>

و مدحتی ، الوار للدیة ، و « مدحتی ، مفعول معه و مضاف إلیه « کناحت » جار و بجرور متعلق بمحذوف خبر أکون ، و هو اسم فاعل مضاف إلى « صخرة » وهی مفعوله « یوماً ، ظرف لناحت ، وقد فصل به بینهما ، و هو الشاهد « بعسیل » متعلق بناحت ﴿ والمعنی ﴾ یقول لمن یستجدیه و بطلب عونه : قونی و أصلح من شأنی و لا تبخل علی و تخیب آمالی فیك ، حتی لا أکون فی مدحی لك و ثنائی علیك - کمن ینحت الصخر بمکنسة العطار ؛ یرید : أن جودة شعره فی مدحه - لم تؤثر فیه ، (1) بجر «زید» بایضافة «غلام، إلیه وقد ذكر اله کسائی أن العرب یقولون ذلك . وحكی أبو عبیدة عن العرب قولهم : إن الشاه لتجتر فتسمع صوت والله ربها ، ومن مواضع الفصل اختیاراً : الفصل به إما ، كقول تأبط شراً :

هِ خُطَّنَا إِمَّا إِسَارِ وَمِنَّةٍ وَإِمَّا دَمٍ وَالْقَتْلُ الْخُرِّ أَجْدَرُ أَمْ هَا خَطَنَا إِسَارٍ . وقد حذفت نون المثنى المضاف وفصل بينهما بإما . والخطة : الحالة والطريقة . وإسار : أى أسر ووقوع فى يد العدو . ومنه : أى امتنان وعفو بإطلاق السراح . أى أن الخطئين المعلومتين من السياق ، هما : خطئا أسر وامتنان إن أن رأيتم العفو ، أو قتل \_ وهو أولى بالحر ، وهذا تهكم واستهزاه . والفصل بالجملة الشرطية نحو : هذا خادم ُ \_ إن شاء الله \_ المسجد .

هذا: ويشترط فى الفصل مطلقاً: ألا يكون المضاف إليه ضميراً؛ لأنه لايفصل من عامله (٢) بيت من المنسرح، من قصيدة للاعشى ميمون بن قيس، يمدح سلامة ذا فائش الحيرى.

اللغة والإعراب: أنجب: من أنجب الرجل ـ ولد ولداً نجيباً . نجلاه: ولداه . وأنجب ، فعل ماض و أيام ، ظرف متعلق به و والداه ، فاعل أنجب مرفوع بالآلف و به ، متعلق بأنجب و إذ ، ظرف زمان مضاف إليه لايام، من إضافة العام للخاص ،

#### أو مفعولا كقوله: \* تَسْقِي امْتِياَحاً نَدَى الْمِسْوَاكَ رِيقَتِهاَ \*(١)

وقد فصل بينهما بأجنى من المضاف وهو و والداه ، \_ الواقع فاعلا لانجب ، وفيه الشاهد، ونجلاه ، فعل ماض وألف الاثنين العائدة على الوالدين فاعل والهاء مفعول به والجلة فى محل جر بإضافة وإذ ، ، و فنعم ، فعل ماض لإنشاء المدح وما اسم موصول فاعل نعم و نجلا ، الجلة صلة والعائد محذوف \_ أى نجلاه . وفى البيت الفصل بالجار والمجرور وهو وبه ، وهذا يدل على جواز الفصل بأكثر من معمول أجني للضرورة والمعنى أن والدى هذا المولود أتيا بولد نجيب حين ولداه ، فنعم المولود الذى أنجاه (1) صدر بيت من البسيط لجرير ، من قصيدة يمدح فيها يزيد بن عبد الملك ، ويذم آل المهلب . وعجزه : \* كما تَضَمَّن مَاء الدُّن نَه الرَّصَف \* المستواك : العود الذي يستاك به . ريقتها \_ الريقة : الاستياك . الذي : البلل . المسواك : العود الذي يستاك به . ريقتها \_ الريقة ، الرضاب ، وهو ماء الفم . المزنة : السحابة البيضاء الرصف : الحجارة المرصوفة ، والمفرد رصفة . و تسق ، مضارع متعد لاثنين ، والفاعل يعود على و أم عمرو ، في قوله قبل :

مَااسْتَوْصَفَ النَّاسُ عَنْ شَيْءٍ يَرُوقُهُمُ إِلاَّ أَرَى أُمَّ عَرْوٍ فَوْقَ مَاوَصَفُوا كَاسْتَوْصَفُوا كَانْهَا مُزْنَةٌ غَرَّادِ وَالْجَــة أَوْ دُرَّةٌ لايُوَارِي ضَوْءَهَا الصَّدَفُ

والمتياحاً ومصدر نائب عن ظرف الزمان \_ أى وقت المتياحها ، أو حال مؤولة بالمشتق \_ أى ممتاحة و ندى ، مفعول ثان مقدم لتستى و ريقتها ، مضاف إليه لندى والمسواك ، مفعول أول ، وقد فصل به بين المتضايفين . ويجوز أن يكون و ندى ، فاعل تستى ، فيكون الفصل بين الفاعل المضاف والمضاف إليه \_ بالمفعول . وعلى كل فالهاصل أجنى من المضاف ؛ لآنه ليس معمولا له ، وهو الشاهد . وكما الكاف جارة و و ما ، مصدرية و ما ، مفعول به لتضمن و المزنة ، مضاف إليه و الرصف ، فاعل تضمن ، و و ما ، وما دخلت عليه فى تأويل مصدر بحرور بالكاف ، والجار والمجرور متعلق بمحدوف صفة لمفعول مطلق محذوف لتستى . والتقدير : تستى المسواك ندى ريقتها سقياً مشابها لنضمن الرصف ما المزية .

أَى تَسْقِى نَدَى رِيقَتِهَا السواكَ ـ أَو ظَرْفَا كَفُولُه : كَا خُطَّ الْكِتَابُ بِكُفِّ يُوماً يَهُودِيّ يُقَارِبُ أَوْ يَزْيِلُ<sup>(١)</sup> (الثانية) الفصلُ بفاعلِ المضافِ كقوله :

\* ولا عَدِمْنَا قَهْرَ وَجِدٌ صَبِّ \*(٢)

﴿ والمعنى ﴾ أم وأم عمر ، تستى من رضاب فها المسواك الذى تستاك به ، فيشتمل على ريقها العذب الصافى ، كما تشتمل الحجارة المرصوفة على ماء المطر الصافى ، وذلك أن الماء المتراكم فوق هذه الحجارة \_ أصنى وأنتى ما يعرف العرب من الماء .

(1) بيت من الوافر للميثم بن الربيع بن زرارة ـ المكنى بأبي حية النميري .

اللغة والإعراب: يقارب: يحمل بعض المكتابة قريباً من بعض يزيل: يفرق ويباعد بينها «كما» السكاف حرف جر وتشبيه « وما » مصدرية « المكتاب » نائب فاعل خط ، والمصدر المكون من «ما» ومدخولها بجر وربالسكاف ، والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف ـ أى رسم هذه الدار كحط الكتاب « بكف » متعلق بخط «يهودى » مضاف إليه «يوما ، ظرف متعلق بخط أيضا ، وقد فصل به بين كف المضاف، وبين المضاف اليه وهو «يهودى » وهو أجنبي من المضاف، لأنه لم يتعلق به وفيه الشاهد. وجملتا «يقارب ـ أو يزيل » صفتان ليهودى .

﴿ والمعنى ﴾ رسم هذه الدار محكم منسق على حسب المواقع كخط الكتاب الذى يكتبه يهودى ماهر، فيدنى بعض الكتابة من بعضها أحياناً ، ويباعد بينها أحياناً أخرى تبعاً لما يتطلبه الرونقوا لجمال . وخص اليهودى لآنه من أهل الكتاب فيما يعرف العرب،

(٢) عجز بيت من الرجز لم نقف على قائله ، وصدره :

#### \* مَا إِنْ وَجَدْنَا لِلْهُوَى مِنْ طَبِّ \*

اللغة والإعراب . الهوى:العشق ـ أو محبة الإنسان الزائدةالشي . طب : علاج الجسم والنفس . عدمنا : فقدنا . قهر : غلبة . وجد : شدة الشوق والحب صب : من الصبابة وهي رقة الشوق وحرارته , ما ، نافية مهملة ، إن ، زائدة ، من طب ، مفعول وجدنا على زيادة , من ، وروى ؛ رأينا وهما بمعنى ، ولا ، الواو عاطفة و ولا ، حرف زائد لتوكيد الننى . ، قهر ، مصدر مفعول عدمنا ، وهو مضاف إلى

#### ويحتملُ أن يكونَ منه \_ أو مِن الفصلِ بالمفعولِ \_ قوله :

# \* فَإِنَّ نِـكَاْحَهَا مَطْرِ حَرامُ \*(١) بدليل أنَّه يُروَى بنصب مَطْرٍ ، وبرَّ فعه (٢)

وصب ، من إضافة المصدر لمفعوله ، وقد فصل بينهما بفاعل المضاف وهو و وجد ، لأنه فاعل بالصدر . وفيه الشاهد .

﴿ وَالْمُمْنَى ﴾ لم بجد علاجاً ينفع ويشنى من برح بهالعشق، وكثيراً ما يغلب الحب والشوق على العاشق فيملك عليه نفسه وقلبه، ويقوده إلى حتفه.

هذا: ويلاحظ أنه في المسألة الأولى من مسائل الجواز في السعة - أجيز الفصل بين المصدر المضاف وفاعله - بالمفعول كما في آية: (قتل أولادهم شركائهم). وفي الشاهد بعدها، وهنا المتنع في السعة - إضافة المصدر إلى مفعوله والفصل بالفاعل، فما الفرق؟ مع أن المعروف جواز إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله على حد سواء؟ لعل السبب هو أن إضافة المصدر للفعول مع ذكر الفاعل - فيه خلاف بين النحاة حتى منعه بعضهم، على أن المعول عليه هو السماع.

(١) عجز بيت من الوافر ، لمحمد بن عبدالله بن عاصم بن ثابت الاوسى – المعروف بالاحوص ، من قصيدة يصف فيها ، مطر ، وزوجته ، وصدره :

## \* لَئِنْ كَانَ النِّكَاحُ أُحَلَّ شَيْءٍ \*

اللغة والإعراب: النكاح: الزواج. مطر: اسم رجل من أقبح الرجال و ووجته من أجل النساء، وكانت تريد فراقه وهو يأبي ذلك. وقيل: إن الآحوص كان يهواها وليكن أهلها زوجوها مطراً هذا. ولئن واللام للتوكيد وإن شرطية وكان و فعل الشرط والنكاح واسم كان وأحل شيء وجرها ومضاف إليه وفإن والفاء واقعة في جواب الشرط و نكاحها واسم إن ومضاف إليه وهو مضاف أيضاً إلى ومطروع على رواية الجر ، وقد فصل بينهما بالهاء وهي محتملة الفاعلية والمفعولية كاذكر المصنف. قال صاحب التصريح: ويشكل على هذه الرواية إضافة المصدر إلى شيئين وحرام وخبر إن ( ٢ ) أما على رواية النصب فيكون التقدير: فإن نكاح مطرهي فنكاح مصدر مضاف إلى فاعله ، ومطراً مفعوله ، ويكون من الفصل بالفاعل و ناب ضمير غير الرفع مناب ضمير الرفع . وعلى رواية الرفع يكون التقدير: فإن نكاح مطر غير في أياها ؛ فنكاح مصدر أضيف إلى مفعوله ، و ومطر واعله و يكون من الفصل بالمفعول والماء فنكاح مصدر أضيف إلى مفعوله ، و ومطر واعله و يكون من الفصل بالمفعول والماء فنكاح مصدر أضيف إلى مفعوله ، و ومطر واعله و يكون من الفصل بالمفعول والماء فنكاح مصدر أضيف إلى مفعوله ، و ومطر واعله و يكون من الفصل بالمفعول والماء فنكاح مصدر أضيف إلى مفعوله ، و ومطر واعله و يكون من الفصل بالمفعول والماء فاعله و يكون من الفصل بالمفعول والماء فاعله و يكون من الفصل بالمفعول والماء فيكون من الفصل بالمفعول والماء فاعله و يكون من الفصل بالمفعول والماء فيكون من الفصل بالمفعول والماء فاعله و يكون من الفصل بالمفعول والماء فيكون من الفعول والماء فيكون من الفعول والماء فيكون من الفعول والماء فيكون من الفعول والماء و الماء و الماء

فَالتَقَدَيْرِ : فَإِنَّ سَكَاحِ مَطْرِ إِيَّاهَا ـ أَوْ هِيَ .

( الثالثة ) الفصلُ بنمتِ المضافِ كقوله :

\* مِنَ ابنِ أَبِي شَيخِ الأَوَاطِحِ طَالِبٍ \*(١)

(الرابعة) الفصلُ بالنداء كقوله:

كَأَنَّ بِرِ ذَوْنَ أَبَا عِصَامِ زَبدٍ حِمَارٌ دَّ فَ بِاللَّجَامِ (٢) أَى كَأَنَّ بِوللَّجَامِ (٢) أَى كَأَنَّ برذونَ زَيدٍ يا أَبا عصام .

(۱) عجز بيت من الطويل، ينسب لمعاوية بن أبي سفيان ، وقد قاله حين نجا من ضربة من أراد قتله . وكان ثلاثة من الخوارج قد اتفقوا على قتله ، وقتل على بن أبي طالب ، وعمر بن العاص ؛ فنجا من الطعنة ، ولم يخرج عمرو ليلة التنفيذ \_ وقتل من ناب عنه في الصلاة . وقتل على بيد عبد الرحمن بن ملجم \_ لعنه الله \_ والقصة مشهورة الله عنه في الصلاة . وقتل على بيد عبد الرحمن بن ملجم \_ لعنه الله \_ والقصة مشهورة الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملجم \_ لعنه الله \_ والقصة مشهورة الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملجم \_ لعنه الله \_ والقصة مشهورة الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملجم \_ لعنه الله \_ والقصة مشهورة الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملجم \_ لعنه الله \_ والقصة مشهورة الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملجم \_ لعنه الله \_ والقصة مشهورة الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملجم \_ لعنه الله \_ والقصة مشهورة الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملجم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملجم \_ لعنه الله \_ والقصة مشهورة الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه الله ينه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه بيد عبد الرحمن بن ملحم \_ لعنه بيد عبد الرحمن بيد عبد الرحم

وصدر البيت: ﴿ نَجَوْتُ وَقَدْ بَلَّ الْمُرَادِيُّ سَيْفَهُ ﴾

اللغة والإعراب: المرادى: نسبة إلى قبيدلة مراد باليمن، والمراد ابن ملجم. الأباطح: جمع أبطح - وهو المسكان الواسع، ومسيل الماء فيه دقاق الحصى. والمراد مكة . وأراد بشيخها: أبا طالب؛ لأنه كان عظيماً فيها . «وقد بل، الواو للحال، والجلة حال من التاه في نجوت «المرادى» فاعل بل «سيفه ، مفعول ومضاف إليه «من ابن» متعلق ببل «أبي، مضاف إليه وهو مضاف إلى «طالب» «شيخ الآباطح ، صفة لابي ومضاف إليه . وقد فصل به بين المضاف وهو «أبى، والمضاف إليه وهو «طالب» وهو «المناف اليه وهو «طالب» وهو نمت للمضاف . وفيه الشاهد . والأصل: من ابن أبي طالب شيخ الآباطح .

﴿ والمعنى ﴾ تخلصت من القتل وقد لطخ ابن ملجم \_ لعنه الله \_ سيفه بدم على بن أب طالب ، شيخ مكة وعظيمها ( ٧ ) بيت من الرجز ، لم نقف على قائله .

اللغة والإعراب: برذون ، البرذون من الخيل: ماليس بعرى . أبا عصام : كنية رجل . دق : من الدقة ـ ضد غلظ . كأن حرف تشبيه ونصب وبرذون، اسم كأن و أبا عصام ، منادى بحذف الياء ومضاف إليه و زيد ، مضاف إليه لبرذون وحمار، خبر كأن و دق ، ماض مبنى للمفعول أو للفاعلى ومرفوعه يعود على حمار وباللجام،

#### (فصل) في أحكام المضافِ للباء.

## يجبُ كسرُ آخره (١) كغلامي ، ويجوزُ فتحُ اليّاء و إسكانُها (٢) . ويُستثنّى

متعلق بدق ، والجمله صفة لحمار ﴿ والمعنى ﴾ يقول : إن برذون زيد ياأبا عصام غير أصيل ، وهو هزيل مثل حمار ضعف وهزل بسبب اللجام .

(والشاهد) الفصل بين المضاف وهو و برذون ، والمضاف إليه وهو و زيد ، بالنداء ، وهو وأبا عصام، وقيل إن أبا عصام هو زيد ، وعلى ذلك يكون وبرذون، مضافاً إلى وأبا عصام، على لغة القصر ، ووزيد، بالجر بدل منه ، ولاشاهد فيه حينئذ وفى الفصل بين المتضايفين يقول الناظم :

( فَصْلَ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَانَصَبْ مَفْعُولاً أَوْ ظَرْفاً ـ أَجِزْ ، وَلَمْ يُعَبُ فَصَلُ مَينِ ، وَاضْطِرَاراً وُجِـدا : بِأَجْنَبِيّ ، أَوْ بِنَعْتِ ، أَوْ نِدَا ) ( ) فَصْلُ مَينِ ، وَاضْطِرَاراً وُجِـدا

أى أجز فصل ما نصبه المضاف الذى يشبه الفعل؛ إذا كان ذلك المنصوب مفعولا أو ظرفاً . ويجوز الفصل باليمين ـ أى القسم . أما فى حالة الضرورة فقد وجد الفصل بالاجنبى ـ وهو ما ليس معمولا للمضاف ، أو بالنعت ، أو بالنداء . وخص النعت والنداء بالذكر ـ وإن كانا يدخلان فى الفصل بالاجنبى ـ زيادة فى الإيضاح .

- (١) أى آخر المضاف،وذلك لمناسبة الياء؛ سواءكان صحيحاً كما مثل المصنف، أو شبيهاً به وهو : ما آخره واو أو ياء قبلها ساكن ،كدّلوي وظبْدي .
- (٢) والإسكان هو الاصل، وتكون مبنية على السكون أو الفتح في محل جر. وقد تحذف الياء اكتفاء بالكسرة قبلها ، وقد تقلب الياء مع فتح ما قبلها ـ كفلاما، وقد تحذف الالف اكتفاء بالفتحة . وتختص هذه الاوجه بالإضافة المحضة ـ لابالنداء كما في التسهيل ، أما في غيرها فلا حذف ولا قلب . كمكرى ؛ لانها في نية الإنفصال فليست الياء كجزء من الكلمة .

<sup>(\*) «</sup> فصل مضاف » مفعول مقدم لأجز وإضافته لما بعده من إضافة المصدر الفعوله « شبه فعل » صفة لمضاف ، ومضاف إليه « ما » اسم موصول فاعل المصدر « نصب » الجملة صلة والعائد محذوف — أى ما نصبه « مفعولا » حال من ما « أو ظرفاً » معطوف عليه . « فصل يمين » نائب فاعل يعب ومضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله « واضطراراً » مفعول لأجله « وجدا » نائب الفاعل يعود إلى الفصل « بأجني » متعلق بمحذوف حال من ضمير وجد أو بنعت » معطوف على بأجني « أو ندا » معطوف على نعت » وقصر المضرورة .

من هذينِ الحُـكُمَيْنِ (١) أربعُ مسائل ، وهي : المقصورُ كفتَّى وقَدَّى ، والمنقوصُ كَنَّى وقَدَّى ، والمنقوصُ كَنَيْنِ وغُلامَيْنِ ، وجمعُ المذكَّر السالم كزيدِينَ ومُسلمينَ . فهذه الأربعةُ آخِرُها واجبُ السكون (٢) والياء معها واجبةُ الفتح (٣) . وتَدر إسكانُهُ المعد الألفِ في قراءة نافع : ( وَتَعْياَى ) (١) . وكسرُها بعدها في

(آخِرَ مَاأْضِيفَ لِلِياً اكْسِرْ ، إِذَا لَمْ يَكُ مُعْتَلاً ؛ كَرَامٍ ، وَقَذَى أَوْ يَكُ مُعْتَلاً ؛ كَرَامٍ ، وَقَذَى أَوْ يَكُ كَابْنَـيْنِ وَزَيْدِينَ ؛ فَذِي جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتَحُهَا احْتُذِي)(''

أى اكسر آخر الاسم الذى أضيف للياء \_ أىياء المتكلم ؛ بشرط ألا يكون هذا الاسم معتل الآخر كرام \_ اسم فاعل عن رمى ، وقذى \_ وهو الاجسام الصغيرة التى تصيب العين فتؤ لمها . والمراد برام : المنقوص ، وبقذى : المقصور، والمعتل يشملها . وألا يكون كابنين وزيدين \_ أى المثنى وجمع المذكر وشبههما \_ فهذه الاربعة جميعها اليا احتذى \_ أى اتبع \_ فتحها بعدها ؛ أى أن الياء بعدها تـكون مفتوحة .

(٤) يلزم على هذه القراءة \_ التقاء ساكنين على غير حده الجائز .

<sup>(</sup>١) أي وجوب كسر الآخر ، وجواز فتح الياء وإسكانها .

<sup>(</sup>٣) لأن آخر المقصور والمثنى المرفوع - ألف ، وآخر المنقوص والمثنى المجرور والمنصوب ، وجمع المذكر مطلقاً ـ ياء مدغمة فى ياء المتكلم ، والآلف والحرف المدغم لايقبلان التحريك (٣) وذلك للخفة والتخلص من التقاء الساكنين . وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

<sup>(\*) «</sup> آخر » مفعول اكسر مقدم « ما » اسم موصول مضاف إليه « أضيف » الجلة مسلة « لليا » متعلق بأضيف « إذا » ظرف فيه معنى الشرط « يك » مضاوع بجزوم بلم على النون المحذوفة للتخفيف ، واسمها يعود إلى ما «معتلا» خبرها « كرام » خبر لمبتدأ محذوف « وقدى » معطوف على « وقدى » معطوف على يك السابق وفيه ضمير هو اسمه « كابنين » متعلق بمحذوف خبر يك « وزيدين » معطوف على ابنين « فذى » اسم إشارة مبتدأ أول « جميها » توكيد ومضاف إليه « البا » بالقصر مبتدأ ثان «بعد» ظرف مبنى على الضم فى محل نصب حال من الياء «فتحها» مبتدأ ثالث ومضاف إليه « احتذى » نائب الفاعل يعود إلى فتحها والجملة خبر المبتدأ الثالث ، والثالث وخبره خبر المبتدأ الأول .

فراءة الأغمَسِ (' والحسنِ: (هِي عَصَايِ) ('). وهو ('' مُطَّر دُ فَ لُغة بني يَرْ بُوع (') في الداء المضاف إليها جمعُ المذكرِ السالم ، وعليه قراءة حزة ( بِمُصْرِخِيٍّ إِنِّي ) . وتُدْغَمُ ياء المنقوصِ والمثنَّى والمجموع في ياء الإضافة ؛ كَقاضِيَّ (') ـ ورأيت ابنَّ وزيْدِي (') . وتُقلَبُ واوُ الجمع ياء (') ثم تُدْغَمُ كقوله :

\* أُوْدَى بَنِيَّ وَأَعْقَبُو بِي حَسْرَةً \*(^). وإن كان قَبلها ضَمَّةٌ قُلبت كسرةً

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد سلمان بن مهران الاعمش ، الاسدى الكوفى ، أحد أصحاب القراءات الشاذة بعد العشرة . أخذ القراءة عن عاصم ومجاهد وغيرهما . وكانحافظاً ثبتاً واسع العلم بالفراءة، ورعاً ناسكاً يتجنب الاتصال بأصحاب السلطان ، وكان يسمى والمصحف، لشدة إتقانه وضبطه. قال هشام : مارأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله من الاعمش ، وكان مع هذا صاحب ملح وبوادر . روى أنه خرج يوماً إلى الطلبة فقال: لولا أن في منزلى من هو أبغض إلى منكم ما خرجت إليكم . وتوفى رحمه الله سنة ١٤٨هـ

<sup>(</sup> ٢ ) أي بالكسر على أصل التخلص من الساكنين .

<sup>(</sup>٣) أى الكسر (٤) حى من تميم، رأسه يربوع بن حنظلة بن مالك، وشاعرهم الأغلب المجلى. ومنهم متمم بن نويرة الصحابى (٥) رفعاً ونصباً وجراً، ويعرب بحركات مقدرة على ماقبل ياء المتكلم، منع من ظهورها سكون الإدغام.

<sup>(</sup>٦) أصلهما: ابنين لى ـ وزيدين لى ، حذفت النون واللام للإضافة،ثم أدغمت الياء الساكنة فى الياء الثانية التى هى المضاف إليه ، وفتحت ياء المتكلم .

<sup>(</sup>٧) أى تطبيقاً للقاعدة الصرفية وهى: أنه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت الحداهما بالسكون قابت الواوياء، وأدغمت الياء في الياء، وكسر ماقبلها إن لم يكن هنالكمانع، تقول: أنتم معاوني في صد العدو. وأصله معاونون لى. حذفت النون واللام للإضافة كما سبق، فصار معاونوى قلبت الواوياء على القاعدة وأدغمتا وكسر ماقبلهما للمناسبة، فهو مرفوع بالواو المنقلبة ياء.

<sup>(</sup> ٨ ) صدر بيت من الكامل ، لابى ذؤيب الهذلى ـ خويلد بن خالد بن محرث ـ من قصيدة يرثى فيها أبنا. له خمسة هلكوا جميعاً في الطاعون في عام واحد ، وعجزه:

<sup>\*</sup> عِنْدَ الرُّقَادِ وَعَبرةً لا تُقْلِعُ \*

كَمَا فَى بَنِيَّ ومُسْلِمِيَّ (1) \_ أو فتحة ﴿ أَبْقِيَت (٢) كَمُصَطَّفَى ۚ . وتَسَلَمُ ٱلفُ التثنية (٢٠ كَمُسْلِمَاكَ َ . وأجازت هُذَيل في ألف المقصورة \_ قَلْبَهَا ياء (١) كَمُوله :

ويعد العلماء هذه المرثية في الذروة من شعر الرثاء ، ومطلعها :

أمِنَ المَنُونِ وَرَبِهِ تَتَوَجَّعُ ؟ وَالدَّهْرُ المِسَ بِمُعْتِبِ مَنْ يَجْزَعُ اللهٰ والإعراب: أودى: هلك: أعقبونى: أورثونى وخلفوا لى . حسرة: حزنا مع ألم . عسرة: دمعا . الرقاد: النوم . لاتقلع . لاتذهب ولاتنقضى ، بنى ، فاعل أودى ـ وهو جمع إبن ، وأصل بنون لى عمل فيه ماعمل فى مثيله وهو مرفوع بالواو المنقلبة ياء المدغمة فى ياء المتكلم ، دحسرة ، مفعول أعقبونى ، عند ، ظرف متعلق بأعقب ، الرقاد ، مضاف إليه ، وعبرة ، معطوف على حسرة ، لاتقلع ، الجلة فى بحل نصب صفة لعبرة (والمعنى) هلك أبنائى وتركوا لى حزناً مضنياً ، وألماً عضا ، ودموعاً لاتنقطع . وخص النوم لانه مثار الهموم والاشجان .

﴿ وَالشَّاهِدِ ﴾ قلب وأو الجمع ياء عند إضافته لياء المتكلم وإدغامهما لما ذكرنا .

(١) لأن الكسرة مي التي تناسب الياء: وفي ذلك يقول الناظم:

(وَتَدُغَمُ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُ ، وَإِنْ مَا قَبْلَ وَاوِ ضُمَّ - فَاكْسِرْهُ يَهُنَّ )(٠)

أى تدغم الياء التى فى آخر المضاف فى المنصوب من المثنى والجمع ـ فى ياء المتكلم المضاف إليه . وكذلك تدغم الواو فى جمع المذكر المرفوع بعد قلبها ياء . وإن كان ماقبل واو الجمع مضموماً بعد قلبها ياء وإدغامها فى ياء المتكلم ـ وجب قلب هذه الضمة كسرة ليهون ـ أى يسهل ـ النطق (٧) لتدل على الآلف المحذوفة للساكنين .

(٣) لأنه لاموجب لقلبها ياء ، وكذلك ماحل عليها كثنتاى ، وألف المقصور كهدى على الراجح (٤) أى : لتكون عوضاً عن الكسرة قبل الياء ثم يدغمونها فى ياء المتكلم فيقولون : فى هدى ـ هُـدَى . و تكون فى هذه الحالة معربة بالياء التىأصلها الآلف بدلا من الحركات المقدرة على الآلف ، فهو عا ناب فيه حرف عن حركة .

<sup>(\*) «</sup> اليا » تائب فاعل تدغم « فيه » متعلق بتدغم ، والضمير يعود إلى ياء المتسكلم ، وذكره لتأويله باللفظ « والواو » معطوفة على الياء « وإن » شرطية « ما » اسم موصول نائب فاعل لمحذوف يفسره « ضم » وهذا المحذوف في بحل جزم فعل الشرط « قبل واو » ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول ومضاف إليه « ضم » نائب الفاعل يمود إلى ما والجملة مفسرة « فاكسره » جواب الشرط « يهن » مضارع مجزوم في جواب الأمم ، ومعناه : يسهل .

\* سَبَقُوا هَوَى ۚ وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمُ \* (١) . واتَّفَق الجميــمُ على ذلك (٢) في عَلَى وَلَدَيْهِ ـ وَكَذَا الحَــكُم فِي إِلَى ً .

#### (١) صدر بيت لابي ذؤيب الهذلى من مرثيته السابقة ، وعجزه :

#### \* فَتَخُرُّمُوا ولِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ \*

اللغة والإعراب: هوى: ماأهواه وأشتهيه . أعنقوا: أسرعوا ـ من العنق وهو السير السريع ، والمراد: تبع بعضهم بعضاً . فتخرموا: اخترمهم الموت واستأصلهم . مصرع: مكان يصرع ويطرح فيه . « هوى » مفعول سبقوا منصوب بالفتحة المقدرة على الآلف المنقلبة ياء ـ أو بالياء التى أصلها الآلف كما أوضحتا ، ودأعنقوا ، معطوف على سبقوا دلهواهم ، جار و بحرور متعلق بأعنقوا ، وهو بحرور بكسرة مقدرة على الآلف للتمذر ، و « هم ، مضاف إليه « فتخرموا » الفاء عاطفة وتخرموا فعل و نائب فاعل « رلكل » الواو للحال ولكل متعلق بمحذوف خبر مقدم ، و جنب ، مضاف إليه « مصرع ، مبتدأ مؤخر ( والمعنى ) مات أبنائى وسبقونى إلى ماكنت أحب وأشتهى ، واستأصلهم الموت واحداً بعد واحد ، ولـكل إنسان أجله ومكانه الذى يوارى فيه جثمانه ( والشاهد ) قلب ألف المقصور فى «هوى ، ياه على لغة هذيل ، وإدغامها فى ياء المتكلم ـ وأصله هواى ، والعرب كافة يبتون ألف المقصور عند إضافته للياء . و فى ذلك يقول الناظم :

وَأَلِفَا سَدِّ مَ وَ فِي الْمَقْصُورِ \_ عَنْ هُذَيْلٍ \_ انْقِلاَبُهَا يَاءً حَسَنٌ) (')

(۲) أى على قلب الآلف ياء مع ياء المتكلم (۳) المراد وعلاء الظرف، وهو لغة في وعلى بمهني فوق ، وكذلك ولدى الظرف بمهني عند . أما الحرفية فلا تضاف وتنبيه فوق ، وكذلك ولدى الظرف بمهني عند . أما الحرفية فلا تضاف وتنبيه في إذا أضيف و ابني ولياء المتكلم جاز إبقاء ميمه الزائدة وحذفها مع إسكان الياء وكسر ما قبلها في الحالتين تقول : ابنمي \_ أو ابني . هذا !: ويجوز زيادة ها السكت الساكنة غالباً عند الوقوف على ياء المتكلم مع بناء الياء على الفتح كقوله تمالى : (ياليتني لم أوت كتابية \* ولم أدر ماحسابية \* ياليتها كانت القاضية \* ماأغنى عنى مالية \* هَلكَ عني سُلطانية ) ، وقول السيدة عائشة : « أبية وما أبية " ه

<sup>(\*) ﴿</sup> وَأَلْفاً ﴾ مفعول سلم مقدم ﴿ وَفِى المقصور عَنْ هَذَيْلٍ ﴾ متعلقان بحسن ﴿ انقلابُها ﴾ مبتدأ ومضاف إليه من إضافة المصدر الفاعله ﴿ يا ﴾ مفعول المصدر ﴿ حسن ﴾ خبر المبتدأ وسكن الشعر.

#### الأسثر والتمرينات

- ١ عرف الإضافة ، واذكر ما تحدثه في آخر الاسم من تغيير ، ومتى تكون
   ٢ عدى و من ، ، أو و في ، ؟
- لا حاد أنواعها ، وما الذي يفيده كل نوع ، وما تختص به الإضافة اللفظيـة ،
   ومثل لما تقول بأمثلة من إنشائك .
- ع يقولون: إن إضافة الوصف لمعموله لا تفييد المضاف تعريفاً ولا تخصيصاً.
   وضح ذلك بالمثال ، والشاهد .
- ع ما الذي يمتنع إضافته من الاسماء ؟ وما الذي تجب إضافته إلى المفرد؟
   و إلى المضمر ؟ مثل لما تقول .
  - مين نوع ماتضاف إليه الاسماء الآنية : لدى -كل -غير . ووضح بالامثلة .
- ماذا يشترط فها تضاف إليه وكلا، ووكلنا، ؟ اذكر أمثلة موضحة من إنشائك.
- ٧ ـ يستشهد النحويون بما يأتى فى باب الإضافة . بين موضع الاستشهاد، وأشرحه : قال تعالى : ( بل مكر الليل والنهار . وأنتم حينئذ تنظرون . هدياً بالغ الكعبة . إن رحمت الله قريب من المحسنين . هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . لينذر بأساً شديداً من لدنه . لله الأمر من قبل و من بعد . يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة . وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله . فبأى حديث بعده يؤمنون ؟ واذكر فى الكتاب مريم إذا نتبذت من أهلها مكانا شرقياً إهدناالصراط المستقيم ، صرط الذين أنعمت عليم غير المغضوب عليهم ) . أمّا ترى حَيثُ شهيل طالعاً نجماً يضى عكالشّهاب لامِعاً أنى الفواحِش عنده م مَمروفة ولدّيهم ترك الجُميل جميدل ألم تعلى يأهدرك الله تألي المُورى مَزْجَر الدكل منهم لكن غُدوة حتى دَنَتْ لِفروب وائن حَلفتُ على يديك لأحْلِفَن بيمين أصدق من بمنيك مُقْسِم وائن حَلفتُ على يديك لأحْلِفَن بيمين أصدق من بمنيك مُقْسِم وائن حَلفتُ على يديك لأحْلِفَن بيمين أصدق من بمنيك مُقْسِم
- ۸ ــ أعرب ماتحته خط من قول أمير الشعراء أحمد شوقى ، يخاطب أبا البنات الذى
   لم يرزق بنين ــ وما فيه من شاهد في الإضافة :

إن البنات ذخائر من رحمة وكُنور حبّ صادق ووفاء الساهرات لعيلة أو كبرة والصابرات لشيدة وبلاء والباكياتك حين ينقطع البكا والزائراتك في العرا والناأ بين فيما يأتى: المضاف، والمضاف إليه، مع بيان نوع الإضافة وفائدتها، اعلم صديق أرب قصارى جهد النمام الإيقاع بين الاصدقاء ، فحسبك ملك القطيعة . والقدكان ظلماً أي ظلم أن يخرج أهل فلسطين من ديارهم التي أقاموا فيها من لدن أقدم العصور، وكل منا ينظر في شئونه ليس غير . ألا إن التاريخ ليطل علينا من عل، ويسجل في صفحاته أيناكان أول العاملين . وسيجعل الله بعد عسر يسراً . قال عليه السلام: « بحسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه ، . بإشاةً ماقَنَصِ لِمِن حَلَّت له حَرُمت عَلَى وَلَيْهَا لَم تَحْرُمُ وأَفْنَى رَجَالَى فَبِـــادُوا مَمَّا فَأَصْبِحَ قَلَبِي بِهِم مُسْقَفَزُّ ولم أرَ مثلَ الْخَيرِ يتركُه الْفَتَى ولاَ الشَّرِّ يأتيه امرُوُّ وهو طائعٍ مُ سَتَى الأرضين الفيثُسَمِلَ وحَزْنَهَا فَنبِيطَت عُرى الآمالِ بالزَّرع والضَّرْعِ أَأَكَذِبُ عامداً مِن أجل مالي؟ فليسَ بنافِعي ـ ماعشِتُ ـ مَالِي ١٠ \_ أعرب البيت الآتي وبينمافيه من شاهد ، وآذكر متى تبن دأى،،ومتى تعرب ؟ أَلاَ نَسَأُلُونِ النَّاسَ أَيِّي وأَيُّكُم عَداهُ الْتَقْيَنَاكَانَ خِيرًا وأَكْرِمَا؟ 13 ـــ اشرح قول ابن مالك :

( وما بلي المضـــافَ يأتي خَلفًا عَنه في الإعراب إذا مَاحُذِفًا )

۱۳ ـ تأتی د لدن ، بمعنی د عند ، ، و دعل، بمعنی د فوق ، ، ولکن بینهما فروق ، فا هی هذه الفروق ؟ وضح ما تقول بالمثال .

۱۳ ــ بين حكم د لبيك ، و د سعديك ، ونظائرهما في الإضافة ، ثم اشرح معناهما ، وكيف تعربهما ؟

١٤ ــ أعرب البيت الآتى ، وبين الشاهد فيه ، واشرحه شرحاً أدبياً :
 حَناَنيَكَ مسئولاً ، ولبيك داعياً وحَسِبيَ موهوباً ، وحَسبُك واهباً

# فهرس موضوعات الجزء الثاني من « ضياء السالك إلى أوضح المسالك»

|                                                |               |                                                                                   | 7.                |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| الموضوع                                        | رقم<br>الصفحة | الموضوع                                                                           | رقم<br>الصفحة<br> |
| «فوائد هامة»،و «نتمة» في حكم الأجوف            | ٥٨            | ( باب الفاعل )                                                                    |                   |
| والمضعف عند إسنادهما للضائر                    |               | تعريف.منأحكامه : الرفع ــ وقوعه بعد                                               | ٣                 |
| الأسئلة والتمرينات                             | ٦٠            | السند إليه ٧ – أنه لا بد منه .                                                    |                   |
| ( باب الاشتفال )                               |               | <ul> <li>٩ — أنه يصح حذفه</li> <li>١٣ — أن فعله يوحد مع تثنيته أو جمعه</li> </ul> |                   |
| تعريف . أركانالاشتفال . ناصبالاشتفال           | 74            | ١٧ — أنه إن كان مؤنثاً أنث فعله لأجله                                             |                   |
| مواضع وجوب نصب المشتغل عنه                     | ٦٥            | المواضع التي يجب فيها تأنبث الفعل                                                 | ١٨                |
| د ترجيح د د                                    | 77            | « 🔍 « يجوز فيها الوجهان                                                           | ۲١                |
| « تنبهان » (۱) ليس من أقسام هذا                | ٧٥            | السابع من أحكام الفاعل: أن الأصل أن يتصل                                          | ۲٥                |
| الباب عند المصنف _ ما يجب فيه الرفع .          | 1             | بفعله . مواضع وجوب ذلك                                                            |                   |
| (ب) لم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجعاً النصب   |               | ٣٠ — جواز توسط العمول بينهما                                                      | !                 |
| أمور متممة لما تقدم . لا بد في الاشتغال        | V V           | مواضع وجوب توسط المعمول                                                           | 41                |
| من علقة بين العامل والاسم السابق الح           |               | « « تقدم «                                                                        | ٣ ٤               |
| الأسثلة والتمرينات                             | ۸۱            | « تنبيه » حكم ما إذا كان الفاعل والمفعول                                          |                   |
| (                                              |               | ضميرين ولا حصر في أحدهما                                                          |                   |
| ( باب التمدى واللزوم )                         |               | « خاتمة » في المواضع التي يعود فيها الضمير                                        | 47                |
| تعریف المتعدی . علاماته . حکمه                 | ۸۳            | على متأخر لفظاً ورتبه                                                             |                   |
| « اللازم . علاماته . حكمه . أقسامه             | ٨٤            | «فائدة» في الأفعال التي لا تحتاج إلى فاعل                                         |                   |
| « فصل» لبعض المفاعيل الأصالة في التقدم .       | Ä٩            | الأسئلة والتمرينات                                                                | **                |
| وسبب ذلك .<br>مجوز حذف المفعول به الرض .       | 11            | ( باب النائب عن الفاعل )                                                          |                   |
| مواضع ذلك                                      |               | قد يحذف الفاعل لأغراض لفظية أو معنوية                                             | 49                |
| <ul> <li>یجوز حذف الناصب . وجوب ذلك</li> </ul> | 9.4           | ينوب عنه فيأحكامه : المفعول به ، المجرور                                          | ٤٠                |
| المواضع التي يصير فيها المتعدى لازماً          | 9.8           | و د د د المصدر المختص                                                             | 1                 |
| « « اللازم متعدياً. «تنبيهات»                  | 10            | <ul> <li>الظرف المتصرف المختص</li> </ul>                                          | ٤٥                |
| الأسئلة والتمرينات                             | 17            | حكم غير النائب ١٠ معناه متعلق بالرافع                                             | ٤٨                |
|                                                |               | « فصل » في حكم ما إذا تعدى الفعل لأكثر                                            | ٤٩                |
| ( باب التنازع في العمل )                       |               | من واحد . حُكم الثانى من باب ﴿ كُسا ﴾ [                                           |                   |
| تعريف . أمثلة للعاملين                         | 1 1 1         | ومنباب «ظن» ۱ ۵ _ ومن یاب «أعلم»                                                  |                   |
| شروط العاملين المتنازعين                       | 1,            | « فصل » فيما يحدث للفعل من تغيير ا                                                | 104               |

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رقم<br>الصفحة | الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رقم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| «فصل» فىالظروفالمتصرفة وغبرالمتصرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129           | « فصل » حكم العاملين المتنازعين من حيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4           |
| « فوائد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101           | العمل _ أيهما يعمل ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| الأسئلة والتمرينات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | حكم العامل المهمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 + 2         |
| ( باب المفمول ممه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <ul> <li>۱۰۷ — إذا كان منباب «كان» أو «ظن»</li> <li>« مسألة » فى وجوب عمل المهمل فى ظاهر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱٠٨           |
| , '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا ا           | «خاتمه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.           |
| تعریف . محترزات الشروط<br>۱۵۵ — الناصب له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104           | الأسثلة والنمرينات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114           |
| « فصل » فأحوال الاسم الواقع بعد الواو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| الفرق بين العطف والمعية . أجماع المفاعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17.           | ( باب المفعول المطلق )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| الأسئلة والتمرينات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171           | تعريف . الفرق بينه وبين المصدر . عامله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112           |
| ( باب المستثنى )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <ul> <li>« فصل » فيما ينوب عن المصدر في النصب</li> <li>على الفعولية الطلقة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , , ,         |
| تعريف . أدوات الاستثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177           | حكم المصدر منحيث التثنية والجمع . حذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.           |
| مریف : اروان ارساسه در در الساسه در الساسی بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174           | عامله جوازاً . ووجوباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| م على المستشنى على المستشنى منه المستشنى منه المستشنى منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179           | قيام المصدر مقام فعله . حكم مالا فعل له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144           |
| و حم و إلا ، إذا تكررت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141           | حكم ما له فعل ؛ واقع في الطلب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144           |
| الاستثناء المفرغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | وواقع فى الحبر فى مسائل<br>﴿ فَائْدَتَانَ ﴾ ﴿ أَ ﴾ فى إضافه المصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141           |
| • أصل «غير» أن يوصف بها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177           | (ب) بعض مصادر مسموعة بالتثنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| عامل النصب في المستثنى حكم « غير » الاستثنائية . الفرق بينها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1 1 1       | الأسئلة والتمرينات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144           |
| وبين ﴿ إِلَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| «فصل» في حكم المستثنى « بسوى »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141           | (باب المفعول له ـ أو لأجله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| « « « « بليس.ولا يكون»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٨١           | تعریف _ شروطه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145           |
| « « « « خلا ـ وعدا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144           | ۱۳٦ — حكم فاقد الشروط<br>أحواله من حيث الإعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٤٠           |
| ه ( « ( « بحاشا » ) ) القريما | 140           | الأسئلة والتمرينات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| معنى« لاسيما» وإعراب الاسم الواقع بعدها الأسئلة والتمرّ بنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1 1 1       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ``^           | (باب المفعول فيه _ وهوالمسمى ظرفاً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| ( باب الحال )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | تمريف الظرف . حكمًا يدل على الزمان أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 181           |
| أنواعها . تعريف الحال المؤسسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111           | المكان عرضاً ﴿ وَحَكُمُهُ النَّصِبُ . ناصبُهُ ، وحَكُمُهُ النَّصِبُ . ناصبُهُ ، وحَكُمُهُ النَّصِبُ ، ناصبُهُ ، ناصبُهُ ، وحَكُمُهُ النَّصِبُ ، ناصبُهُ ، وحَكُمُهُ النَّصِبُ ، ناصبُهُ ، وحَكُمُهُ النَّصِبُ ، ناصبُهُ ، ناصبُهُ ، وحَكُمُهُ النَّصِبُ ، ناصبُهُ ، ناصبُهُ ، ناصبُهُ ، وحَكُمُهُ النَّصِبُ ، ناصبُهُ ، ناصبُ ، ناصبُهُ ، ناصبُ ، ناصبُهُ ، ناصبُ ، ناصبُهُ ، ناصبُ ، ناصبُهُ ، ناصبُ ، ناصبُهُ ، ناصبُ | ١٤٥           |
| « فصل » في أوصاف الحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194           | من حبث الذكر أو الحذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| مواضع وقوع الحال جامدة غيرمؤولة بالمشتق « فصل » أصل صاحب الحال التعريف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧             | « فصل » أسماء الزمان كلمها صالحة للنصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127           |
| ويقع نكرة بمسوغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ļ ·           | على الظرفيه . مايصلح لذلك منأسماءالمكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

| الموضوع                                                                         | رقم<br>الصفحة | الموضوع                                                                                       | وقم ا |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| حروف الجر الثاذة : منى _ لعل _ ك                                                | 757           | « فصل » حكم الحال مع صاحبها : تقديماً<br>أ أ أ أ                                              | ۲٠٤   |
| الأحرف التي تجر الظاهر والمضمر . تختص بالظاهر . أقسامها                         | 727           | أو تأخيراً<br>شروط مجيء الحال من المضاف إليه                                                  | 4.7   |
| « فصل » في ذكر معاني الحروف                                                     | ٧0.           | مروط حيء الحال من المصاف أيك « فصل » حسكم الحال مع عاملها : تقدعاً                            |       |
| معانی د من ، ه ۲۰۰ ــ معانی د اللام ،                                           | 701           | أو تأخيراً                                                                                    |       |
| د د الباء، ۲۲۱ د د ف                                                            | Y 0 A         | <ul> <li>و فصل » تتعدد الحال لفرد ، ولغبره</li> </ul>                                         | 418   |
| « د علی » ۲۳۳ « د عن »                                                          | 777           | « فصل » في تقسيم الحال إلى مؤسسة                                                              | 414   |
| « «الكاف» ٢٦٦ _ معنى إلى_وحتى                                                   | 470           | ومؤكدة . حكمالمؤكدة لعاملها،أولصاحبها                                                         |       |
| معنی دکی » ، و « الواو » ، و « التاء »                                          | 777           | أو لجملة                                                                                      |       |
| « مذ ، ومنذ ۲۶۹ _ معنی « رب »                                                   | 474           | <ul> <li>فصل » تفع الحال اسماً مفرداً ، وجملة .</li> <li>شروط الجملة</li> </ul>               | 414   |
| «فصل»في الحروفالمشتركة بين الحرفية والاسمية                                     | 771           | سروط الجملة<br>مواضع ربط الجملة بالضمير، أو بالواه                                            | ٧٧.   |
| حكم «مذ» و «منذ»                                                                | 774           | ه فصل » مواضع حذف عامل الحال جوازأ                                                            | 770   |
| «فصل» في حكم : من ، وعن ، والباء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | 770           | ووجوباً                                                                                       |       |
| « فصل » فی حذف « رب » و بقاء عملها                                              | ٧٨٠           | الأسئلة والتمرينات                                                                            | 444   |
| بعد الفاء ، والواو ، وبل                                                        |               |                                                                                               |       |
| حذف غیر«رب» وبقاء عمله؛ رسماعی                                                  | 444           | ( باب التمييز )                                                                               |       |
| المواض التي يطرد فيها الحذف                                                     | 777           | تعریف . محترزات التعریف                                                                       | 779   |
| « تنبيه » اررف التي لا تحتاج إلى متعلق                                          | 3 4 7         | حكم التمييز النصب. ناصبه                                                                      | 74.   |
| الأسئلة والتمرينات                                                              | 44.           | « فصل » أنواع الاسم المبهم أربعة                                                              | 741   |
| ( باب الإضافة )                                                                 |               | النسبة المبهمة نوعان                                                                          | 744   |
|                                                                                 |               | <ul> <li>• فصل » حكم التمييز الواقع بعد ما يفيد</li> </ul>                                    | 745   |
| معناها . ما يحذف للإضافة                                                        | 444           | التعجب، أو التفضيل                                                                            |       |
| ضايطالإضافة التي علىمعنىاللام، وف، ومن<br>« فصل » الإضافة على ثلاثة أنواع : نوع | 444           | <ul> <li>« فصل » یجر التمیز بمن إلا فی مسائل</li> <li>« لا یتقدم التمییز علی عامله</li> </ul> | 750   |
| يفيد ألتعريف ، وثان يفيد التخصيص                                                | 444           | د فوائد » إعراب يا جارتا ما أنت جارة                                                          | 744   |
| النوع الذي لا يفيــد شيئًا . ضابطه .                                            | 441           | ما يتفق فيه التمييز والحال ، وما يختلفان فيه                                                  | • • • |
| الإضافة اللفظية<br>• فصل » فيما تختص به الإضافة اللفظية                         | 790           | الأسئلة والتمرينات                                                                            | 72.   |
| « مسألة » في شرط اكتساب المضاف من                                               | ۲۹۰           | ( باب حروف الجر )                                                                             |       |
| المضاف إليه ــ التأنيث ، أو التذكير                                             | ľ             | Į.                                                                                            |       |
| « مسألة » لا يضاف اسم لمرادفه . ما سمم                                          | 4.4           | لم سميت بذلك ؟ عددها . الفرق بين حرف                                                          | 727   |
| من ذلك يؤول                                                                     | ł             | ا الجر الأصلى . والزائد ، والشبيه مالزائد                                                     | j     |

| الموضوع                                                                                                 | رقم<br>الصفحة | الموضوع                                              | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|
| حكم و حسب » . ولها استمالان                                                                             | 444           | « فصل » الغالب على الأسماء صلاحيتها                  | ٣٠٤           |
| « «عل» . موافقتها «فوق»،ومخالفتهالها                                                                    | 411           | للإضافة والإفراد . ما تمتنع إضافته                   |               |
| « فصل » يجوز حذف ما يعلم من مضاف                                                                        | 722           | ما تجب إضافته إلى المفرد                             | 4.0           |
| ومضاف إليه .                                                                                            |               | <ul> <li>الجملة مطلقاً</li> </ul>                    | 711           |
| حكم ما إذا كان المحذوف المضاف                                                                           |               | ٣١٣ — ﴿ إِذَا ﴾ وحكمها                               |               |
| ه د د المضاف إليه                                                                                       | 414           | ۳۱۳ – د حیث » وحکمها                                 |               |
| « فصــل » قى الفصــل بين المتضايفين .                                                                   | 759           | ما تجب إضافته إلى الجمل الفعلية                      | 418           |
| المسائل التي يجوز فيها الفصل فيسعة الكلام                                                               |               | « فصل » حكم ما هو بمنزلة «إذ» أو «إذا»               | 413           |
| المسائل الذى تختص بالشعر                                                                                | 4.4           | « في إعراب الزمان المحمول على «إذ»                   | 418           |
| الفصل بفاعل المضاف                                                                                      | 402           | أو « إذا »                                           |               |
| الفصل بنعت المضاف . وبالنداء                                                                            | 407           | <ul> <li>ما يلزم الإضافة : «كلا» و «كلتا»</li> </ul> | 441           |
| « فصل » فى أحكام المضاف إلى ياء المتكلم إ                                                               | 404           | بشروط<br>برء ۽ ۽ ب                                   |               |
| ما يستثني من كسر الآخر ، وجواز فتح                                                                      | 40 A          | حکم « أی » ۳۲۰ _ أحواله « أی »                       | 444           |
| الياء وإسكانها                                                                                          | W71           | « « لدن » وما تختص به                                | 447           |
| <ul> <li>« تنبيه » إضافة «ابم» إلى الياء . جواز</li> <li>زيادة هاء السكت عند الوقف على الياء</li> </ul> | 471           | و « مع » ۳۳۱ _ حکم و غیر »                           | 444           |
| . "1 .                                                                                                  |               | ه «قبل» و « بعد »                                    | 444           |
| الاستله واعرينات                                                                                        | 414           | « « أول » و « دون » وأسماء الجهات                    | 44.0          |

# فهرس بأسماء النحاة والقراء الذين وردت أسماؤهم بهذا الجزء

| الاسم                  | رقم<br>الصفحة | الاسم                   | رقم<br>الصفحة |
|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| ابن السيد . ابن بابشاذ | ٦٨            | الشامى منالقراء         | ١.            |
| ابن الباذش             | ٧.            | الجرمى . ابن جني        | 11            |
| ابن خروف               | ٧١            | الجزولى . ابن الحاج     | 47            |
| الجرجانى               | 1.1           | ابن الأنبــارى          | 44            |
| ابن الخباز             | ١٣٤           | الطوال                  | 41            |
| الصيمرى                | 104           | الر ندی                 | ٤١            |
| الأصمعي . اليزيدي      | ١٥٩           | أَبُو جِعفر — من القراء | ٤٧            |
| الزمخشرى               | 174           | الخضراوى                | ٤٩            |
| الزجاجي                | 144           | ا بن طلعة               | ••            |
| العسكبرى               | 14.           | الأبدى                  | ۰۱            |
| أبو حيان               | 444           | ابن عذرة                | ٥٦            |
| الأعمش — من القراء     | 409           | علقمة من القراء         | • •           |
|                        |               | المهاباذى               | ا ۱۰۰         |

# وقعت بعض أخطاء مطبعية تدرك بسهولة ، وقد رأينا إثبات أهمها

| الصواب         | الخطأ       | سطر | رقم ا<br>الصفحه | الصواب   | الخطأ   | سطر | رقم<br>الصفحه |
|----------------|-------------|-----|-----------------|----------|---------|-----|---------------|
| فعل            | ف ل         | 11  | 1.9             | لمنيرا   | لميرا   | 18  | ٤             |
| مدبرا<br>مدبرا | مدرا        | ٥   | 112             | الفاعل   | الفامل  | ٨   | ^             |
| مصدرا          | مصدا        | ۱۷  | 144             | الإعراب  | الإراب  | ۱۷  | •             |
| بشبه           | لشبه        | 14  | 104             | التأنيث  | الة نيث | ٧٠  | 14            |
| بلغاتها        | بلعاتها     | •   | 174             | لمحبوبته | لمحوبته | 14  | 11            |
| مفاير          | مغابر       | 44  | 177             | استجقاقه | استحاقه | ۲   | 1 .           |
| الضمير         | الضعير      | ١٤  | 717             | ممطوف    | مغطوف   | 44  | 27            |
| ععني           | ععى         | •   | 440             | يحمل     | محمل    | 11  | 9.8           |
| الاستفهاميه    | الإستفهامية | ٧١  | 440             | مضاف     | مضياف   | 40  | 1.4           |
| وفاعله         | وفاعلة      | ٧٠  | 777             | العائدة  | العائدة | 17  | ١٠٥           |